







حَازِتْ ثَرَفَ إِصْدَارِهَا تَلِيدًا عَزِنْ نِعِيةَ مَاذُوَة المُولامن الدَّارِاكَ اسِيّة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص.ب 30268 ماتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 80963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروش المطق الحرة

# مصف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (الحمر سيم اخضر، ازرق) (بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

## تطبق ۲۸ حکماً



## بِيَرِ لِنَهُ الْجُمَالِيَّةِ الْجَالِيَّةِ بِمِرِ إِلَّا يَجُوَرُ لِمَا الْجُهُولِ الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِ فِي الْمُنْفِقِ ف

TO TO TO TO TO TO TO TO TO

إِنَّهِ مِنْ نِعِيمُ لِللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا وَأَنْ جَعَلَ قُرَّاتُهُ مُيَسَرًا لِلذِّكْرِ وَ \* حَيْثُ دُوِّنَتَ كَلِمَاتُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

### الرسم فقط للكلمات:



\* وَضُيِطَتْ بِٱلشَّكْلِ أَخْرُفُ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمَامِ عَلِي كَرْمَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ:

#### رسم + تشكيل:

مَا مُهَا الْإِسَءَ الْمُوااللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللْمُحْمِنِ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُحْمِنُ اللْمُحْمُ اللَّهُ اللْمُحْمُ اللْمُحْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\* وَوُضِعَتْ ٱلنُّقَاظَ عَلَىٰ أَحُرُفِ إِلْكَشَابِهَ فِي ٱلرَّسْمِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بْنِمَ لَهُل :

#### رسم + تشكيل + تنقيط:

يَّايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَتَنْظُرُنُفُسُ مَّاقَدَّمَتُ لِغُدِّوَ ٱنَّقُواْ اللَّهُ

\* وَالْأَن .. يَمُنُ اللّهُ عَلَيْنَا بِأَنْ مَمْ فِي هذا اللّه فِيدِ الْمُنْبَارَكِ تَرْمِيزُ بَعْضِ الْأَخْرُفِ الْخَاضِعَةِ لِأَحْكَامِ اللّهُ عِيدِ فِي كِنَابِ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّواَ تَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهَ

وارآلغوت

#### يسم الله الرحيم الرحيم



AL-AZHAA ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT

For Research, Writing & Translation

\_aji1 مجمع البحوث الأسادة الادآرة المسامة للبصوث والتماليف والترجمة



البيدي/ ميحسي طحم - العديدر العمام - لذار العمر قسة ---- دمث

السلام عليكم ورحمة الله ومركاته ٠٠٠٠٠ ويمد :

فإشارة إلى الطلب البقدم من سيادتكم بشان فحص ومراجعة مدحق التجيد ( دار المعرفسسة " ورثل القران ترتيلا" ومعرص المعدف المذكسور على لجنسة مراجعة المصاحب ، ،

انادعالاً الأسلى:

\_ بفحم ومراجعة صحف التجريد " ورتل القرآن ترتيلا" والخاص بدار المعرفة تبين أنه صحيح في جوهر الرمم العثماني وأن المنهج الذي اعتمدته الدار الناشرة قد طبق تطبيقا صحيحا وذلك بعد التنبيت من الغقرات المدون في أخسر المحك والذي يبين فيها الناشر كل ما يتعلق بتطبيق فكرة التلويسن "

سالدًا ترى اللجنة المعاج ينشر مصحف التجويد " ورتل القوان ترتيلا " الخاصيد أر المعرفة رتد أوله على أن تسمراع الدقة التامة في عليات الطبع بالنشر حفاظا على كتاب الله من التحريف كسا جا " يتقريرها يتاريخ ١٩٩٩/٩/١م والمعتمد من قضيلة الامين المام لمجمع البحسوك الاسلاميسة بتاريخ ١٩٩٩/٩/١م٠ والسسلام عليكم ورحسة الله ومركات



3999/1/8

#### يسم الله الرحمن الرحيم

جيم البحثوث الأسا الإدارة المساد

لليحسرت والنسائيف والترجسة

AL AZHAK GENERAL D PARTMENT

المحمد الله رب الماليين والمائة والسائم على أشرف الموسلين سيدنا محمد وعلى آله وسحبه أجسمين - وسمد قد اظلم لجنة مراجهة الساحة على السحف الذَّكسور أنما فوجد شميلينا من ناحية الرسم والنبط - وأن فكرة الشرميز النوس والقرني الذي أطدته دار المحرفة تكرة مبتكرة وجهدة ولا تتناس مع الرسم والضيطاكية أأم الأمر لا يعنن عن تلقي القاري القراء تعلى يسد معلم وساه مصافيسة منه ) وشهد اللجنة أن دار المعرضة لد طبقت كارتها تطبيقا محمدا ؟ حمثل فيد



يتهمى اللجنة بأن لا يوجد أكر من مدحه بعوس فيه الشرب



#### مثال توضيحي

### يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمزة

فقط بثلاثة ألوان رئيسية: الأحمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع الغُنّن، الأزرق لصفة المخرج، (بينما الرمادي لأبلفظ) تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

|                 |      | TI SIESIES PAR PROPERTY PAR PRO | 9 |                    |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|                 |      | المُولِعُ لَقُونِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |   |                    |
|                 | 6000 | بِسْ لِللّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحْمَرُ الرَّحْمَرُ الرَّحْمَرُ الرَّحْمَرُ الرَّحْمَرُ الرَّحْمَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                    |
| لايلفظ          | 9    | الِّمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | مد لازم            |
|                 |      | لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّايِنَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | ٦ حركات            |
|                 |      | بِٱلْاَحِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أَوْلَيِّكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِم ۗ وَأُولَيِّكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | مد واجب            |
| ادغام بغننة     |      | هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ فِي وَمِنَ ٱلنَّاسِمَن يَشْتَرِى لَهُ وَٱلْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | ا -ه حرکات         |
| 630             |      | لِيُضِلَّعَنِ سَبِيلِٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَيِّكَ لَمْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 3(5) 1-1-1<br>(5)  |
| حكم الإخفاء     |      | عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَبُنَا وَلَى مُسْتَكِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | -                  |
|                 |      | كَأَنِ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقِرَّا فَبُشِّرَهُ بِعَذَابِ ٱلِيمِ ﴿ إِنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | حركتان<br>ادغام    |
| قلقلة           |      | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَبَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Bally              |
| غنة<br>مع الشدة |      | خَلِدِينَ فِيهَ أَوْعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَهُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ خَلَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                    |
| as at           |      | ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَ أُواً لَقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِي أَن تَمِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                    |
| الراء           |      | بِكُمْ وَبَثَّ فِهَامِن كُلِّ دَابَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَبُلْنَا فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | ATT TO             |
|                 |      | مِن كُلِّ زُوْجٍ كُرِيمٍ إِنَّ هَنْذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 7 حرکات            |
|                 |      | خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِ مِ إِبْلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي صَلَالٍ مُّبِينِ إِنَّ الطَّالِمُونَ فِي صَلَالٍ مُّبِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | ۱۱۲ مرکات<br>جوازا |
| ادغام بغنة      |      | مدة ٦ حركات لروسا مدة توقاق ٢ صوارًا في إخفاد، ومواقع الفنّة (حركان) فلغنيم الراء في مدة توقاق على المراء في الماء وما والمراع الماء وما والمراع المراء والمراع المراء والمراع المراء والمراع المراع   | 3 | حركتان             |
| 211             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                    |







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو سَوَّآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشْوَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَ الَّذِينَ ءَامَنُو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُنَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُو يَكْذِبُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُو فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ شَ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِ لَّايَشْعُرُنَ إِنَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُو كُمَا ءَامَنَ ٱنَّاسُ قَالُو أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱسُّفَهَا مُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ وَإِذَا لَقُو ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَقَ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُو إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُ زِءُونَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ يَسْتُهُ زِئُ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ ٱصَّلَالَةً بِالْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت يِّجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُو مُهْتَدِينَ الْ

ختم الله أ
 طنخ الله أ

غشاؤة
 غطاة وستر

أيخادِعُون يَعْمَلُون غمل

المحاد ع ■ مَرضٌ

شَكَّ وبعاق أَوْ تَكَذِيبٌ وْجَحُدُ

خَلُوا إلى
 تَيَاطِينهم
 آئصر قُوا إليهم
 أو آلفر دُوا

مهم تمثقم يزيدهم

أُو يُمْهِلُهُمْ طُغِيَانِهِم مُخاوَرُبَهِم

الحَدُّ وَغُلُوْهِ. في الكُفْر عَيْمَهُونَ

> يغمّۇں غو الرُشْد أۇ يتخيرُون

مدة أو£او الصواراً المنافق في إحماء، ومواقع العنة إحركتان في مقصد ال

مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ تُمَاحُولَهُ ■ مَثَلَهُم خالهم العجيبة أو صفتهم ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّا صُمُّ ■ استوقد ناراً أَوْ قُدَهَا بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُ نَ الْآلِ أَوْكُصِيب مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ■ بُکہ حُرْسٌ عن النطق ظُلْمَنت وَرَعْدُوبَرْق يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَا لَصَّوْعِق بالحق ■ كُمنيّب الصيب : المطر حَذَرًا لْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُّ إِلْكَفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغُطَفُ النازلُ أو السُّحاب = يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ أَبْصَرَهُمْ كُلُّمَا أَضَآءَ لَهُم مَّشُولُ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا يُسْتَلِبُها أَوْ يَذْهَبُ بها بسرّغة وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمِعِهُمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ ■ قَامُوا وَقَفُوا وَثُبَتُوا فِي شَىْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ أماكِمهم مُتحيّرين ■ الأرض فراشاً بساطأ ووطاة وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّةُ بِنَ إِنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ للاستقرار عليها ■ السَّماءَ بِنَاءً ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ متقفأ مرفوعا أو كالقُبَّة المضروبة بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ جَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ ■ أندَاداً أمثالاً من الأوثان تعبذونها تَعَلَّمُ نَ اللهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا آدْغُوا شُهَدَاءَكُمْ أحضروا آلهتكم فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَادَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أو تُصرَاءَكم إِن كُنتُمْ صَلِدِةِ نَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا

ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ ﴿ إِنَّ النَّارِ الْأَبِّ

مُتشابهاً
 في اللول والمطر
 لا في الطعم



■ اسْتوی إلی
السماء
قصد إل حلقها
بارادته قصداً
سویاً بلا
صارفِ عَنهُ
النَّهُمُ وقَوْمَهُنَ
وأحكمَهُنَ

وَبَشِّرِٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُّكُلُما رُزِقُوا مِنْهَا مِن تَمْرَة رِّزْقَا ْفَالُواْ هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُكِ فَيَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَسْتَحِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبْهِمْ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِ نَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتُ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ الْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَلْكَيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١٠) كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُ نَ ﴿ هُوَ اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّ هُنَّ سَبْعَ سَمُوَتَّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ (أَنَّ)

را 🔵 نفحیم اثراء

🛴 🐧 احقاد، ومواقع العب رح 'ر 📰 ادعام، ومالا بنفط 🕥 صد ۴ هـرکاب بروب 📗 مدة اولا و ٦هـوارا 🔾 مدواهـ، ۶ او جمرکاب 🌉 مد هـــرکـــــار

 يَسْفَكُ الدَّمَاء يريقها عُدْوَاناً وطلما أسبّخ بحمدك نْنَزُّ هُكَ عَنِ كُلِّ سُّوءِ مُثنينَ عَلَيك ■ نُقَدِّسُ لَكِ تمخذك وتطهر دِكْرُكُ عَمَّا لا يَلِيقُ بعظمتك ■ آسْجُدُوا لآدَمَ آخضتعوا له أو سجود تحية وتعظيم ■ زُغَداً أكلاً واسعاً أو هَنيئاً لَا عَنَاءَ فِيهِ فَأَرْلُهُمَا الشَّيْطَانُ أذَّهَتُهُمَا وَأَبْعَدُهُمَا

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلَيفَةً قَالُوٓ الْمُحَكِّلُ فِيهَامَ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نْسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُ نَ النَّ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَلْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاء إِن كُنتُمْ صَادِةِ نَ (إِنا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ المُنَّ قَالَ يَعَادُمُ أَكِيتُهُم بِأَسْمَا عِهِمْ فَلَمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسْمَا عِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُ نَ الْآيَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدُمُ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكُبُرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِيَ الْمِنْ وَقُلْنَا يَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَفْرَ بَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِ نَ (٢٠٠٠) فَأَرَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَا فِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِنِ (رَبَّ فَنَلَقَّى عَادَمُ مِن زَّيِّهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّا بُورَ مُ الرَّبِّ

إسترائيل
 لقبُ يعقوب
 عليه السلام
 فازهبُون

فَحَافُونِ فِ نَقصِكُمُ الْعَهْدَ • لَا تَلْسِسُوا لا تَخْلِطُوا

بالبر الطّاعة بالخير والطّاعة
 لكبيرة "

لَسَّاقَةٌ ثَقِيلةٌ عيطتُون يعْلمُون أو

يستَتَيْقىون

■العالمين غالمي رمايكُمُ

سب الحرب ۱

الا تخزي
 لا تقصيى

■ غذل فدية

قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِعَايَتِنَآ أُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَاخَلِدُ نَ الْأَلْ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلِّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّى فَرْهَبُ نِ إِنَّ وَءَامِنُوا بِمَآأَ نَرَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِبِهِ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَالِمِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِيَّى فَا تُّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّهُ وَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ إِنَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكَ إِنَّ وَرُكُعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِ نَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُ نَ عَلَيْ وَاسْتَعِينُوا بِٱلصَّابِ وَالصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى لَخَشِعِ نَ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُولَ رَبِّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُ نَ (اللَّهُ اللَّهِ رَجِعُ نَ (اللَّهُ اللَّهِ رَجِعُ نَ (اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّ يَبَنِيَ إِسْرَءِ مِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ

ماً في مدَّ ٣ او ١٤ المحبوازا المحب

عَلَى لَعَامِ نَ الْإِنَّ وَأَتَّقُوا يَوْمَا لَّا جَرْنِي نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُ نَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ اللَّهُ

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَةً مِن رَّبِّكُمْ عَظِمٌ إِنَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَفْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُ لِنَ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْ نَامُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذُتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُ نَ اللهُ مُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ الْآَقُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ يَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِا يَّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُو إِلَى بَارِيكُمْ فَا قَنْلُو ٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نُرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٩٥٥ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِنْ بالسماني بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمْ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُو ٓ الْفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ الْهُ

≡يبومونک يُكلُّهُونكُمْ . أو يُديقُونكُمْ عيستخيون نساءكم يَسْتَبُقُونَ - للْجِدْمَة = بلاءً أَحْتِنَارٌ وَ ٱمْتِحَالٌ باللغم والثقم ■فَرَقُا فصلنا وشققا ■الْفُرْ قَانِ الْفَارِقَ بِينِ الْحَقِّ والناطل ■بار تکم مُندعِكُم، وَمُحْدِثُكُمُ =جهرة عِيَاناً بِالْبَصِي ■الغمام السُّخاب الألبُّ الرُّفِيق ■ المَنُ مَادَّةً صَمْعَةً ، خُلُوةً كَالْعَسَل ■ السُّلُّو ي الطَّائرُ المَعْرُوف

رُغَداً
 مُلِيّاً وَاسِعاً
 مِشْالْتنا
 مِشْالْتنا
 عنا خطايانا
 عنا خطايانا
 مُشَالِيّا لِيَّا الْمُحَمِّراً
 مَنَا خطايانا

فَانْفَجَرْتُ
 فَانْفَخَرْتُ
 فَانْفَقْتُ وَسَالَتُ
 مُوْضِعَ شَرْبِهِمْ
 مُوْضِعَ شَرْبِهِمْ
 لا تُفتوا
 إفساداً شديداً
 فُومِهَا
 فُو الحِنْطَةُ
 فُو الخِنْطَةُ
 فَا النَّوْمُ

المَسْكَنةُ
 فَقْرُ النَّقْسِ
 وَشُخُهَا
 باءُوا بغضب

الذُّلُّ وَالْهَوَانُ

رحعُوا والقلنُوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَادْخُلُو ٱلْبَابِ سُجَّدَا وَقُولُو حِطَّةً نَّغَفِرْ لَكُرْخَطَا يَكُمُّ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ غَيْراً لَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱستَماء بِمَا كَانُو يَفْسُةُ نَ (أُنَّ اللَّهُ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْلًا قَدْعَ لِمَكُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُّ كُلُوا وَاشْرَبُواْمِ : رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِ نَ الْأَرْضِ مُفْسِدِ نَ الْأَ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَام وَحِدٍ فَا دْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِ مَا أُتُلِبُ ٱلْأَرْضُ مِنَ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدُنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْ بِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمْ وَضُرَبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُو وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ لَإِنَّا

■ هادُوا صاروا يهودا ■ الصّابئين عيدة الملائكة. أو الْكَوْاكِ = خاسئين متعديل مطرودين كألكلاب • نكالا عترة ■ هُرُوا و و يه ■ لا فارض ا لانستة ولا بكر و لا فتيه = عوانّ بصف المُبوسِّعة ا مين السنتين = فاقع لُوْلُها شديد الصمرة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَرَىٰ وَالصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلَّحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُّ نَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُوا مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّة وَاذْ كُرُو مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ تَوَلَّيْتُم مِ اللَّهِ اللَّهِ المُ اللَّهُ مُ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ مُ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ مُ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُّ ٱلَّذِينَ آعْتَدُوْ المِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُو قِرَدَةً خَسِءِنَ ﴿ فَيَ الْمَا لَكُلا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخُلْفُهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ النَّا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ كُمْ أَن تَذْ بَحُو بَقَرَةً قَالُو ٱنَّخَذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَة لَّافَارِض وَلَا بِكُرُّعُوانَا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَ لُواْ مَا ثُوَّ مَرُ إِنَ اللَّا فَأَفْعَ لُواْ مَا ثُوَّ مَرُ إِنَ قَالُوا ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَدِّ لَّنَا مَالُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِع لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ﴿ إِنَّهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُ نَ (إِنَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَّاذَلُولٌ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَّا شِيمَة فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُ بَ (اللهُ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّ رَءُ تُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُغْرِجُ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُ وَ لَا اللَّهُ مُغْرِجُ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُ وَلَا اللَّهُ مُغْرِجُ مَّاكُنتُمْ وَلَا اللَّهُ مُغْرِجً مَّاكُنتُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِنَّا اللَّهُ مُغْرِجً مَّاكُنتُمْ مُنْ اللَّهُ مُعْرِجًا مُناكُمُ اللَّهُ مُعْرِجًا لَذَا لَيْكُ اللَّهُ مُعْرِجًا مُناكُمُ اللَّهُ مُنْ إِنَّا لَا اللَّهُ مُنْ إِنَّا لَا اللَّهُ مُنْ إِنَّا لَا اللَّهُ مُناكُمُ إِنَّا لَا اللَّهُ مُنْ إِنَّا لَا اللَّهُ مُنْ إِنَّا لَا اللَّهُ مُناكُمُ إِنَّا اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا لَا اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُناكُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا فَقُلْنَا أُضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُريكُمُ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ نَ اللَّهُ شُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كُالْحِجَارَةِ أُوۡ أَشَدُ قَسُوةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُ الْكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ

قَتح اللهُ مُ
 خَكَمُ ونضَى

لا ذَلُولٌ
 ليست هَيِّهٌ ،
 سَهْلَة الانْقِيادِ

أبيرُ الأرْضَ
 تَفْلِبُهَا للزراعة

■ الحرُّثُ

المهيَّأة له الميَّأة له

الصُّفْرَة • فادًار أَتُمْ

تَدَافَعْتُمْ ، وتَخَاصَمْتُمْ

اليُحَرِّفُونَهُ يُلِدُلُونَهُ . أو يُؤوَّلُونَهُ

مَضَّى . أو الْعُرد

الزُّرْعَ. أَوْ الأَرْضَ

مُبَرَّأَة من الغُيُور لا شِي**َة فيها** لا لَوْنَ فيها غيرً

• مد ٦ حسركات لروضا مد٢ اوغاو ٦ حسوارا • مذواهب غ او ٥ حركات • مد حسركنسان

لفُنَّة (حركتان) 🌑 نافقيم الراء ط

يَسْمَعُونَ كَلَمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ

وَهُمْ يَعْلَمُ نِكُ إِنَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا

وَإِذَا خَلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بِعُضِ قَالُو ٓ أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ

ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفلانَعْقِلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَفلانَعْقِلُونَ اللَّ

اميون
 أحقائي
 أكاذيب افتراها
 أخبارهم
 ملكة أوحسرة.
 أوواد في جهتم
 أحلقت به
 أحدقت به
 واستولت عليه
 واستولت عليه

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلَ لِللَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْ دَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِي لَرَّ فُويْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّايكُسِبُونَ الْكُ وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّعَدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكُن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُولَيِّكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاواً قِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوَةَ حُحَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ شَا

■ تظاهرون تَتَعَاوَنُونَ ■ أسازى مَأْسُورِينَ = تُفَادُوُهمْ تُحْرِ حُوهُم من الأسرّ بإعطاء الفِدُيَة ■ خوتي هُوَ انَّ و فضيحَةً ■قَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ أتُبعّناهُمْ إِيَّاهُ لمترثبين ■يرُوحِ القُدُس حبريل عليه السلام ■غُلْفُ مُعشَّاةً بأعشية حلقية

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَ قَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُ نَ إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ أَنتُمْ هَوَّلًا عَ تَعَنْلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيرِهِم تَظَهُرُونَ عَلَيْهِم وِالْإِلْثُم وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ ثَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئَنبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيُّ فِي ٱلْحَيَرِ وَ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِعَمَّا تَعْمَدُ نَ ١ أَكَيِّكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَا ةَ ٱلدُّنْيَا إِلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَقَفَّيْنَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بَعْدِهِ وِ أَرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبِنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَهُ برُوج ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ اللَّهِ وَقَالُوا قُلُو بْنَاغُلُفُ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُ نَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

● مذ ۲ هرکان لزوماً ۞ مذ۲ او۱او ۲ هواژا ● مذ واهب ٤ او هرکان ۞ مذ حسرکنسان

الجزالاذك

المستفيخون يستصرون يغته الله باغوا به الغوا به خسدا فاعوا بغضب فرخفوا وانقلبوا به



مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ بِئْسُكُمَا ٱشْتَرُوْ إِبِهِ عَأَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآءُ وبِغَضَبِ عَلَى غَضَبْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ يُ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَيْبِياءَ ٱللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ هُ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ إِ لَبَيِّنَتِ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُ نَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَيَّ اللَّهُ اللَّهُ الْع وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَ قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّة وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُو فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّا

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَب مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصدِّق لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُوا

يُعمَّوُ
 يَطُولُ عُمُرُه
 تَبَذَهُ
 طَرَحَهُ ويقضهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدُ ابِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِللَّالظَّامِينَ وَفَي وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيْرَةً وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً وَمَاهُو بِمُزْحَرِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُ نَ الْآلُ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتْمِكَ تِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُ لَى فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوًّ لِّلْكَ فِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهِمَا إِلَّا ٱلْفَسِقُ نَ الْآَا أُوَكُلَّما عَنهَ دُوا عَهُدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجِاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللهِ مُصَدِّق لِّمَامَعَهُمْ بَكَذَفَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَنِ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

ثَشُو
 ئَشُراً . أو تكُدُّتُ
 أَنْ تَكُدُّتُ
 أَنْ الله تعالى
 خلاق
 نصيب من الحير
 شروا به
 باغوا به
 كلمه سب
 وتنقيص عدد

اليهود • انظُرْنا

التطربا أو الطُّر إليبا

وَاتَّبَعُوا مَاتَنْلُوا ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَ فَرَ سُلَيْمَنْ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَايَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُوا لَمَن أَشْتَرَنهُ مَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُس مَا شَكَرُوا بِهِ ع أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْ الْمَثُوبَة مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْر لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُ نَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا ٱنظُرْنَاوَاسْمَعُوا وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ أَلِمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْشُركِينَ أَنْ يُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَغْنَصُّ برُحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِمِ الْفَالْ

احقاء ومواقع العنة ، حركتان
 الدعام ومالا ببغط
 الدعام ومالا ببغط

صدّ ٦ حركات لزوماً ۞ مدّ٦ اوغاو ٦ جوازا
 مدّ واحب ٤ او ٥ حركات ۞ مدّ حـــركتــــان



نشنخ
 نُرْلُ وَنشطِلْ
 نمْحُها من
 القُلوب
 وَلِّي
 مالكِ. أومُنول
 أمانيُهُمْ
 الباطِلة
 أسْلُم وجْهَهُ
 أسْلُم وجْهَهُ

أخلص عبادته

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّهُ ۖ أَوْمِثْلِهَ ۖ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانَصِ رِ إِنَّ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْعَلُو رَسُولَكُمْ كَمَاسُ إِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِ ٱلْكُفْرَةِ لَإِيمَن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّهِ لِي وَدَّكَثِيرِمِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَبِ لَوْيَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِإِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِأَ نَفُسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَالِيًّا ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ النَّا وَأَقِيمُوا الصَّدَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَرَةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تِجَدُّوهُ عِندَاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِرِيُّ النَّ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُهَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِبَ اللهَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَذُ نَ الْأَلْ

عد ۲ حركات لروما ■ مد۲،و٤٠و ٢ موارا
 ۵ مد واحد ٤ او ٥ حركات ■ عد حسركسان

٩

يخذث

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْء وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَخْتَلِفُ نَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۚ أَلَيْهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلَّهُ نَيَا خِزى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعْ عَلِيهُ اللَّهَ وَسِعْ عَلِيهُ اللَّهِ وَقَالُواْ أَتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا أَسْبَحَنَهُ بَلِ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَنِدُ نَ شَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُ نُ الْآ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ اللهِ مُرتَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْم يُوقِدُ نَ شِنَّا إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِ لَحَقِّ بَشِيرا وَنَذِيراً وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْحَجِ مِ اللَّهِ

الاتجزي
 لاتقضي

غَدْلٌ
 مدْيَةٌ

■ التقلى الحقير والمتحن

الكيمات بأواير وتواه

مثابة
 مَرْجِعاً . أو مَلْجَاً
 أو مَوضِعَ ثواب



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَلَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالْهُدُى ۚ وَلَإِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوۤ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ أَوْلَيْكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْبِهِ فَأُولَيْكِكُهُمُ ٱلْخَسِرُ نَ إِنَّ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آَنَّ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمَا للا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَهُ وَلَاهُمْ يُنْصُرُ نَ إِنَّ اللَّهِ وَإِذِ ٱبْتَالَ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكُلِّمَتِ فَأْتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقًالَ وَمِن ذُرِّيَّتَي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ مَمْصَلًّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُ دِ الْآَنِيُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا عَامِنًا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمُّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِثْسَ ٱلْمَصِرُ لِنَا

 أسلمين لك مُقَادَيْنِ أو مُخْلصَيِّي لك مناسكنا مَعَالِمُ حَجًّا. شرائعة ■ يُزكّيهمْ يطهرهم من الشَّرك والمغاصبي ■ يرْغبُ عن .. يَرْهَدُ ، وينصرف ■ سفة تفسة امتهنها واستحف لها . أو أهلكها ■ أسلم الْقَدْ. أو أخلص العادة لي

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقُواعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآلِي رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُبْعَلِنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِ هُمُ اللَّهِ كَبَّنَا وَ بْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنِيزُ الْحَكِمُ شَا وَمُ يَرْغَبُ عَ مِلَّةِ إِبْرَهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِ نَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأُسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِ بَنَ الْآَلِيُّ وَوَصَّىٰ عِهَمَّ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبِنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلِمُ نَ اللَّهُ أَمْ كُنتُم شُهَداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُ دُونَ مِلْ بَعْدِى قَالُوانَعَبُ دُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُ نَ التَّا تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْمُ

خييفا مائلاً عن الباطل إلى الباطل إلى الدّين الحقّ أو لاد و أو لاد أو لاد و لاد و أو لا

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَنَرَى تَهْتَدُوا قُلُ بَلَ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ بِنَ الْآَهِ قُولُوا عَامَتُ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَالسَّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِ رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُ نَ الْآَ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ أَهْتَدُوا وَّإِن نُولُّوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَالِمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنْ لَهُ عَنِدُ نَ شَ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُغْلِفٌ نَ ١ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُوا هُودًا أَوْنَصَرَى قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُتُمَ شَهَدةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُ نَ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخُلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكُسُبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُو يَعْمَا كَانُو يَعْمَا كَانُوا يَعْمَا كَ الله

■ السُفهاءُ الجمافُ العُقُولِ : اليهودُ ومن اتبعهم ■ما ولاهم أي شيء صرفهم = وُ سَطاً جياراً . أو متوسطين معتدلين يُقلِبُ عَلَى عَقِيْه يُرْتَدُّ عن الإسلام ■ لكبيرة لشاقة ثقينة ■ إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس ه شطر

المسجد الخرام الكوام الكفنة

اللهُ مَن عَوْلُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل يِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَا يَشَآءُ إِلَى صِرَط مُسْتَقِ مِ إِنَا وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّة وَسَطَا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ إِلنَّاسِ لَرَءُوف رَّحِ مُ اللَّهِ قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّكَاءِ فَلَنُو لِينَكُ قِبْلَةً تُرْضَعُ أَفُولٌ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُ نَ ﴿ وَلَبِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ بِكُلِّ ءَايَة مَّاتَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَنْهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضَ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّ أَبَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِ نَ شَ

المُعْترين الشَّاكِينَ فِي النَّاكِينَ فِي النَّالِكِينَ مِن ربك من ربك في كُمُمْ من الشَّركِ من الشَّركِ والمعاصي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُ نَ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الْأَنَّ وَلِكُلِّ وِجَهَةً هُوَمُولِّهَا وَسَتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُو يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِارٌ الْمِنْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱلله بغَ فِل عَمَّا تَعْمَدُ نَ الْإِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُل الله الله كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِنَبَ وَلِيْكُمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُ نَ اللَّهُ فَأَذُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشَكُرُو لِي وَلَاتَكُفُرُ نِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا إِلصَّارِ وَالصَّلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِينَ المَّافَّا

■ لنگونگم
 لخترنگم

= صلوات

ثناءٌ ومغفرةٌ •• شعائو الله

معالِم ديبه في اححُّ والعُمْرة

■ اغتمر

رار البيت المُعطّم



يطُوِّف بهما

يستغى بينهما

لَفْتهُم الله
 يطردهم من

رځمته • پُنظُرُون

. <del>يسرر-</del> يۇخرون عى

يُؤخّرُون عن العداب لحُطةً

وَلَا نَقُولُوا لِمَ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُ أَبُلُ أَحْيَا ، وَلَكِ لَّا تَشْعُرُ نَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونًا كُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَ لَجُوعِ وَنَفْص مِنَ ٱلْأُمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَتِّ وَبَشِّر ٱلصَّبرِنَ الله أَ لَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلُوت مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَة وَأَ لَيْكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُ نَ إِنَّ السَّفَاوَ لَمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّفَ بهمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَا مُّم اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْمُكْكَى مِ الْبَعْدِ مَابَيَّكُهُ النَّاسِ فِي ٱلْكِنَبِ أُولَيْكَ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهِ فَيَ الْعَيْمُ ٱللَّهِ اللهُ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأَ لَيْ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأَ لَيْ إِلَّكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِ مُ النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارُأَ لَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِ نَ اللهُ خَلِدِينَ فِيما لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ الله وَحِد لا إِلَه وَحِد لا إِلَه إِلَّه هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِمُ اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِمُ اللَّهُ

شحید الراء
 فیقله

احقاء، ومواقع العبة إحركتان،
 ادعام، ومالا يتفط

و مد ۲ هـرکان بروسا ... مد۲ او £ و ۲هـوارا و مدواهد £ او ۵ هرکات ... دد هـــرکنـــــان

فرَّق ، ونشرَ تصریفِ الرّیاح تقْلِسها في مهانّها = أبداداً أمالأم الأصناء يعبدونها = الأستاب الصَّلاتُ التي كانت بيهم ق الدنيا \$ 5 = عوُّدَةً إلى الدُّسِا = خسرات لدامات شديدة = خطوات الشيطان طُرُقهُ وآثارهُ = بالسُّوء بالمعاصي والدبوب الفخشاء ما عظمَ قُنْحُهُ

من الدُّنوب

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ لَفُلُكِ ٱلَّتِي جَنرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَة وَتَصْرِيفِ ٱلْرِيعِ وَ السَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَت لِقَوْم يَعْقِلُ نَ إِنَّ وَمِن ٱلنَّاسِمَ يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَ الَّذِينَ ءَامَنُو السَّدُّ حُبّالِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُ إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (فَأَنَّ) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُو مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُو وَرَأُو ٱلْعَادَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ شَاكِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتَ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُو مِنَّاكَذَ لِكَيْرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ (اللَّهُ الْعَارِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُو مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبا وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَبُ نُ اللَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِ السُّوَّءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُو عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُ نَ (أَنْ اللَّهُ مَا لَانْعَلَمُ نَ

صد ۴ حركات لزومة ۵ مد۴ او ۱۶ صوازاً
 مد و احب ٤ او ۵ حركات الله مد حسركسان

ا ألفينا وحدما ■ ينعق يصوت ويصيخ ■ بُكُمّ د به به حرس ■ أُهِلَّ بِهِ لَعَيْرِ اللهِ د کر عبد دخه عيرُ اسمه تعالى ■ غَيْر باغٍ عيرَ طالب للمُحرِّم لِلدُّةِ أو استثنار ■ ولا غاد ولا مُتحاور ما يُسلُّدُ الرَّمق ■ لا يُزكيهم لا يُطَهِّرُهُمْ من دنس دنومهم

= شقاق

حلاف ومدرعة

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ أُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُوَلُوكَانَءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعَاوَلَا يَهْ تَدُونَ شَ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَايسْمَعُ إِلَّا دُعَا الْهِ وَنِدَاءً صُمَّ ابْكُمُ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِدُ نَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَ شَكْرُو لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُ إِن اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِ مُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنَاقَلِيلًا أَكْتِكَ مَايَأَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وَلَا يُزَكِيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ فَهُ أَلَيْكُ أَلَّهِ فَا أَلَيْكُ أَلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ ٱلصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ اللَّهِ فَالنَّادِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَّاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْلِلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَّالِلْمُ لَلْلَّاللَّهُ فَاللَّاللَّلَّالِ لَللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَ وِ لَحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِدٍ لِإِنَّا



■البرّ هو حميم الطاعات وأعمال الحير ■ في الرِّ قَابِ في تخريرها من الرُّقُّ . أو الأسر = البأساء الفقر ونحوه الضّراء السقم وبخوه ■ حِينَ الْبَأْس وقت مجاهدة العدو ■ عُفي ثرك ■ کتت

فرص

■ ځيراً مَالاً كثيراً

اللَّهُ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْمِ كَةِ وَٱلْكِنَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْيَتَمَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱصَّا ةَ وَءَاتَى ٱلرَّكَةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَدُوا وَالصَّبرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَلِكَيْكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُو وَأُ لَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّةُ نَ الْإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْخُرُ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِوَ الْأَنْتَى بِ الْأَنْيُ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءً فَانِّبَاعُ إِلَّهُ مُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَ لِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَرَةٌ يَّأُ لِي ٱلْأَلْبَ لِللَّحُمْ تَتَّةُ نَ شَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِنَ اللَّهِ فَمَا بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ ۚ إِنَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمُ اللَّهُ

مَيْلاً عن الحقّ خطأ وخهلاً الزنكاباً للظلم عُمْداً يُطِيقُونهُ يَسْتَطِيعُونهُ والحكمُ مُسُوحٌ بالآية التَّالِية والحكمُ عَشورَة والحكمُ مُسُوحٌ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِ مُ اللَّهُ كَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُ نَ إِنَّ أَيَّامَا مَّعُدُودَ تَ فَمَن كَاكَ مِنكُم مِّي يضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّة مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرِ لِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُ نَ ١ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّنكَاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِ لَدَة مِّنَ أَتِيامٍ أُخَرَّيْرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكُمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَ كُمْ وَلَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُ فَ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُ كَ اللَّهُ

= الرُّفَتُ الُوقاعُ = لِبَاسٌ سترٌ عن الحوام ■ حُدُودُ اللهِ مُهْيَّاتُهُ . أو أحكامُه المتضمنةً لهَا = تُذلُوا بِهَا بالخصومة فيها



أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاس لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسَ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَغْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْفَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثْمُ أَتِمُو ٱصِّيامَ إِلَى ٱلنَّالَّ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهُ عَالَيْهِ اِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُ نَ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُو فَريقامِّنُ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللَّهِ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُهِي مَوَقِيتُ إِنَّاسٍ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَيَّ وَأَتُوا ٱلْبُيُوبَ مِنْ أَبُوبِهِ أَوَ تَقُو ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُ كَ اللَّهِ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُو إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ (أَنَّا

 ثقفتموهم وخذتموهم ■ الْعَشْةُ الشِّرُكُ في الحرم المسجد الخرام الحزم ■ الخرُ ماتُ ما تُحتُ انحاقطة عليه ■ التَّهْلُكة الهلاك بترك الحهاد أو الإنعاق فيه ■ أخصرتم مُبِعْتُمُ عَنَّ البيت بعد الإحرام ■ استيسر ئيسر وتسهل ■ الهَدْي مًا يُهْدي إلى البت المغطم من الأنعام ا محلَّهُ الحرم ■ ئىئك دىيخة وأدباها شاة

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَيْلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَيِّلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنْلُوكُمْ فَا فَتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِنَ الْآَبُ فَإِنِ ٱنْهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ النَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَهَ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُوا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَلِمِ نَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلُكُ لَحَرَامُ بِالشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ الْأَنْ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَا النَّهُلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِدِ بَنَ الْمِنْ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنَ أُحْصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُ وسَكُرُ حَتَّى بَبِلُغَ ٱلْهَدَى مَعِلَّهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْية مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَكِجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْمَدْيَ فَمَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ تَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مُ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَتَقُو ٱللَّهَ وَعَلَمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ((أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ((أَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رِمَّعَ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْكَجَّ فَلا رَفَتَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْر يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلنَّادِ ٱلنَّقُويَ وَتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَالًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَ تُممِّن عَرَفَتِ فَا ذُكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامِ الْمَ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ لَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهِ اللَّهِ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكُرُو

فلا وِقَاعَ أَو فلا فُحْشَ من القول الاجِمالَ لاجِمام

■ فَلا رَفَتْ

جُنَاحٌ
 إثمٌ وَخَرَجٌ

مع الناس

أفضتُمْ
 دفغتم أنفسكم
 وسِرْتمْ

 المشغر الحرام مُزْدَلِفَة

مَنَاسِكُكُم
 عباداتِكُمْ الحَجَّيَةَ

 خالاق نصيب می الخير

ءَابَ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

يَقُولُ رَبَّنَاءَ الْنَافِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ

خَلَقِ اللهُ اللهُ

حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلذَّرِ لِنْ اللهُ

أُولَيْهِ كَ لَهُمْ نَصِيبٌ يِمَّاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ النَّ



- الله الحِصام الله المُخاصمة و الباطل المُخاصمة المُخاصمة المُخاصمة المُخاصمة المُخاصمة المُخاصمة المُخاص
  - الزَّرْغ • الْعِزَّةُ الْأَنْفَةُ والحميَّةُ
    - فخسبهٔ
       کاویه جراءُ
  - الْمِهَادُ
     الْفِرَاشُ ؛ أي
     الْمُسْتَقَر
    - يَشْرِي سَعُ
- السّلم شرّائع الإسلام وتكاليفه
- خُطُواتِ الشيطانِ طُرُقَهُ وآثارَهُ
  - ًا  **ظُلَل** ما يُسْتَظَلَّ به
- الْغَمَامِ
   السُّحَابِ الأَثين في
   الرَّقيق

الله وَاذْكُرُوا ٱللهَ فِي أَيَّام مَّعُ دُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأُخَّرَ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ ثَعْشُرُونَ ١ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَمِ لِنَ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسُلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ إِنَى وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَ دِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورِ الشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُق مِّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ عَنِيزُحَكِيمُ ا الله عَلَى يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُل مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَالْمَلَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْرُ رُبِّ

العِنْ جِمابِ
الله عدّ لِما يُغطى الله الله على الله عدّ لِما يُغطى الله عدّ لِما يُغطى الله عدّ لله الله عدّ الله عده الله عده

سَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةً وَمَ يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِ أَبَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ زُيِّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَةُ أَلَّانِيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَ لِشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ اللَّهِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ إِلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِ ابعَدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بِغَيْاً بِيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبِلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُّرُاللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيُّ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقَتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ وَٱلْمُتَمَى وَلَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُو مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ (أَنَّ)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعُسَى أَن تَكُرَهُوا

شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّلًا كُمْ

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُ نَ اللَّهُ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْ

ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّعَن سَبِيلِٱللَّهِ

وَكُفْرًابِهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ

مكروة المسجد الحرام الحرم المشة الشرك ■ حيطت بطلت الميسر القمار

> ■ العقو ما قصل عن الخاحة

عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَ لُقَالُمُ حَتَّى يَرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأَ لَيْهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ كَ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَن كَيْبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورَ رَّحِ مُ الْإِنَّا ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ رسم الخبرب وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَّفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَّ



كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُونَ الْآنَا

عي البرّ

فِي ٱلدُّنْيَا وَ ٱلْآخِرَةُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَمَيُّ قُلْ إِصْلَاحَ لَّهُمْ خَيْرً وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُو نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُحَكِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُحَكِمُ إِنَّا وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَة مُّؤْمِنَ أُخَيْر مِن مُّشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبَد مُّوْمِنُ خَيْرِمِ مُّشْرِكِ وَلَوْاً عُجَبَكُمُّ أُولَيِك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُقِ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ نَ إِنَّا وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَاعَتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ بُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُو الْأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّراً لُمُؤْمِنِينَ النَّ وَلَا جَعَالُوا ٱللَّهَ عُنْ ضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِمُ النَّاسِ

و سدُ ۴ هـرکات لزومیاً 🕟 مدّه او ۱۶و ۲جـوازاً 🧖 مدّ واحد ۴ او ۵جرکات 🏿 سد حـــرکنــــــان 🖟

التُولُون = يحلفول غبى ترك مماشرة روحاتهم ■ تربُصْ التطار ■ فَاعُوا رجعوا في المدة عَمّا حلفُوا عليه ■ قُرُوء جيض. وقيل أطَّهَارٌ ■ بغولتهن أرواجهن ■ دُرِجَةً مثرلة ومصينة = تشريخ طَلاقً خدودُ الله

أحكامه

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ إِللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِي يُوَّاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ الْآَنِيَ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُ وَ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِ هُمُ النَّا وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِمٌ اللَّهُ وَالْمُطَلِّقَتُ يَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَ لَيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُ نَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ الصِّلَحَا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِلْعُرُفِيَّ وَلِيِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللَّهُ الطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالأَجْنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ " تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَ يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَرْ لَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ ذَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًاغَيْرَةٌ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَجْنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَثَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَ يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُ نَ ( اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُ نَ ( اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَّا عَلَ

■ ضِرَاراً مُضَارَّةً لَهُنَّ

هُرُواً
 سُخْرِيَّةً
 بالتَّهاؤِدِ بما فيها

■ أزّكى أنْمَى وأنفع

> = ؤسعها طاقتها = فصالاً

فِطَاماً للولد قبل الحولين

سنف الخارب ع

■ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ فلا تَمُنَعُوهُنَّ

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارا لِّنَعْنَدُو وَمَ يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَ ذَكُول نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَي يَنكِحْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِلْعُرُوفِ فَذَلِكَ يُوعَظِّبِهِ مَنكانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعَلَمُ نَ البَّ اللهُ وَ لَوَلِدَتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَاداً يُتِمَّ ٱرْضَاعَةً وَعَلَى لُؤُلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ فِلْعُرُوفِ لَا تُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرً وَالِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودُ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاض مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَنَ تُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُ وفِ وَأَنْ قُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِ رُ الْمِنْ

مـذ ۲ هـركات لروسا → مـذ۲ اوغاو ٢هـوازا
 مـذ واهـب ٤ او ٥هـركات ﴿ مـد هــركســـان

■ غرضتم لوحثم وأشرثم ا أكث أسررتم وأحميتم = يُثِلُّغ الكتابُ المفروضُ من العدة ه فريضةً مهرا ■ متعو هر أعطوهن المتعة ■ المُوسع الغيى = قدرُهُ قذر إمكابه وطاقته ■ الْمُقْتر

الصيق الحال

وَ الَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرَا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ إِلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ النَّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَنْمُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُونَهُنَّ وَلَكِ للْنُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُو قَولًا مَّعَـ رُوفًا وَلَا تَعَنْزِمُو عُقَّدَةً أُنِّكَاحٍ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَبُ أَجَلَهُ وَ عُلَمُو اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِ كُمْ فَ خَذَرُوهُ وَعُلَمُو أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ الْآَثِ الْاَجْنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفُرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيُلُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَابِ لَمَعُهُ وَيَ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ النَّ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْ تُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُو ۖ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۚ وَلَا تَنسُو الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الْآَالُ

■ فرجَالاً فَصَلُّوا مُشَاةً مفقة العدة ■ يقبض ويبسط د مور پضیق او پوسع



حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُوتِ وَٱلصَّكَا فِ ٱلْوُسَطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَ ذَكُرُو ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُو تَعْلَمُ نَ وَيَنْ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا وَصِيَّة لِّأُزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعُرُوفٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِي مُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِي مُ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ وِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ لَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِدُ نَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ مَعْقِدُ ذَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ مَعْقِدُ ذَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ نَ اللَّهُ وَقَتِلُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَعُلَمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِمُ اللَّهُ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِمُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَافَيُضَاعِفَهُ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَة وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَرْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ كَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّامُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّامِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالَّةُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ م

■الْمَلاُ وُخُوهِ القَوْم وكُرَائهم ■غسيتُمْ

قارئٹم **≡ أنى يكونُ** كيْف .أو مِلْ أيْن يكون

ع سُطةً سعةً و امتداداً

■ الثَّابُوتُ صُنْدوقُ النَّوْراةِ

ا **ع سكينةً** طُمأسةٌ فُلُو بكُرُ

أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُو لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكَانُّقَ تِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَتِلُو قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيرِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَولُولُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَأَللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ إِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّن ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْبِهِ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَلَيْ أَنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَة مِّ رَّبِكُمْ وَيَقَيَّةُ مِّمَا تَكَلَكُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَيِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْكَ

> ر) 🌰 نقحيم الراء 5 قنعله

إحقام ومواقع العبية (حركتان)
 إدغام ومالا ينفط

مدًا لا حسركات لزومناً ۞ مدًا لوغاو ٦حسوازا • مدً واهدياً او جحركات ۞ مدًا حسركاسيان

■ فَصَلَ اتّفصل عن

اغترف
 أخذ بيده

دون الكَرْع • لا طَاقة

بیت المقدس منتلیکم مُخترک

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِلَجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ إِيدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَاطَافَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً بإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلَحِينَ اللَّهِ وَلَمَّا بَرَزُو الْجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدُامَنَ الْمَنْكَاوَ نَصُرُنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ اللَّهِ وَقَتَلَ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّايَشًا مُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِعَض لَّفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَحِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَالِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَلَكُ ءَايَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ إِلْحَقَّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِانَ الْآَقِ

४ इंड्डिडिडि



= برُوحِ القُدُمي حبريل عبيه السلام

الحلَّةُ
 مَودُةٌ وصداقةٌ

الحَيني
 الدائم الحياة

الْقَيُّومُ
 الدَّائِمُ القيام

الذائم القيام

الحلق

ئَعَاسٌ وَعَفْوُهُ لا يَتُودُهُ

- يورد، لا يُثْقِلُهُ ولا يَشُقُّ عليه

ا الرُّشْدُ

الهُدَى

الْغين
 الضائلال

بالطَّاغوتِ
 مايُطُنِي من صنتم

وشبطان ونحوهما عبالعُزُوةِ الوُثُقَى

بالعُقدة المحكمة الوثيقة

■ لا انقصام ها

لا انقطاع ولازوال لها ﴿ تِلْكَ ٱرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بِعَضَ مِنْهُم مَّن كُلُّم ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنَ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِ أَبَعْدِهِم مِ ابَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَنفِقُوا مِمَّارَزَقِّنَكُم مِن قَبْلِ أَي أَتِي يَوْم لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّة وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱظَّلِمُ نَ إِنَّ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَة وَلَا نَوْمَ لَهُ مَا فِي ٱسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيء مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ الْفَا لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِ وَ تَبَيِّنَ ٱرْتُشْدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُو يَكُفُرُ إِلَّا غُوتِ وَيُؤْمِ لَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْهُ

■ فَبُهِتَ عُلِبُ وتُحَيَّرُ ■ خاويةٌ على عروشها حَرِيَةً . أو حَالِيةً من أَهْلِهَا ■ أنّى يُخيى كيف . أو ره متی یحیی أَمْ يَتسنَّهُ لم يتغير مع مرور السبِّين عَيْبِهِ ■ تُشرُها تر فعها من الأرص لِنُؤلِّفها

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّوبِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱنتُور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ أَلْكِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي وِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمُوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِ ثَةَ عَامِرْتُمْ بَعَثَهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةً عَامِ فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكة لِلنَّاسِ وَانْظُرْإِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الْقَا

ع الغُنَّة (هركتان) 🕒 مقضيم الرا: ألفط 🔝 فنقنة مد ۲ حرخات دروما ف مد٢ او ١٤ و ٢ جوازاً
 مد واهب ٤ أو ٥ حركات ف مد حركات الله عد حركات الله

■ فصر هن أمِلْهُنَّ أُوقَطَّعُهُنّ

تعدادا للإحساب

- تطاولاً وتعاجراً بالإيماق
  - رئاء الناس مراثباً لهم
- صَفْوَان خخركبير أمس
- مَطَرُّ شَدِيدُ الوَقُع

أحرد نقياً من التّراب



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِم لِيَطْمَعِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَة مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنَابِلَ فِي كُلِّ سُنَابِلُ فِي كُلِّ سُنَابِ سُنَابِلُ فِي كُلْ سُنَابِلُ فِي كُلْ سُنَابِ سُنَابِ سُنِيلِ فِي كُلْ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَالِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَالِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَالِ فِي كُلْلِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَالِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَالِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَالِ سُنَالِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَالِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَالِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَالِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَابِ سُنَالِ سُنَالِ سُنَالِ سُنَالِ سُنَالِ سُنَالِ سُنَالِ سُنَالِ سُنَالِ سُنَابِ سُنَالِ سُ لِمَ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمْ

أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَثُونَ أَذَى وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الأَنْبَطِلُو صَدَقَتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ صَلَدًالَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِّمَّاكَسَبُوا وَاللهُ لايهدى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفرِينَ الْآَا

= بربوة مكان مُرْ تُفع من الأرض ا أكلها ثَمَرَ ها الدي يۇ كل ■ فطأً مطرٌ حميف ( زُدَادُ ) ■ إغصارً ريخ عاصِفَ ( روْنعة ) = فيه نارّ سَمومٌ . أو صاعقة ■ لا تَيْمُمُوا لا تقصيدُوا = الخبيث الرُّديء = تُعْمِضُوا فيه تَتَسَاهَلُو ا وتتسامحوا

في أحدِه

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كُمْثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِلَّهُ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّة مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبُرُولَهُ ذُرِّيَةً ضُعَفَاءُ فَأَصَابِهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّ فَاحْتَرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُ كَ شَ يَثَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُعْمِضُو فِيهِ وَعَلَمُو أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِدُ الشَّيَطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ اللَّهِ الْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلا وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ يُؤْتِي ٱلْحِكُمةَ مَن يَشَآءُ وَمَ لِيُؤْتَ ٱلْحِكُمةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيراً وَمَايَذَّكُ رُ إِلَّا أُلُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّا أُلُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّا أخصروا
 حسهم الحهاد

■ ضرّباً دهاناً وسيّراً

دهانا وسير

■ التّعفّف

التَّنْرُّه عَى السؤال

المنت المنتزن

ت بسيما هُمُّ مهيئتهمُّ الدَّالة

على العاقة والحاحة

إلحافاً
 إلحاحاً ق

الحاحا في السؤال وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَّكُذُرِ فَإِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِنَّ إِن تُبْدُوا ٱصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرً لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنحُمْ مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ هُدَ اللَّهُ وَٱللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللّ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُ إِن لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم

احقاء ومواقع العب اخركدار
 ادعاد ، وما لا بلقط

بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ

يصرُغه ويضربُ به الأرضَ الجُونِ والخبل يَمْحَقُ الله الرِّبا يُهْلِكُ المَالَ الذي دخل فيه يُرْبى الصّدقاتِ يكثرُ المالَ الذي أخرخت مه ضيق الحال من عُدُم فإمهال وتأجير

■ نتخطه

■ المسّ

■ فأذَّنوا

فأيقبوا = غشرة

JUI ■ فَنَظْرَةً

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلسَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّدِ الْوَاحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّدِ أَفْمَن جَاءَهُ مَوْعِظَة مِّ إِرَّبِهِ فَأُنْهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُ لَيْكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ اللَّهُ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبِ الْوَيْرِبِي ٱلصَّدَقَتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِي اللَّهِ اللَّهُ الديم إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُو ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُو ٱصَّلَاةً وَءَاتُوا ٱلزَّكِ وَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزُنُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُو مَابِقِي مِنَ أُرِّبِ آإِن كُنتُ مِثُوَّمِذِنَ اللَّهِ فَإِلَّمْ تَفْعَلُو فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُ نَ اللَّهُ وَإِن كَانَ ذُوعُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُو خَيُرلَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَتَّقُو يُومًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفِّ كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ اللَّهِ

 ولئملل وليُمْل ولَيُقرَّ ■ لا ينخس لا يَنقص ■ يُملُ يمنى ويقر ■ لا يأب لايمتع = لا تساموا لا تملُّوا . أو لا تصخروا ■ أقسط أغدل = أقُومُ للشِّهادةِ أَشْتُ لِهَا وأغؤل عبيها ■ أَدْنَى أقرب ■ فُسُرِقُ حروث عن

الطاعة

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَكمًى وَاحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَ يَكُنُبُ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُنُبُ وَلَيْمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلايسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّهُ وَفَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَارَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْ أَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَ هُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعُمُوا أَن تَكُنُّبُوهُ صَغِيرًا أَوْكِبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّهُ وَهَأْ وَأَشْهِ دُوٓ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَايضَآرً كَاتِبً وَلَا شَهِ يدُو إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمُّ وَ تَقُوا ٱلله وَيُعَلِّمُ حُمُ ٱللهُ وَٱللهُ وِاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه



وسعها وما تقدر عليه المرأ عليه عبداً ثقيلاً . وهو التكاليف الشاقة

لا طاقة
 لا قدرة

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَكُمْ تَجِدُو كَاتِبَا فَرَهَن مَّقَّبُوضَةً \* فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوَّتُمِنَ أَمَنتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللهَرَبَّهُ وَلَاتَكُتُمُو ٱلشَّهَلَدَةُ وَمَ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُّو مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِ رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْكِيهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ لَانْفُرَّقُ بَيْنَ أَحَدَمٌ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفَرْ لَنَا وَأَرْحَمَّنَا أَنْتَ مَوْلَا مِنَا فَ نَصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ

> نتحمد الراء نست

احقاء، ومواقع العلة حركنا
 ادعاء ، ومالا بلقط

سد ۱ جبرکاب لرومیا ... سد۲ و ۱۱و ۱ جبوارا مدُ واحد ۱۶ او ۵ جرکات ... سد حسرکستان

## وَ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ ال

بِسُ لِللهِ أَلَّهُ مُرَالِّهِ الْمُعَرِّأُلِّ حِيمِ

الَّمْ إِنَّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَالْحَيُّ الْقَيْرُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّاهُ وَالْحَيُّ الْقَيْرُمُ اللَّهُ الْرَكَانَ الْكِنْبَ إِلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَةَ وَآلِإِنجِيلَ ﴿ عَالَمُ مِن قَبْلُهُ دى لِّالنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَلتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدً وَٱللَّهُ عَنِينُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ إِنَّ هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِلَهُ إِلَّاهُوا لْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ (أَ) هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّ كَمَّتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُرُمُتَسَبِهَ تُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَلِهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتُنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأُوبِلِهِ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلَهُ ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلِّمِّنْ عِندِرَيِّنَا وَمَا يَذَّكُنُ إِلَّا أَالُوا ٱلَّا لَبَابِ ﴿ كَنَّا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِ لَّذُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ إِنَّكَ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ

الدَّائِمُ القِيَامِ
الدَّائِمُ القِيَامِ
الدَّائِمُ القِيَامِ
الْفُرْقَانَ
ما فُرِقَ به سُ
الْحَقُ والبَاطِلِ
الْحَقُ والبَاطِلِ
مبيعُ الحابِ
مبيعُ الحابِ
والا النِّبَاسَ فيها
ولا النِّبَانَ فيها
أصْلُهُ الَّذِي

 منشابهات خعبًات استأثر الله بعلمها أو لا تتضح إلا بنظر دقيق

أيفغ
 مثل والنجراف
 عن الحق
 الائزغْ

لَا تُعِلَّ عن الحُقُّ

ٱ نَاسِ لِيَوْمِ لَّا رَبِّ فِيدً إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ ادَ (أَ)

= كَدَأب كعَادَة = المهَادُ الَّهُرُ اشُ ٤ أي المستَقرُّ ■ لَعبرة لبطة ■ الشُّهوات المئتتهيات ■ المُقَنْظَرة المضاعفة أو المحكمة ■ المُسَوَّمَةِ الْمُعَنَّمَة . أو المُطهَمَةِ الحِ = الأنمام الإبل والبقر والغتم = الْحَرْث الْمَزْرُوعَاتِ = المآب



المرجع

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلا ٓ أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُ لِيَبِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ إِنَّ كَدُأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَيِّلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَة يَرُوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَانِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَة لِّأَولِ ٱلْأَبْصَىٰ إِنَّ زُبِّنَ لِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَعُ ٱلْحَيَّةِ وَٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلْمَعَابِ إِنَّ اللهُ قُلْ أَوُّنَبِّكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَرَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَج مُّطَهَّكُرَةً وَرِضُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ إِلْعِبَ دِ الْقَ

■ القانتين المطيعين الحاصعين لله تعالى = بالأستحار في أواجر اللَّيْل ■ بالقشط بالعدب ■ الذين المنة والشريعة الإسلام الإقرارُ مع النصديق بالوخدائية ■ بغياً حسدأ وطسأ لنرياسة أستلمتُ أختصت الأميين مُشْركي العوب ■ خبطت تطلت

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَاءَ امَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَذًا رِ إِنَّ ٱلصَّابِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِينَ وَ لَمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغَفِرِينَ إِلْأَسْحَارِ اللَّا شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوا لَغَ إِنَّ الْحَكِمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ إِلَّامِ ا بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمُ يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْآِلَ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَوَ الْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكُو وَ إِن تَوَلُّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا إِلْعِبَادِ إِنَّ إِلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقٌّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِمِ إِنَّ أَلْبَاكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَاوَ لَأَخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَصِرِينَ اللهُ

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُو نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُلْعُوْنَ إِلَى كِنَب ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقِ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُ نَ ﴿ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ وَهُم مُعْرِضُ نَ ﴿ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ وَهُم مُعْرِضُ نَ ﴿ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَ لَيِّ وَعَرَّهُمُ فِي دِينِهِ مِمَّا كَانُو يَفْتَرُ كَ إِنَّا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُ إِنَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلَّكِ تُؤْتِي ٱلْمُلَّكِ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتَعِنُّ مَن تَشَآهُ وَتُعِنُّ مَن تَشَآهُ وَتُخِلُّ مَن تَشَاء مُبِيدِكَ ٱلْخَيْر إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لَي وَتُخرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّا لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ

عَرْهُمْ حَدَعُهُمْ وأطْمَعهُمْ يَغْدِرُون يكْدِبُون تُؤلِخُ بطانة أودًاء بطانة أودًاء تَقُلُوا مِنْهُمْ تَقَافُوا مِنْهُمْ تحافُوا مِنْ

تُقَة وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُ

إِن تُخُفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي

ٱسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ الْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

ا محضراً متاهدا في صُلُّحف الأغمال أيخذركم يحونكم ■ مُحَرِّراً عتيقا مُعرُّ عا لحدمة بيت المقدس = أعيدُها أحيرها وأحصيها ■ كَفُّلُها ركريًا حَعَلهُ الله كافلاً لها وصاما انحواب غرفة عبادتها في بيت المقدس أثى لك هذا کیف . أو مِنْ أين لك هدا

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْر تُخْضَرا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيداً وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَ لِهِ إِنْ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِ مَرُ الْمُ اللَّهُ عَلَّ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ الْآيَا ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَكِمِ نَ إِنَّ ذُرِّيَّةً أَبِعَضْهَامِ أَبِعَضْ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ الْآَلُ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَل وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكُ ٱلْأُنْثَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّ النَّالَهُ اللَّهُ اللّ حَسَنِ وَأَلْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكُرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْزِيِّمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتُهُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الْآلِالَةِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَ نِيشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الْآلِالَةِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِبَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ وَهُوَقَآيِم يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَة مِّنَ ٱللهِ وَسَيِدا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِنَ ٱصَداوَحَصُورًا وَنَبِينًا مِنَ ٱصَدادِ فَا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَم وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبُو وَ مُرَأَتِي عَاقِرُ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَ ايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمُزا وَاذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرا وَسَبِّحُ إِلْعَشِيُّ وَ لِلابْكَرِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى كِ وَطَهَّرَكِ وَصَطَفَكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَكُ يَمُرْيَمُ أَقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَ رُكِعِي مُعُ الرِّكِعِينَ ﴿ فَالْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُ نَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَة مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيا وَ ٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّدِينَ الْ

خصوراً
 لا يأتي السّناء
 مع القدرة
 على إنبانهن
 آنة

۔ بید علامۂ علی خمٹل رو جتی ۔ زمنزا

برامر إيماءً وإشارةً بستنه

صل بالْعَشِيِّ من وقت الرَّوالِ إلى الغُرُوب

■ الإبكار من وقت الفحر إلى الضحي

■ اقتي أديمي الطاعة. أو أخلِصي العادة

أقلامهم
 سيهامهم التي
 يقترعون بها
 وجيها

ذا خامٍ وقُدُر

في الممهد
 في زمن
 طفولته تَبْلَ
 أوّانِ الكلام

كَهْلاً
 خال اكتمال

تُوْبه ■ قضنی أمْرأ اُزادَهُ

الجِكْمة
 الصواب في

القول والعمل

أخلُق أصورًا وأقدرًا

الأَكْمَة
 الأُعْمى حلْقة

تَذْخُرُونَ
 تُخبُئُونَهُ للأكلِ

فيما بعد ■ أخسً

علِمَ بِلا شُنْهِةٍ

الحواريُونَ
 أصدقاءُ عيسمى
 و تحواصهُ



وَيْكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هَلا وَمِنَ ٱلصَّلِحِ فَ الْمَهْدِوكَ هَا قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَد وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَ لِكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُ نُ الْإِنَّا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبُ وَالْحِكُمةَ وَالتَّوْرَ ةَوَ لَإِنجِلَ الْأَنْ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَنِّي قَدْجِئْتُكُم بِعَايَة مِن رَّبِّكُمْ أَنَّ أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأُبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَأُبْرِئُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ الللَّهِ وَاللَّهِ الللَّهِ وَاللَّهِ الللَّهِ وَاللَّهِ الللَّهِ وَاللَّهِ الللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الللَّهِ وَاللَّهِ الللّهِ وَاللَّهِ الللَّهِ وَاللَّهِ الللَّهِ وَاللَّهِ الللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنِّبِتُكُم بِمَا تَأَكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَة لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ فَ اللَّهِ فَيُوتِكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ فَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَ نَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايِدَةٍ مِ رَّبِّكُمْ وَ تَقُو اللَّهَ وَأَطِيعُ نِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ وَعَبُدُوهُ اللَّهَ وَرَبُّكُمْ وَعَبُدُوهُ هَذَاصِرَطُمُّسْتَقِيمٌ إِنَّ اللَّهِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللهِ عَامَنَا بِٱللهِ وَشَهَد بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ (أَنَّ)

مُتوفّيك
 آجذُك واهيأ
 بروجك وبدبك
 صفته العجيبة
 المُمْتَرين
 الشاكين
 تغالوا
 البيهة

نَدْ ءُ بِالنَّعْبَةِ

رَبَّنَاءَ امَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَ كُتُبْنَامَعَ ٱشْهِدِنَ ﴿ وَمُكُرُو وَمُكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْرُ ٱلْمَكُونَ الْآَنِيَ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَيْ إِنِّي مُتُوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُو وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَفُ نَ ١ كَفَرُو فَأُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْ يَاوَ الْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِنَ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱصَّالِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِ نَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِ نَ ﴿ ا ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَ لَذِكْرِ ٱلْحَكِمِ الْآَالِيَةِ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمْثُلِءَادَمَّ خَلَقَهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُ نُ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّكَ فَلَاتَكُ مِّنَٱلْمُمْتَرِنَ إِنَّ اللَّهُ مُتَرِنَ إِنَّ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِ البَعْدِ مَاجَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتُهُلُ فَنَجْعَ للَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِينَ

■ كلِمَةٍ سواء كلام عدل أو لا تَخْتَلفُ فيه الشرائع ا خنیفا مَائِلاً عن الناطل إلى الدِّينِ الحق = مُسلما مُوَحِّداً . أو مُثْقَاداً شَرِ مطيعاً ■ ولتى المؤمنين باصرهم ومجاريهم بالحسئى

إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِمُ اللَّهُ فَإِن تُولُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِنَ اللَّهُ عَلِيمٌ إِ قُلْ يَنَا هُلُ ٱلْكِنَبِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَكِنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابامِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُولُوا ٱشْهَا دُو بِأَنَّا مُسْلِمُ إِنَ إِنَّ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱتَّوْرَ تُهُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّامِ الْبَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِدُ كَ إِنَّ هَا أَنتُمْ هَا أُلَّهِ حَجَبْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُ نَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَامُّسُلِما وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ عَامَنُو ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِذِينَ اللَّهِ وَدَّ ظَآبِهَ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ نَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ نَ إِنَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُ نَ إِنَّا

تحلطون .
أو تستُرود
عليه قائماً
ملازماً له
الأميّن
العرب الذين
ليسُوا أهل
كتاب
لا تصيت من

= تلسون



لا ينظر إليهم
 لا يُحسِنُ اليهم
 ولا يرحمهم
 لا يُتركيهم
 أو لا يُشِي
 عنيهم

يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَبِلِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُ نَ اللَّهُ وَقَالَ طَآبِهَ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتبِ ءَامِنُو بِ الَّذِي ٓ أُنِزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَا كُفُرُوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ إِنَّ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ لَعَلَّمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللهِ أَا يُؤْتَى أَحَد مِثْلَ مَا أُوتِيثُمُ أَوْيُحَاجُّوُكُرُ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأُلَّهُ وَاللَّهُ وَأُلَّهُ وَأُلَّهُ وَأُلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأُلَّهُ وَأُلَّهُ وَأُلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْعَظِ مِ الْآَكِ اللَّهِ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَار يُؤَدِّهِ ٤ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَار لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۚ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ كَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ كَ بَلَىٰ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ وَتَقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ لِإِنَّا إِنَّ إِلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَّا قَلِيلًا أَرْكَيِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَا الْبَأْلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَنْكُوونَ السِنتَهُمُ السِنتَهُمُ السِنتَهُمُ السِنتِهُمُ السِنتِهِمُ السِنتِهُمُ السِنتِهُمُ السِنتِهُمُ السِنتِهُمُ السِنتِهُمُ السِنتِينَ السِنتِينَ السُنتِينَ السُنْتِينَ الْمُنْتَالِينَانِينَ السُنْتِينَ السُنِينَ السُنْتِينَ السُنْتِينَ السُنْتِينَ السُنْتِينَ السُنْتِينَ السُنْتِينَ السُنْتِينَ السُنْتِينَ السُنْتِينَانِ السُنْتَالِينَانِينَ السُنْتِينَ السُنْتَالِينَانِ السُنْتِينَانِ السُنْتَقِينَ السُنْتَالِينَانِينَانِينَ السُنْتَالِينَ الْمُنْتَالِمِينَا السُنْتَالِينَانِينَانِ السُنْتَالِينَانِينَانِ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِ نَتَهُم بِالْكِنْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ نَ إِنَّ مَا كَانَ لِبَشَرِأَ يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَبَ وَالْحُكُمُ وَالنُّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ إِنَّ اسِ كُونُوا عِبَ ادالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُ نَ الْآيُ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَتِيكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم بِالْكُفْرِ بِعُدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُ نَ (١٠) وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُول مُصدِّق لِّمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَءَأُفُّرَتُهُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُو ٱقْرُرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِنَ اللَّهِ فَمَن تُولِّي بِعُدَذَ لِكَ فَأُ لَيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ بَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱللَّه وَ الْأَرْضِ طُوْعًا وَكَرْهَا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ نَ اللهَ

الأشباط أو لادِ يعقوب أو لادِ يعقوب أو لادِه أو لادِه أو لادِه التوحيد . التوحيد . أو شريعة أو شريعة التوكي أو شريعة أو شريعة أو شريعة أو شريعة أو شريعة أو شريعة التحداب الحداب الحداب الحداب الحداب العداب الحداث العداب العداب

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَ لَأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِ رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ ٱحد مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُ نَ إِنَّ وَمَ يَبْتَعَ غَيْرً ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِنَ (١٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللهُ قُوْمًا كَفُرُو بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُو أَنَّ ٱرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱظَّلِمِ نَ ﴿ أَكَيِّكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِ نَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُ نَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُو مِ ا بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِ مُّ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفُرا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُ لَيْهِكُ هُمُ ٱلضَّالُّ نَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفًّارُّ فَلَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبا وَلَهِ ٱفْتَدَىٰ بِلَّهِ عَلَّا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِنَ (أَنَّ) البرّ البرّ

البر
 الإحسان
 وكال احير
 حييفا
 ماثلاً عن
 الباطل إلى
 الدين الحق

 عوجاً مغوخة مغوخة

لَن نَنَالُوا ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُوا مِنشَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِمٌ إِنَّ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَيْ إِسْرَءِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَ لَهُ قُلُ فَأْتُو بِالتَّوْرَ لَةِ فَ تُلُوهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِ كَ الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَمِ أَبِعَدِذَ لِكَ فَأُ لَيْكَ هُمُ الظَّلِمُ نَ الْأِنَّ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَا تَبِعُو مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِنَ آفَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً مُبَارًكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِ نَ اللَّهِ فِيهِ عَايَتُ بَيِّنَت مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِ نَ اللهِ قُلْيَا هُلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَدُ نَ اللَّهِ قُلْ يَا هُلَ ٱلْكِنْبِ لِمُ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاوَأَنتُمْ شُهَكَ آءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَدُ نَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِنَ ١

> و نفحيم الراء الدنية

إحفاء، ومواقع العُنة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

يشُحِيءَ إليهِ

• تُقَاتِهِ

تقواهُ

• شَفَا حُقْرَةٍ

■ يعتصم بالله

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَ يَعْنَصِم بِأَللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَط مُسْنَقِم النَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُ نَ النَّا وَاعْتَصِمُو بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْ كُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَة مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ مُتَدُّونَ المُن وَلْتَكُ مِنكُمْ أُمَّة يدُعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِلْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأَ لَيْكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُ نَ ١ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَخْتَلَفُو مِ أَبَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِ مُ الْآلِيَ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوه وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ تَكُفُرُ نَ اللَّهِ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَطَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا خَلِدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَاكُ عَلَّاكُ عَلَّا لَا عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا لَا عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّالْكُ عَلَّا لَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا لَا اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَالَّاللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَالْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَ ٱللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ إِلْحَقّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُما لِّلْعَلَمِ نَ الْإِلَّا

> الحقاء، ومواقع العبة جركيان ( المحدم الراء الدعام ومالا بنقط ( ) فنقله

هذا ٢ حركات لزوماً ۞ مدًا او ١٤ حـوازأ
 هذا و ٥حركات ﴿ مدّ حــركنـــان

أذى
 ضرراً يسيراً
 يُولُوكُمُ الأَدْبَارَ
 يُنْهَنُوا
 يُقفُوا
 يُقفُوا
 يُحبُلوا
 بعنل
 بعنل
 بعند
 بعند



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ مَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْ رُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ إِلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ بِأَلْمُ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَتُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُ نَ إِنَّ لَا يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَدِّلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَلُ فَ الْأَصْرُ بَتَ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ٓ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَبَآءُ و بِغَضَب مِن ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكُنَةُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَبْلِيَّاءَ بِغَيْر حَقّ ذَ لِكَ بِمَا عَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ النِّنِ اللَّهُ لَيْسُوا سَوّاءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايِمة يَتَلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَ لَيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ إِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُ لَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ شَ وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَلَ يُحْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ الْأَنْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُ لَبِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ الْإِلَا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَ وَٱلدُّنْيَاكَمَثُل ربح فِيهَا صِرُّ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُو ٓ النَّفُسَهُمُ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ اللَّهِ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَة مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبِغَضَاءُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُ نَ اللَّهِ هَا نَتُمْ أَوْلاَءِ تَحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُو ٓ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَقَ عَضُّو عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُارِ اللَّهِ إِن مُنْسَلِكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةً يَفَرُحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظً إِنَّ وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الْآلُ

■ ما عبتُمْ مشقّتكُمْ الشديدة ■ حلوا

ائفرد ىغضى أنهم ستغضر

■العيط أشدَّ الغصب والخبق

■غذوْتَ حرحْت أوّر النّهارِ

■ ثُبُؤىءُ
ثُرُنُ وتُوطَّئُ

■ مقاعد مواطن و مواقف الفتال الفتال الفتال الفتال الفتال الفتال الفتال الفتال الفقال ا

 مضاعفة کثیرة إِذْ هَمَّ مَ ظَآيِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱلله فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُ نَ النَّا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرُوأَنتُمْ أَذِلَّةُ أَوْ تَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُ نَ النَّهُ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَ يَكُفِيَكُمْ أَ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُنزَلِنَ اللَّهُ بِكَيْ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ الفَ مِّنَ ٱلْمَلَيْ كَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَعِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِ رِٱلْحَكِمِ شَ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُو الْوَيَكِبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُو خَابِدِينَ الْآَثُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيُ الْأَمْرِشَيُ الْوَيْتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ المُنْ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَ مَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمُ اللَّهُ عَنُور رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَا تَأْكُلُو ٱلرِّبِ آأَضَعَ فَامُّضَعَفَة وَاتَّقُواللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ إِنَّ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ الله وأطِيعُوا ٱلله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ



■ السَّرَّاءِ والضَّراءِ اليُسْرِ والعُسْرِ

■ الكاظِمين الغيظ الحاسبين عيصهُم و قُلُونهم

ا فاحشه كبيرة متناهيةً في القبح

> ■ خلت مصنت

■ سنن وقائعُ في الأمس المُكذّبة

■ لا تنهنوا لا تضغفوا عن القتال

■ قرْحٌ حرَاحةٌ

لذاولها
 لُصرَّفها بأخوال
 محتلفة

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّ رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَ لَأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَكُمْ يُصِرُّو عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُ نَ الْآلِ أَلَيْهِكَ جَزَآ وُهُمُ مَّعْفِرَة مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِ نَ إِنَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَ نَظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَدِّدِينَ النا هَذَابِيَان لِانَّاسِ وَهُدى وَمُوْعِظَة لِلْمُتَّقِينَ الْمُ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ النَّهُ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحِ مِنْ لَهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُداء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّا

ليُمخص يُصفى من الدُّنُوب أو يخسر ويبتلي ■ يمحق يهلك ويستاصل ■ كاين من سي كثيرٌ من الأسياء ■ ريُّون عُلمًاء فُقهاء أو حُمُوعٌ كثيرة # قما وهنوا فما عجروا . أو فما جَبْنُوا ■ ما استكالوا ما حصعوا أو دلُّوا لِعَدُوهِم

وَلِيْمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِنَ اللَّا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُو مِنكُمْ وَيَعْلَمُ أَصَّابِرِنَ النَّهُ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُ نَ ﴿ وَهَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِ مَا تَأُوقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ وَمَ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَا يَضُرَّ ٱللهَ شَيْعاً وَسَيَجْزِى ٱللهُ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبا مُّؤَجَّلا وَمَ عِيرِدَ ثُوابَ الدُّنْيَانُوَّ تِهِ مِنْهَا وَمَ- يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوَّتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِنَ آنَ وَكَأَيِّ مِن نَّبِيَّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَ نُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُو وَمَا ٱسْتَكَانُو وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱصِّبِنَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِنَ الْإِنَّ فَعَادَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الْمِثْلَا

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِن تُطِيعُو ٱلَّذِينَ كَفَرُو يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَبِكُمْ فَتَنقَلِبُو خَسِرِينَ الْأَنِيَ بَلِ ٱللهُ مَوْلَ حُيْمٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِ نَ إِنْ اللَّهُ مُوْلَ حَيْمٌ النَّهِ اللَّهُ مُوْلَدُ النَّالَةِ مِ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٱرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُو بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَ نَا وَمَأْوَ هُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِ نَ إِنَّ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّ إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم فِي أَبَعْدِما أَرَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّ يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْ عَفَاعَن حَيْمٌ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِدِينَ وَ ارْسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَا كُمْ فَأَتْبَكُمْ غَمَّا بِغَمَّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُ نَ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُ نَ الله

■ مُؤلاكُمْ ناصر كُمْ

■ الرُّغب الخوف والفرع

سُلُطاناً
 خُجَّةً وَبُرْ هَاناً

■ مَتْوَى الظّالِمِينِ
مَاوُاهُم
وَمُقَامُهُم
تحسُونَهُم
تستأصلونهُم

■ فشِلْتُمْ جَيُنْتُمْ عن قتالِ عَدُوً كَمَ

لِيْثَقِلِيَكُمْ
 لِيْمُتُحِنَ ثَبَاتِكُمْ
 عبى الإيماب

الصعدون
 الدُهبُونَ في
 الوادي هَرَباً

■ لا تلوُون لا تُعرَّحُون



■ فأثابكم
 حاراكم

غماً بغم
 خُرْباً مُتصلاً
 بخرو

= نُعاساً سكونا وهذوء أو مُقاربة للبوم ا يغشى ≡ ٿرز لحرح ا مضاجعهم مصارعهم المقدّرة لهم ■ ليبتلي ليختبر ■ ليمخص يحمص ويريل ■ استزلهم الشيطال أرلَهُم أو حملهم على الرحل ■ صرتوا ساروا لمحارة أو عبرها ≡غُرَّی

عراة مُحاهديه

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِ الْبَعْدِ ٱلْغَرِّ أَمَنَة نُعَاسايَغْشَى طَآبِفَة مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهُمَّ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْء مَّاقُتِلْنَا هَـ هُنَاقُلُوكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلِ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَنْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُ رِ إِنَّ الَّذِينَ تُولُّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱشَّيْطُنُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُو وَلَقَدْعَفَاٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِمُ اللَّهُ عَنَّالًا كَاللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّالِيًّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَاتَكُونُوا كَلَّذِينَ كَفَرُو وَقَالُو لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُو غُرِّي لَّوْ كَانُو عِندَنَا مَامَاتُو وَمَا قُتِلُو لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ يُحْتِي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ يُ اللَّهِ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَة مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرَ مِّمَّا يَجُمَعُ كَ الْآلِهِ وَرَحْمَةُ خَيْرَ مِّمَّا يَجُمَعُ كَ الْآلِهِ

وَلَهِ مُّتُّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللهِ تُحَشَرُونَ الْمُقَى فَبِمَارَحْمَة مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّو مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُ عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمْمُ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرَ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِ نَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّ ا بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُ نَ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَ يَغُلُّ وَمَ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْس مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ شَ أَفْمَنِ ٱتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَ أَبَّاءَ بِسَخَط مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمٌ وَبِثَّسَ ٱلْمَصِ رُ الله عَمْ دَرَجَتُ عِندَاللهِ وَاللهُ بَصِيرُابِمَا يَعْمَدُ كَ اللهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَب وَ لَحِكُمَةً وَإِن كَانُوا مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَل مُّهِ نِ إِنَّا أُولَمَّا أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبُتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَذَا قُلُهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِ رُ الْهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِ رُ

= لنت لهم سهَّلْت لهم أحلاقك حافياً في المعاشرة لائفضوا لتمر قوا فلا غالب لكم فلا قاهر ولا حادل لكم يخود في العبيمة ■ باء بسخط رجع بغضب عطيه يُزكيهم يُعلَّهُرُ هُمْ مي أدْياس الجاهلية س أئى ملاا مِنْ أَيْسِ لِما هدا الجدلار

= يغلِّ

■ فَادْزَءوا
 فَادْفَعُوا

الْقرْخُ
 الجراخُ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَكُمْ تَعَالُوا قَتِلُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ أُوِٱدْفَعُوا قَالُو لَوْنَعْلَمْ قِتَالًا لَّا تَبْعَنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفُوهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُ نَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُو لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدَّرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ شَ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْياء عِندَرَبِّهِمْ يُرْزَقُ نَ (إِنَّ فَرَحِينَ بِمَا عَادَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ وِلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُوا يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَضْلُ وَأَنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقُوا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِ لَى الْآلِيْ



أمْلي لهم
 أمْهالهم مع
 كمرهم
 يختني
 يصطفي ويختار
 سيطوقون
 سيحعل طؤقا
 ق أعاقهم

وَ نَقَلَبُو بِنِعْمَةً مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّ وَ تَبَعُوا رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ اللَّهِ إِنَّمَاذَ لِكُمْ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (وَلَالًا لَهُ اللَّهُ عَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (وَلَالًا وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةَ وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَنِ لَ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَا ثُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَّلِي لَا مُنْ مُ لِلَّانْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمَّلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُو إِنْ مَا وَكُمْ عَذَابِ مُّهِ نُ اللَّهِ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِ رُسُلِهِ مَ يَشَاءُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجُرُعَظِ مُ الْآلِيَ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَخَيْل لْمُهُمَّ بَلَ هُوَشَرَ لَمُهُمَّ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَ ثُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّهُ

احقاء، ومواقع العبة ،حركمان
 ادعام وصالا بنفت
 ادعام وصالا بنفت

مد ۲ حرکات اروم ■ مد۲ او ۱ و ۲ حروارا
 مد واحد ۱ و ۵ حرکات ■ مد حسرکنسان

بقربان ما بنقرت به البر من البر البد تعالى المواعط والرواحر نقد ونتي المغرور المغرور المغرور المغرور المغرور المغرور المغرور وتحتير وتحتير المعرور وتحتير المعرور والمعرور المعرور ا

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٍ وَخَنْ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُو وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَلْبِيآءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ وَلِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُو إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي إِلْبَيِّنَتِ وَ إِلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِ بَنَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلَمِ نِ قَبُلِكَ جَآءُ و إِلْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرِوَالْكِتَبِٱلْمُنِيرِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِ الْمُنْ مُلْ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوكُونُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَ أَوْ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَ عُ ٱلْغُرُرِ اللَّهِ ﴿ لَتُبْلَونَ فِي أَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُ مَا أَلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَكُ كَالْذَكُ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُو وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُ رِلْمِا



فَبَلُوه 
 طَرْحُوه 
 بَهْ فَازُةِ 
 بَهْ فَازُةِ 
 بَهْ فَازُ وَ مَنْجَاةٍ 
 قَتْنَا عَذَابَ 
 الثّار 
 الحفظنا من الثّاد 
 عذابها 
 أخزيته 
 عضخته وأهنته 
 أخرعنًا 
 وأرل عنًا 
 وأرل عنًا

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ إِنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَشَتَرُوبِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتُرُ نَ شَيْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِيثُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُو فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَة مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُ مُ لَكُ ٱستموَتِ وَالْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ اللَّهُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَخْتِكَ فِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَت لِّإِ أَلِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُما وَقُعُودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا شُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ اللَّهِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن ثُدِّخِلِٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنَّ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيايُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُوا برَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفَّرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرِ رِشَ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَاتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُحْزُنَا يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِعَادَ (إِنَّا)

العدد و و الا المفط العدد المفط المف

مد ٦ حـركاب بروب 
مد٧ او ١٤ و حـوارا مدُ واجب ٤ او هـحركات 
مد حــركنـــان

■ لا يغرَّ ثَكَ لا يُحْدَعُنْكَ على الحقيقة ■ تقلُّتُ يَصِرُ ف ■ المهادُ العراش ، أي المستقر ¥5 = صيافةً وتكرمةً ■ صَابرُوا عَالِنُوا الأعْداء في الصبير ■ رابطُوا أقيموا بالحدود مُتأهِّسَ للحهاد

وَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِنكُم مِّن ذَكُرِ أَوْأَنْنَي بَعَضُكُم مِن البَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَـتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُبُوا بِامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَ بِ إِنَّا لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو فِي ٱلْبِلَدِ اللَّهِ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ آلِهَا دُ اللَّهِ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْ رَبُّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ الْآَلُ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهُ مُ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُلِيكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمُ إِن ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبُرُوا وَصَابِرُو وَرَابِطُو وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُ نَ الْمَ سِينَ النِّينَاءَ اللَّهُ السِّينَاءَ اللَّهُ السِّينَاءَ اللَّهُ السِّينَاءَ اللَّهُ السَّالِينَاءَ

 أقياً: مُطَّساً أوحافطأ لأعمالك

= خوياً: إثما

■ تُقسطوا تعدلوا

■ طاب: حاً

■ أَذْنَى . أَقُرْتُ

= لا تغولُوا

لا تُجُورُوا. أو لا تكثر

عيّالكُمْ ■ صدُقاتهن

دو دو م

■ نخلة

عَطيَّةً مه تعالى ■ هنيئاً مريئاً

سائغا حمبذ المغبية

■ قياماً

قِوامَ مُعاشِكُمْ ■ انتلهٔ ا

الحتبروا وامتجنو

علمتم وتسيت

■ رُشداً

لحسير تصرف في الأموال

= بداراً مُبَادِرين

■ فلْيَسْتَعُففي

فلُكُفَ عِي أكل أموالهم

مُحاسِباً لكُمْ



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُو رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْس وَحِدة وَخَلَقَ مِنْهَا

زُوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ

بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّا وَءَاتُو ٱلْيَنَكُمْ أَمُولَهُمَّ

وَلَاتَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيتَ إِلطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُلُوۤ أَمْوَلَهُمْ إِلَىٓ أَمْوَلِكُمْ إِلَّهُ

كَانَ حُوبًا كَبِيرًا إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُو فِي ٱلْمِنْمَى فَنكِحُو

مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعْدِلُوا

فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا إِنَّ وَءَاتُوا

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنْ مِنْ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًافَكُلُوهُ

هَنِيَّ المَّا مَرَيَّا إِنَّ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ لَّهُ لَكُرُ

قِيمًا وَارْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمُعْرَقُولُا مَعْرُ وَفُولُوا لَمُعْرَقُولًا مَعْرُ وَفَالِفِ وَالْمُلُولُوا لَمُعْرَقُولًا مَعْرُ وَفَالِفِ وَالْمُلُولُ

ٱلْيَنَمَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُو ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمْ رُسُّدًا فَا دُفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمُولُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَ آلِسْرَافا وَبِدَارًا أَ يَكُبُرُو وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلِّ إِلْمَعْ وَفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوكُمْ فَأَشْهِدُو عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا

مفروضاً
 واحماً
 سبدیداً
 جویلاً وصواماً

جَمِيلا. أو صوا - سيَصلون سيدحُلُون

> » ■ فريضةً \* معروصةً

لِّرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَفَرَبُونَ وَلِنِسَاءٍ نَصِيب مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُو ٱلْقُرْبَى وَالْمِنْمَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَمُعُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا إِنَّ يُوصِيكُواللَّهُ في أَوْلَادِ كُمِّ إِلذَّ كُرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكُ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرك إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد وَ وَرِتَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡدَيۡنِ ۚ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمُ أَفۡرَبُ لَكُمۡ نَفْعَا فَريضَكَةُ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ

إحماء، ومواقع العبة (حركبائي)
 البغام، ومالا تلفغا

صد ۲ حبرکات لرومنا (أ مد۲ اوغ و ٦ حبوارا)
 مدواحت ٤ او ۵ حرکات ، مد حسرکساں



■ كلالة ميّناً لا ولد له ولا والد ■ خدود الله \* التعمد ما حكاله و

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُ الْرُوجُكُمْ اللهِ اللهُ يَكُنُ لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَحُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِ البَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُ إِنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تُرَكِّتُمْ إِن لَّمْ يَكُ لَكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلشَّمْنُ مِمَّاتَرَكَمْ مُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلَ يُورَثُ كَلَةً أُوامْرَأَةً وَلَهُ ۚ أَخُ أُوٓ أُخُ أُوٓ أُخُ أُوٓ أُخُ أُوَ أُخُتُ فَلِكُلّ وَحِد مِّنْهُمَا ٱلسَّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ أَكَ ثَرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلْثِ مِ ابْعَدِ وَصِيَّة يُوصَى بِمَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارً وصيتة مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولَهُ عَلَى حُدُودُ ٱللهِ وَمَ يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خيلدين فيها وذلك ألفوز ألعظم ش وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيثُ شَ

€ احكاء، ومواقع الغنة حركبان ﴿ نقصم الرا

● صد 3 هـرکات لروما 🔤 مد۲ و۱ و ٦صـوارا ●مدّ واحد، ٤ او ۵ هـرکات 📗 مد حـــرکنــــان ■كُرُها مكرهب لحسّ مكرهب لحسّ الاتخضلوهُنَ لاتخسكُوهُنَ مصارَة لَهُنَ

وَالَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنحُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأُمْسِكُوهُ فَي عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنحُوهُ فَ ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّ هُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابِ ارَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُ لَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِمًا إِنَّ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبِّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفًّارُّ أُوْلَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرُها وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَغْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَ يَأْتِينَ بِفَحِشَة مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كُرهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُو شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

بُهْتاناً
 باطلاً . أو ظلماً

■ أفضى بغضكم
 وصل

ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثيقاً

مقتأ
 منځوضا
 مستحقرا جداً

■ زَبَاتَبُكُمْ نناتُ رؤحاتكُمْ من عيْركُمْ

خلائل أبنائكم
 زُوْجَاتُهُمْ

وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْج مَّكَانَ زُوْج وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَ الْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَانَا وَ إِثْمَا مُّبِينًا إِنَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثُقًا غَلِيظًا إِنَّ وَلَا نَنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابَ أَوْكُم مِّن ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَة وَمَقْتا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ تَكُمْ وَبِنَاتُكُمْ وَأَخُو تُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَ تُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُو تُكُم مِن ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَابِكُمْ وَرَبِيَبُكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُم مِن نِسَا يِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِلَّهُ تَكُونُو دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِلَّا لَمْ تَكُونُو دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَايْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورا رَّحِيمًا شَ

فحيم الراء () فيفله

فحفاء، ومواقع العبة ، هركبان
 ادعام ، ومالا بلقط

بالروما ■ فد؟ و£او ٢حـوارا هجركات ■ فد حــركنـــان



المُخصنات
 دواتُ الأزواج
 مُخصنين
 عفيمين

المعاصي • غيّر مُسافحين

> عثر راس أنجورفمن

المهورهن - طَوْلاً

عئي وسعة

المحصنات
 المحرائر

فتياتكم المثلكم إمائكم

ا المخصنات عدائف

= غير مسافحات عير محاهرات

عیر محاهرات بالرسی

> مُتَخذات أحدان مصاحبات

أصدقه ليرّيا

■ الُعنت ال

الرسى . أو الإثبه به

■ سُنن

طرائق ومماهح

﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْ تَغُو بِأَمْوَ لِكُمْ يُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَرِيضَة وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُ مِهِ مِ أَبَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَينكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِ مَّامَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّ بَعْضِ فَأُنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ إِلْمَعْهُ فِي مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَت وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخُدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِمْ اللَّهُ

بالټاطِل
 بما يخالف
 خُکم الله تعالى
 الصاليه

المذخلاً كريماً مكاناً حسباً وهو الحية

نُدُخِلُهُ

مُوَالِينَ
 وزثة عصة

عَفَدت أَيْمَانُكُمْ حالفَتُمُوهم وعاهدتُمُوهم

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن عَيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُلُ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَا يُخَفِّفُ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطل إلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاض مِنكُمْ وَلَا نَقَتُلُو آنفُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ أَنَّ وَمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونا وَظُلْمًا فَسُوْفَ نُصِلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱلله يَسِيرًا إِنَّ إِن جَنَيْبُو كَبَآبِرُ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ ثُكُفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُدْخَلًا كُرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوْا مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ إِلَّهِ جَالٍ نَصِيبَ مِّمًا أَكْتُسَبُو وَلِنِسَاء نَصِيبِ مِّا أَكْسَابَنَ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِحُلَّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَ لَأَقْرَبُونَ وَ لَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الْآيَ

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّكَ عِبِمَا فَضَّكَ ٱللهُ بَعْضَهُمْ ■ قوَّامُون على الساء قياء الولاة على عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّلِحَثُ الرعيّة ■ قانتات قَنِنَتُ حَفِظَت لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ مطيعات لله ولأرواجهن نْشُوزَهُ فَعِظُوهُ ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ا نُشُوزهُنَ ترفعهن عن طاعتكم وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا = الجار الجنب المعيد سكمأ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ أو بسيأ الصَّاحِبِ بالجنبِ بَيْنِهِ مَا فَابْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُما مِنْ أَهْلِهَ آلِ الرُّ فعن في أمر مرغوب يُريدا إصلَحايُوفِق ٱللهُ بَيْنَهُما إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَ عَبُدُو ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعاً وَدِ لُوَلِدَيْنِ رينع الخِربَ ■ ابن السبيل إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ المسافر العريب أو الصيف ذِي ٱلْقُرْبَى وَالْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ إِلْجَابِ ■ مُخْتالاً متكثرا معجبا وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَكُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن سمسه ■ فخوراً كثير التَّطَاؤُ ل كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ والتعاطم بالماقب ٱلنَّاسَ إِلْبُخُلِوَيكَ مُعْوَى مَا عَادَ هُمُ ٱللَّهُ

> ر 🙃 مفجيم الراء 😩 منقله

🎉 🧿 اخفاء، ومواقع العبة بحرك " // 🔳 ادعام , ومالا سفط 👶 صد ٦ هنزگان لرومیا 📉 مد۲ او \$او ٦ هنوازا 🔕 مدُّ واهمهٔ \$ او ۵ هزگان 📉 مد هنسرگلستان

مِن فَضَالِةً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهُ

الناس ألا الناس

■ متقال ذرّةِ مقدار أصعر

مُر اءاة هم

علة تُسوَى بهم الأرض يُذْفئوا فيها كانوني

عابري سبيل
 مسافريس . أو
 محتاري المسحد

■ الغائط مكان قصاء

الحاجة .

■ صعيداً ترانا أو وحه الأرض

> ■ طيبا طاهرا

وَ لَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَ يَكُنِ ٱلشَّيْطُنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينَا الْآَثِ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُو بِٱللَّهِ وَ لَيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا الْإِنَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَة يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ فَكَيْفَ إِذَاجِئْ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيد وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاءِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَيِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكَ لَوْتُسُوكَ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا ١ إِنَّ يَمَّا أُلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّا ةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَد مِّنكُم مِّن ٱلْغَابِطِ أَوْلَ مَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُو مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُو نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّو ٱلسَّبِ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 أون الكلم يُعترُونهُ . أو يتأولونه ■ اسمة غير مسمع دعاء من ليهود عده المسالة ■ راعبا ست من المهود له مرا احرافاً إلى جانب السوء ■ أقوم أَعْدَلُ فِي نَفْسَهُ ■ نظمس و خوها سنحوها = يُزَكُونَ يمدخون = فتيلاً هو احيط الرُّ فيقُ في وسط التواة الجبت والطّاغُوت کلّ مغلُودِ أو مُطاع

عثره تعابي

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمْ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَلِيّا وَكَفَى بِأُللَّهِ نَصِيرًا (فَ) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَءَ مُّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْ نَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلَّذِينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَ سَمَعُ وَ نُظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لِمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ أُوتُو الْكِنَبَ عَامِنُو إِمَا نَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدُبَارِهَا ٓ أَوْنَلُعَنَّهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمَا عَظِيمًا اللهُ اللهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَا يَشَآهُ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّا انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمَا مُّبِينًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبَتِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُو هَمَّ وُلاَّءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

> ٧ اوغ و ٦ هـوارا - ركسان ٧٠٠٠/ ادعاء ومالا سفتة

ی سد ۱ حسرکات بروسا ... مد۷ اوغ و ۱ حسوارا ۵ مدواهی ۶ او ۵ حرکات ... مد حسرکستان

أُ لَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ نَصِيرًا (إِنَّ اللَّهُ فَلَن يَجِدُلُهُ نَصِيرًا (إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلْ أَمْ لَمُمْ نَصِيب مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (إِنَّ أَمْ يَحُسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَ فَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبُ وَالْحِكْمَةُ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِّكًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهُ مُلَّكًا عَظِيمًا إِنَّ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَّى بِجَهَنَّمَ سَعِيلًا وَفِي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُو ٱلْعَذَابَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُوا أَصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَحَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا لُّهُمْ فِيهَا أَزُوج مُّطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ آَنُ هُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللللَّ الللَّا الللَّا الللَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّو ٱلْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُو إِلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبَا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَيَّالِيَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُذَ لِكَ خَيْرُ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

ا نبهيرا هو التُقرةُ في طهر التّواة المضليهية

الدُحلُهُ.

اخْتَرَقَتْ

وتهرَّتْ ا ظليلاً

دائماً لاحرً نيه ولا تر ا نعمًا يَعظُكُمْ

علم ما يعطكُمْ يعطكُمْ

تئاريلاً
 عَاقِيَةُ ومَآلاً



■ الطَّاغُوت الصِّلْيل كعُب س الأشرف اليهودي ■ يصدون يغرضون ■ شجر بيهم أشكل عبيهم من الأمور خزجأ . صبيقا

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزَّعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُو بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُو إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَيْضِلَهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُتَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا إِنَّ فَكُيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُ نَا إِلَّا إِحْسَناوَتُوْفِيقًا اللَّهِ أُ لَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَامِ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِظْلَمُ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِظْلَمُ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُو اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُلَهُمُ السُّولُ لُوَجَدُوا ٱللَّهَ تُوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِيِّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجامِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُو تَسَلِيمًا الْ

وَلَوْأَنَّا كُنُبِّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُو ٓ أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُو مِن دِيَرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيل مِّنْهُمَّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُو مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللَّهِ وَإِذَا لَّا تَيْنَهُم مِّ لَّدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُ مِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا وَمَ يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَ لَيْكِ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَ لَيَهِكَ رَفِيقًا اللَّهِ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو خُذُو حِذَرَكُمْ فَا نِفِرُوا ثُبَاتِ أُو ٱنِفِرُو جَمِيعًا ﴿ إِنَّ مِنكُولَمَ الَّيْبَطِّئَنَّ وَإِنَّ مِنكُولَمَ الَّيْبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَبَتَكُمُ مُّصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُم مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَبَكُمْ فَضَل مِنَ ٱللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَ

الدورب الخورب

◄ جذرگم
 غدتگہ مہ

 أبات حماعة إثر

> حماعة السطئن

ليناقللَ عن الحهاد

و مد ۱ میرخان لروم مدا اولا و احموارا و مدواهد کا او ۵ درکان مد جمسرکستان ۷ - ۱

اقع انفت حركتان؛ 🌑 تقجيم الرا لا ينفت ( ينفت

al ( )

لَّمْ تَكُمْ ابْنَنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةً يُلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ

فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ فَلْيُقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ

يَشْرُونَ ٱلْحَدَ ةَ ٱلدُّنْكَادِ للأَخِرَةِ وَمَ يُقَتِلُ فِي

سَبِيلِ ٱللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا النَّا

الطاغوت
 استيصان
 هو اخيطُ الرقش في وسط النواه
 أثروح.
 خصنون وقلاع
 أمضيّدة
 أمضوّلة رفعة

وَمَالَكُمْ لَا نُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لُولْدَ نِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱطَّالِمِ أَهْلُهَا وَجُعَلِ لَّنَامِ الَّذُنكَ وَلِيّا وَجْعَلِ لَّنَامِ الَّذُنكَ نَصِيرًا اللهِ اللَّذِينَ عَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّغُوتِ فَقَيْلُو الْوَلِيَاءَ الشَّيْطِينَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِنِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ الْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُو أَصَّا مَّ وَءَا تُوالَزَّكَ فَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيق مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أُوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُو رَبَّنَا لِمَ كُنْبَتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيل وَ لُأَخِرَةُ خَيْر لِمِن أَنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا اللَّهِ أَيْنَمَا تَكُونُو اللَّهُ رِكُكُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوج مُّسَيَّدَةً وَإِن تُصِبَهُمُ حَسَنَة يَقُولُو هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَة يَقُولُو هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلِّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِزَا لِلَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّئَةِ فِينَنَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (إِنَّ اللَّهِ

مَّ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُثُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الله الله يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِ اللهِ لُوَجَدُو فِيهِ ٱخْنِلَفًا كَثِيرًا إِنَّهُ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرِ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُو بِهِ وَلُوْرَدُّوهُ إِلَى ٱرَّسُولِ وَإِلَى أَلَى الْسُولِ وَإِلَى أَلَى ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْدَلْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضَلَّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلسَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلسَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ فَقَيْلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَيكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَ وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَ يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنة يَكُ لَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَصِيب مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَة يَكُن لَّهُ كِفَلٌ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُّقِينًا (إِنَّهُ ) وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ

■ حفيظا حافطاً ورقبياً ■ مرزوا حرخوا

> ■ نیت دُثر

أذَاعُوا به
 أنشؤهُ وأشاعُوهُ

■ يستنبطونه يستخرِجُون

عىمە • بأس

ىكاية **ي بأساً** 

■ ثنكيلاً تغديباً وعقاباً

قُوَّةُ وِسْدُهُ

◄ كِفْلٌ
 سيت وحضّ

• مُقيداً مقدراً

أو حفيصا

صدُ ٦ حبركات لروماً ۞ مدّ ٢ او ١٤ و ٢ حبوازا المُحَالِقِينَ المعلم ومواقع العمة (حركمان) ۞ مقصد الدّ واجب٤ أو صحركات ۞ مدّ حسركسسان المحالات المحالة المحالة

بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهِ

الخالفان

أزكسهم الكمر ردّهم إلى الكمر الكمر الكمر الكمر الكمر الكمر الاستسلام الاستسلام الريسوا الكمر المسلو المسلوا المسلول المس

وأصنتموهم

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوْ لِيَجْمَعَنَّاكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيةً وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ اللَّهِ عَدِيثًا اللَّهُ فَمَا لَكُرُ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُريدُونَ أَن تَهَدُوامَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَ يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُوا مِنْهُمُ أَوِّلِيَّاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَا تُمُوهُمَّ وَلَانَنَّ خِذُو مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بِيِّنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَي يُقَنِلُوكُمُ أَوْيُقَنِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ نَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُوْعَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُو كُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمُ كُلَّ مَارُدُّوا إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُو كُرُويُلْقُو الِلَيْكُورُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِ يَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُم وَأُ لَيَ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِم سُلُطَنَا مُبِينًا ١

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَيَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاوَهُمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة وَدِية مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَ يَصَّكَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُّ فَدِية مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَ أَوْ مِنَ أَوْمِنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرِينِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١١ يَتَأَيُّهَا

فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ وَمَ يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا نَقُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا نَقُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا نَقُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ الْمُلِكُ الْمُعَالِيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ الْمُعَلِيْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ اللْعُلِي الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

أوتجيّة الإسلام

عَرضَ الحياةِ
 المال الزائلَ

ومواقع العُنَّة (حركتان) فَ نَفَخَيم الراه اللهِ اللهِ اللهُ الله

صد ۲ حرکات لروب = مد۲ و ۶ و ۲ حوارا
 ۵ مد واحد ۶ او ۵ حرکات = مد حــرکــــان

فَتَبَيَّنُو إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّا

■ الضَّرْدِ العُدْرِ امابع من اخهاد • مُواغماً مُهَاجَراً ومتحوَّلاً

■ یفتنگم

يبالكم بمكروه

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيُّرُأُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّالُ للَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا (فَأَ دَرَجَت مِّنَهُ وَمُغَفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورارَّحِيمًا إِنَّا ٱلَّذِينَ تَوَفَّا لَهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمِمْ قَالُو فِيمَ كُننُمْ قَالُو كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو آلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُو فِيهَأَفَأُ لَيْكَ مَأُو هُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَنِ لَايسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَأُ-لَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَيَعَفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ عَفُورًا ﴿ إِنَّا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورًا لَأَنَّا اللَّهُ عَفُورًا لَهُ إِنَّا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُورًا لَهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَفُورًا لَهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَفُورًا لَهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَفُورًا لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَوْلًا لَذَا لَا لَهُ عَلَيْهُمْ أَوْلًا لَذَا لَهُ عَلَيْهُمْ أَوْلًا لَذَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الله وَمَ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرا وَسَعَة وَمَ يَغُرُجُ مِ أَبِيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورا رَّحِيمًا إِنَّا وَإِذَا ضَرَبُنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ تُجْنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّا قِ إِنْ خِفْنُمُ أَ يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُو لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا إِنَّا الَّذِي



جذرهٔم
 اخترازهُمْ مِی

غدُوْهِمْ تغفُلُون تَسْهون

■ موقوتاً

🔳 لا تهنوا

لا تُصْعُفُوا ولا تُتوابوا

محدود الأوقار

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ أَصَّا وَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَة مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُو أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُو فَلْيَكُونُو مِ وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّونَ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُّهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَة وَحِدة وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَّى مِن مَّطُرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمُّ وَخُذُو حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفرينَ عَذَابامُّهِينًا النَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ أَصَّا مَ فَاذَكُرُو ٱللَّهَ قِيمَاوَقُعُوداوَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُو ٱلصَّلَاةَ إِنَّا صَّلَاةً كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتَا إِنَّ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا

ٱنَّاسِ مِمَّا أَرَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُرُ لِلْخَابِينِ خَصِيمًا اللَّهُ وَلَا تَكُرُ لِلْخَابِينِ خَصِيمًا اللَّهُ

احقاء، ودواقع العبة (حركتان،
 ادعاء ومالا بنقط
 ادعاء ومالا بنقط

صرکت لرومة ■ مد۲۰و؛ و ٢ حنوارآ
 مد حسرکتسان

تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِنَبِ إِلْحَقّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ

■ يختائون يخونون ■ ييتون يدترون • وكيلاً

وكيلا حافظاً ومُخامياً عنهم

ا بُهْتَاناً كدياً فطيعاً وَاسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورا رَّحِيمًا لَأِنَّا وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ يَسُتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ ٱلْقُولِ وَكَانَ ٱللهُ إِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللهُ هَاأَنتُمْ هَلُولًاء جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَافَ يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيَــمَةِ أُمَّ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَمَلِ يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْلَهُمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّ عَافَقَدِ آحْتَمَلَ مُهَتَناوَ إِثْمَامُّ بِينًا اللَّهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّة لَكُمَّة طَّآبِفَ قَمِنْهُ مَأْد يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونكَ مِن شَيْءٌ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَلِحُكُمةً وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ



 نجواهم ما يَتناجى به
 الماس

ايشاقق الرسول
 ايحالفهُ

■ نُولُه ما ثُولِّي نُحْن سِه

ب وبين ما اختارَه ■ نُصُله

ندحله

إساثاً
 أصاماً يرينومها
 كالسماء

■ مويداً مُتمرِّداً مُتحرِّداً من الحير

> ■ م**فْرُوضاً** مقطوعاً لي مه

■ فلَيْبَتَّكُنَ فليُقطِّعُنَّ أو فليشُقُنَّ

■غُروراً حداعاً و باطلاً

■ محيصاً مجيداً ومهرباً

﴿ لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُو هُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَيْنَ ٱنَّاسٍ وَمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ وَمَ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الْفَالَا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُا أَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَ يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَكُ لَعِيدًا الله إِلَيْدُعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْ تَاوَ إِلَّا يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ﴿ لَا تَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبامَّ فَرُوضًا إِنَّ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمِّنِّينَهُمْ وَلاَ مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَمِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقُ ٱللَّهِ وَمَ يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانا مُّبِينًا شَا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيمٍمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُ نُ إِلَّاغُهُورًا ﴿ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ المَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ أُنْ لَيِكَ مَأْوَ لَهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا اللَّهُ مُولِقِ النِّسَيَّاءَ ٤

■ قيلاً

■ نقيراً

هو التقرة في طهر المواة

التمرة خيص مسه أخمص مسه أو توخّهه لله الماطل إلى الماطل إلى الماطل إلى المنق المنابل الحق القسط

بالعدّل

وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُو أَصَّلِحَتِ سَنُدْ خِلْهُمْ جَنَّتِ جَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا أَبُداوَعُدَ ٱللهِ حَقّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا اللهِ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَبُّ مَ يَعْمَلُ سُوّ ا يُجْزَيِهِ وَلَا يَجِدُلَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهِ وَمَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنتَى وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَأُ لَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِللهِ وَهُو مُحْسِن وَ تَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَ تُخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (أَنَّ وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيء مُحِيطًا النَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَ نِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِ لُقِسُطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا النَّا

روحها

تحافياً عها
صلما
الشغ
البحل مع

وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِن بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنكاحَ عَلَيْهِ مَا أَ يُصلِحًا بَيْنَهُ مَاصُلُحًا وَالصُّلُحُ خَيْرُوا أُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّح وإِن تُحَسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَكَاتَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْحَرَصْتُمُ فَكَلاتَمِيلُوا كُلُّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَقُوا فَإِن ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا الْآلَا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُو ٱلْكِخَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (إِنَّ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الْآلِي إِن يَشَأَيْذُ هِنْ حَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا لِيْنَا مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنيا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا النَّالَ

> سدَ ٣ صركات لزوساً ● مدّ ٢ او ١٤ و ٣ جـوازاً الله ﴿ الله ﴿ المِعَامَ، وموافع العُنَّة (حركتان) ﴿ تَعْضِمِ الراءَ مدّ واحب٤ ( و ٥ مركات ﴿ مدْ حــركنسان ﴿ النَّامَ، ومالاً بِلْفَقَدُ ﴿ فَعَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَاءَ



تأؤوا
 تُحرُّ فوا الشَّهَادَة
 العرَّة
 العرة
 العرة

اللَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ عَالَيْهُ مَا أَلَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَداءً لِللَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَىِّ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُ الْوَتْكُورَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو اءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَا يَكُفَّرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِفَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا اللهُ بَشِّرِ ٱلْمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَنْ عُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا الْإِنَّا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْمِهَا فَكَ نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّاكُمُ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

الله الراء الراء

احقاء، ومواقع العبة رحركتان
 ادعام، ومالا بنقط

ت لروما ■ مد۲ وااو ۱ هـوارا و هحرکات ■ مد هــرکســان

💿 سد ۱۴ هــرکاټ لروميا 💍 مدّ واحب } او ۵ هـرکاټ 📗

■ يتوبُصُون مكم يُتَطَرُّون بِكُمُ الدَّواثر

ىصر وطفرً

ا نشتخوذ عليكم معشكم وسنتول عيكم

مُذبندين بَشَ
 مُرَدِّدين بَشَ
 الكُفْر والإيمان
 الدَّرْكِ الأسفلِ
 الطبقة السُفلِ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُح مِّنَ ٱللَّهِ قَالُو ۖ ٱللَّهِ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو ٓ الْمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلَ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَدِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوا إِلَى ٱلصَّدَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَتَوُّلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَتَوُّلَاءِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ سَبِيلًا ﴿ يَا يُمَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَّخِذُو ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُربدُونَ أَن جَعَالُو لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنامُّ بِينًا إِنَّا ٱلْنُفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا شَا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُو وَأَصْلَحُوا وَعَتَصَمُوا بِٱللَّهِ وَأَضْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَ لَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسُوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا شَ

احقاء ودواقع العبة حركتان،
 ادعاد ومال سخط

عد ۱ همرکان بروف دد۲ او ۱ و ۲ هموارا
 ه د واحد ۱ و ۵ همرکات د حسرکنسان



# جهرة عبان ■ لا تغذه ا

لا تعتدوا بالصيد

الله يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرِ بِاللَّهِ عِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْإِنَّا إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْتُخُفُوهُ أَوْتَعَفُوا عَن سُوء فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْض وَنَكَ فُرُ بِبَعْض وَبُريدُونَ أَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ أُلْبِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورُهُمْ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورارِّحِيمًا اللهُ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِأَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَلِكَ فَقَالُو ٓ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُو ٱلْعِجْلَمِ أَبَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ فَعَفُونَاعَنِ ذَلِكَ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلْطَنا سُبِينًا (المُنَا المُعَنَّا المُعَنَّ وَرَفَعَنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُو ٱلْبَابِ شُجَّدا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّوا فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقَا عَلِيظًا الْأَنِي

فَيِمَا نَقَضِهِم مِّيثَلَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَبْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْ تَكُنَّا عَظِيمًا إِنَّ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّه لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّي مِنْهُ مَا لَمْم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا الْآَفِ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا المُن وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَتُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا النَّهِ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَأَمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل اللهِ كَثِيرًا النَّ وَأَخْذِهِمُ ألرِّدِ الوَقَدُ مُهُواعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ أَلِيمًا ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِثُونَ يُؤْمِثُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَالْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ ٱلرَّكَ إِنَّ وَالْمُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَالْيُومِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِمًا إِنَّا اللَّهِ

إحفاء، ومواقع العبة حركبان، • بفحيم الرا البقام، ومالا ينقط • هنفية صد ۱ حرکان لروما مدا وااو احموارا
 مد واحد او ۵ حرکات الله مد حسرکسار



■ الأسباط أولاد يغفرس. أو أولاد أولاده ■ زئوراً

وحكة

﴿ إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْ حَيْنَا إِلَى نُوْحِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ . وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونْسَ وَهَرُونَ وَسُلِّمُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاقُ دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُمُوسَىٰ تَكلِيمًا ﴿ أُسُلَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ اللهِ اللهُ عِلْمِهِ اللهِ اللهُ الله وَالْمَكَيِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اللهِ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبِدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا النَّهُ يَا أَيُّا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِأَلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمَو تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهُ

الا تعالوا الا تعالوا المحاوزة والمحاوزة المحاوزة المحاو

يَّنَأُهُلُ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَاتَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللهِ وَكِلِمَتُهُ وَأَلْقَ هَا إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٍ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَانَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّه وَحِدُّ سُبَحَنَهُ أَ يَكُونَ لَهُ وَلَدُلَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا شِي لَلْ يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِبِرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنَكُفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ مَعَذَابًا أَلِهِمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا لَهُ مَن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا لَهُ النَّاسُ قَدْجَاءَكُمْ بُرْهَنْ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَة مِنْهُ وَفَضْل وَيَهديهم إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا الْهُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمَ اللهِ اللهُ

بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرَ الرَحْرَ الرَحْرَ الرَحْرَ الرَحْرَ الرَحْرَ الْمُنْ ال

ٱلْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ هُجِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ

يَعَكُمُ مَا يُرِدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتُّعِلُّوا شَعَبْمِرَ ٱللَّهِ

وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَدْى وَلَا ٱلْقَلَّمِدَ وَلَا عَامِينَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِ نَرَيِّهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَّانُ قُومٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِوَ النَّقُوي وَلَا نَعَاوَنُوا

عَلَى ٱلْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ

) 🌑 بفحید الراء نفشة 🔾



در ۲ حبرکان تروما شد ۲ او ۱۶ و ۲ حبوارا
 در واحد ۶ او ۵ حرکات سد حسرکلسان

بالغفود
 بالغفود المؤكده
 الإنغام
 والغفم
 محلي الصئيد
 منحلي الصئيد
 منحرموں
 منحرموں
 شعائو الله

ماسك الحج . أو معالم دسه

■ الْكَلَالَة

النَّيتِ ، لا وَلَدَ لَهُ ولا والِد

الهذي
 ما يُهدئ من
 الأنعام إلى الكعبة
 القلائد

ما يقلّد به اهدي علامة له

> ﴾ • آمينَ وَ قاصدين

لا يجرمنگم
 لا يخمنگم

■ شمآنُ قوْم لفصاكُمْ لهُمَ

تعصکہ کے

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِ لَأَزْ لَكِمْ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَآخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي عَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُ ﴿ ا يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطِّيبَتُ وَمَاعَلَّمَتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْمَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتَّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئبَحِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُّمَّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْوُمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآءَ اتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانِ وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١  عَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ الله به ما ذكر عند ذبحه غيرُ اسم الله تعالى ■ المُتخنقة الميتة بالحثق ■ الموقودة المبتة بالصير ب ■ المُتردُيةُ · اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا بالسقوط مي عُلُو ■ الطيحة المينة بالنطح ■ ما ذكيتم ما أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه ■ النُصل حجارة حول

حجارة حول الكعة يُعصَّمونها تُسْتَقْسِمُوا:تطلبوا

معرفة ما قسم لَكُمْ. عرفة ما قسم لَكُمْ.

معروفة في الحاهلية

• فشق : دسّ عطيمٌ

وحُرُوحٌ عن الضاعة

■ اضْطُرٌ: أصيب بالضُّرُّ الشديدِ

مَخْمَصَةٍ
 محاعةٍ شديدةٍ

مُتجانف لإثم
 مائل إليه ومختار له

مائل إليه ومختارٍ له أ. الطيّباتُ: ما أدِل ﴿

الشارع في أكبه

■ الجوارح الكواسب للصيد

الحواست للصيد : من السّاع والطيّر دُوَّ منكلّين

محلبين مُعلَّمين لها الصيَّد

المُحصناتُ
 العمائف أو الحرائرُ

أَجُورَهُنَّ: مُهُورَهُنَّ

المخصين مُتَعفَّفين بالرواح ■غير مسافحين غير مجاهرين بالزني ■ مُتَخذى أحدان مصاجبي حليلات لىزى سرأ ■خبطً ىطَل ■ الْغَائط موضيع قصاء اليحاحة = صعداً طياً ترابأ . أو وحْم الأرض طاهرأ ■خۇج. ضييق ■ ميثاقة غهده ■شهداء بالقسط شاهدين بالعدل ■ لا يَحْرِ مِنْكُمْ لا يخملنكُمُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّارَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مِّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أُوَّ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَكْمٌ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَايُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِينُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُ نَ اللَّهِ وَأَذْ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهُداء بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمِ عَلَيَ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَأَفْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ اللهِ

ينسطوا إليكم
 يبطشوا بكم
 بالقتل والإهلاك
 نقيا



عزَّرْتُمُوهُمْ
 نَصَرْتُمُوهُمْ
 عُظُمْتُمُوهُمْ

ا يُحرِّفُون الكلمَ يعيرُونه .

أو يُؤوِّلُونه • خطا

نصياً وافياً

 خائنة جيانة وعدر

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا إِعَايَاتِنَا أُولَيَاكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِمِ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مَ عَنصُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّل ٱلْمُؤْمِنُ نَ شَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَاذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَا ةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَ وَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُم ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأْكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَ رُفَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَ لِكَ مِنْ عُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوّاءَ ٱلسَّبِيلِ (أَنَّ فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيدَ يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَنِ مُوَاضِعِهِ وَنَسُواحَظَامِّمَا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَة مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلا مِّنْهُمْ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

ا فأغْرِيْنا هَيُّحُنا . أو ألصقُنا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُو إِنَّانَصَ رَيَّ أَخَذُنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُوا يَصْنَعُونَ إِنَّا يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللهِ نُور وَكِتَب مُّبِاتُ وَإِلَّا يَهْدِى بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلُ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ الله لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكُمُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَالِكَ ٱلْمُسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّاهُ وَمَن في ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

■ فتره فُتُورِ والْقِطَاعِ ِ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوالنَّصَرَى غَنْ أَبْنَا وَاللَّهِ وَأَحِبَّوْهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرِّمِ مَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ ﴿ يَا هُلُ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَاجَآءَنَا مِ البَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيآ ءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنَكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدَامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ يَفَوْمِ أَدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُّوا عَلَيْ أَدْ بَارِكُمْ فَنَنقَلِبُوا خَسِينَ إِنَّ قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَاجَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو آلِان كُنتُم شُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ فَتَوَكَّلُو آلِان كُنتُم شُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا

المناعدة (حركس المناعدة (حركس المناعدة المناعدة

مد ؟ هـركات اروما ... مد؟ او ؛ و ٢ هـوارا
 مد واحد، ٤ او ٥ حركات ؟ مد هــركســـرا

 بیشهون ایسیروں
 منحیریں
 علا تأمن الا تخرن الدیشرث به من ائمر الیه تعالی ترجع

فطؤعت
 سهّنتُ وريّنتُ
 سؤأة أخيه
 حيفتهُ أوعؤرته

قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدُ امَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهَهُنَاقَعِدُ لَ اللَّهُ قَالَرَبّ إِنَّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَا فَرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَ تَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ إِلَحَقّ إِذْ قَرَّ بَا قُرْبَانًا فَنْقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنْقَبِّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنْلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِبَ لَيْ الْهِي لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِيدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِ نَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَّ أَ ٱلظَّالِمِ نَ آلِكُ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ لَيْ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُلَا بَايِبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَويلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِنَ اللَّهِ

يُنعَدُوا .
أو يُسْجَنُوا 
خُورِي 
خُورِي 
خُورِي 
الوسيلة 
الرُّلِقي يفِعْلِ 
الطَّاعَاتِ وتركِ 
المُعاصي

مِنْ أُجْلِ ذَٰلِكَ كَتُبْنَاعَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ أُنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأُنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ دُسُلُنَا بِالْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُ فَ الْأَرْضِ لَمُسْرِفُ فَ اللَّهُ إِنَّا إِنَّمَا جَزَّ وُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أُوْيُنفُو مِن الْأَرْضِ ذَلِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُو ٱللَّهَ وَابْتَغُو إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُو فِي سَبيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُ نَ الْآ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَتَ لَهُ ممَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَدُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَانْقُبِ لَمِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ الْآ

إخفاه، ومواقع الشَّنَّة (حركتان) 
 تقحيم الرأة
 النَّام، ومالا مُلفظ 
 قَالَقَلَةُ

مـدُ ٦ حــركات ارومـاً ۵ مد٩ او١٤ و ٦ حــوازا
 مـدُ واجب٤ او ٥ حركات ۵ مد حـــركــــان

نكالأ
 غفونة أو منعاً
 عن العؤد
 فثلته
 صلالته
 خوري
 أفتصا عوداً



يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِمُ إِنَّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيهُ مَا جَزَاءً بِمَاكُسَبَانَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ مَكُمُّ اللهُ يَتُوبُ فَنَ تَابَمِ أَبَعَدِ ظُلِّمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّا ٱلْمَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ يُعَدِّبُ مَ يَشَآهُ وَيَغْفُرُلِهَ يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءًا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا عَامَنَا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنَ بَعَدِ مُوَاضِعِ الْمِ يَقُولُونَ إِنَ أُو تِيثُمَ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوُهُ فَاحَذُرُوا وَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُلْبِكَ ٱلَّذِينَ لَمْيُرِدِٱللَّهُ أَلِيكُ لَمْ يُطِهِّرَقُلُو بَهُمَّ لَهُمْ فَي ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِمُ اللَّ

■ للسُخت للمال الحَرَام ■ بالقشط بالعدّل ■ الْمُقْسِطِينَ العادلين فيما ■ يتولّون يُعرضُون عن خُکُمك m أَسْلَمُو ا آنقادوا لحكم زيهم الرَّبَّانِيُونَ عُبَّادُ اليهودِ الأحال علماءُ اليهو د

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِشَّحْتُ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحُكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِأَلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكُيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أُركَتِكَ بِٱلْمُؤْمِدِينَ شَيُّ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورَ يَعَكُمُ بَهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبِّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُوا مِن كِنَب ٱللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَداء فَلا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَالْحَشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثُمَنَّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُر لَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُ نَ ﴿ فَا وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمْ فَيَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَذْكَ بِاللَّادُونِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَ لِيَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ (فَا اللَّهُ فَأَ لِيَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ (فَا

قَعُينا على
 أتارهم
 أنغاهم على
 ترهم
 ترهم
 رقباً . أو شاها .
 شرعة
 شرعة
 شريعة
 طربقاً واصحا
 ليبلو كم
 ليغتر كم
 يفتوك

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدْيُهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْقِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَابِيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ الْأَنَّ وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَ زُلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِمَا ءَاتَنَكُمُ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ الْإِنَّ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَولَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّا أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ حُكْمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُ نَ إِنْ

المحرب ال

■ دائرةٌ نَائِبَةٌ من بوائب الدَهْر

بالفتح

جهد أيمانهم
 أعُنظها وأو كدها

■ حبطتبطنت

■ أَذِلَةٍ ماماني

■ أعزَةِ أشدًاء منعلّين

■ لومة لائم اعتراص مُعْترص

> ■ هُزُوا سُخْرِيهُ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَرَى أَوْلِيَاء بَعَضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَ يَتُولُّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَ يُسَارِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْأَمُر مِّنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِم نَدِمِينَ (أَنْ اللهُ عَنْ عِندِهِ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِم نَدِمِينَ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَلُولًا عِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَطِتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ (أَنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْم يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ الْأِنْ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَاةَ وَهُمْ رَكِعُ نَ إِنَّ وَهَا يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُ نَ (إِنَّ يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوَا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَأُولِياء وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُننُم مُّوَّمِنِينَ (إِنَّ اللَّهُ إِن كُننُم مُّوَّمِنِينَ اللَّهُ إِن كُننُم مُّوَّمِنِينَ اللَّهُ إِن كُننُم مُّوَّمِنِينَ اللَّهُ إِن كُننُم مُّواللَّهُ إِن كُننُم مُّواللَّهُ إِن كُننُم مُناكُم اللَّهُ إِن كُننُم مُّواللَّهُ إِن كُننُم مُّواللَّهُ إِن كُننُم مُناكُم مِن اللَّهُ إِن كُننُم مُناكُم اللَّهُ إِن كُننُم مُناكُم مُناكُم مُناكُم اللَّهُ إِن كُننُم مُناكُم اللَّهُ إِن كُننُم مُناكُم اللَّهُ إِن كُننُم مُناكُم اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِن كُننُ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن كُننُ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن كُناكُم مُناكُم اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن كُناكُم مُناكُم اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن كُناكُم مِن اللَّهُ اللَّهُ إِن كُناكُم مُناكُم اللَّهُ إِن كُناكُم اللَّهُ إِن كُناكُم مُناكُم اللَّهُ اللَّهُ إِن كُناكُم مِن اللَّهُ إِن كُناكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

= تنقمُون تَكُرُ هُونَ وَتَعِيبُونَ ■ مَثُوبَةً جُزاءً وعُقُوبةً ■ الطَّاعُوتُ كُلُّ مُطَاعٍ فِي معصية الله ■ سواء السبيل الطريق المعتدل وهو الإسلام ■ السُّحْتُ المال الحرام الرُّبُانِيُونَ عُبَّادُ اليَّهُود الأخيارُ علماءُ اليهو د مَغَلُولَةً

> مَقَّنُوضَةٌ عَن الْعَطَاء

بُحلاً منه

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاقِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْم لَّا يَعْقِلُونَ الْأُنَّ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ (أُنَّ قُلُ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَٱلطَّغُوتَ أَلْيَهِكَ شَرِّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَإِذَا جَآءُ وكُمْ قَالُو ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُوا بِالْكُفْرِوهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعَامُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُ نَ الله وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَا أَنَ ﴿ إِنَّ لُولَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُعَن قُولِهِمُ ٱلَّاثُمُ وَأَكْلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُ نَ الْآَنِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً غُلَّتَ أَيدِيهُمْ وَلُعِنُوا عِاقَالُوا بَلْ يَدَاهُ مُبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ كَيْلِ مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِن رَّبِكَ طُغْيَنَا وَكُفَّرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَة وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْأَنَّ

مُفتصدة منفدلة .
 وهم من المن مهم
 فلا تأس هلا ت



■ الصّابتُون عددة الكواكس. أو الملائكة

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَكَفَّرْنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (فَ) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَيْنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهُمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّة مُقْتَصِدَةً وَكُثِيرُ مِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ يَنَايُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ هَا بَلَّغَتَ رِسَالَتُهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ الْإِنَّا قُلْ يَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمُّ وَلَيْزِيدَتُ كَثِيراً مِنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنْنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَن بِأُللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلُ صَلِحًا فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الْآلِ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَا كُلُّمُ عَلَّهُ مَا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ الْآَيُ

﴾ إحفء، ودواقع العبة ،حركبان ﴿ تفحيم الرا الدعيم ، ومالا ينقط ﴿ أَ قَلْقَيْهُ المد ٦ حركات لروما شامر٢ و ١٤ و ١ حـوارا
 مار واحد٤ أو ٥ حركات سامد حــركدـــار

فشة عدات بلاء وعدات مصت مصت
 أبى يؤهكون كيف يعشر فود عن الدلائل

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِ يلَ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَالِظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَ دِ الْآَثِيَ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدْ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهُ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَحِمُ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَحِمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةُ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامَ ٱنْظُرْكَيْفُ نُبِيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُ أَنَ اللَّهِ مَا لَا قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا وَٱللَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

◄ لا تغالوا
 لا تجاوژوا الحدُّ
 سنجطُ
 غضب

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَاتَتَّبِعُوا أَهُواءَ قُومِ قَدْضَالُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ١٠ أَعِن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِ أَبَغِ إِسْرَءِ يِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُ دُوعِ يسى ٱبْن مَرْيَمُ ذَ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنَكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُو يَفْعَدُ نَ اللَّهُ تَكرَى كَثِيرامِّنَهُمْ يَتُولُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُو لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتَ لَمُعُرُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِ مَ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ اللهُ وَلَوْكَانُو يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيّاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ الله المَّا اللهُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَثَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَىٰ ذَ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسّيسين وَرُهْبَ أَنَّا وَأُنَّهُ مُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ الْبَا



■ تفيضُ من الدُّمع الدُّمع فَتَعْنَى، به فَتَعْنَى، به فَتَعْنَمُهُ فَتَعْنَمُهُ السَّعْنِ السَّاقِطِ الذي السَّاقِطِ الذي كُحُهُ لا يتعلَّقُ به كُمُّهُ عَقَدْتُم عَقَدْتُم والنية والنية

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱنرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُ مَ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُوا مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَاءَامَنَّا فَا كُنْبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ إِنَّهُ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِ بِنَ ﴿ فَأَنْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُوا جَنَّاتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فَهَأَ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُو وَكَذَّبُوا بِعَايَتِنَا أَوْلَيْكَ أَصِعَبُ ٱلْحَجِيمِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحْكِرِهُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّباً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُ بَ إِنَّ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِم يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقًا لَّيْمُ ٱلْأَيْمَنَ فَكُفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ فَمَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ذَ لِكَ كُفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ كَذَٰ لِكَيْبِينُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايلتِهِ لَعَلَّكُو تَشْكُرُ نَ الْأَلِي

الأنصاب حجارة حول الكعنة يعصّوبها الكعنة المصوبها الأزلام سهام الاستفسام في الحاهلية الرجس قدرٌ

ختاخ
 إثم
 ليبلونكم

لينلونكم
 ليخسرتكم
 ويمنحمكم

مُحْرِمُون بالغُ الكفّة واصل الحرم

واصل الحرد عدل ذلك مثله

و كال أمره
 عقوية دئيه

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسَ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَجَتِنبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقُلِحُ إِنَّ الْفَي إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبِغَضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِوَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّا وَ فَهَلْ أَنْهُم مُّننَهُ وَنَ إِنَّ وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تُولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُرِينُ إِنَّ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ اللَّهِ لِيَسْعَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُو إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَالْمُعْمِدُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُسِنِينَ الله يَا يُما اللَّذِينَ عَامَنُوا لَيَ الْوَتَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَلَمَ اللهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ أَعْدَى بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءً مِّثْلُ مَاقَنْلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدَيَّا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنْفِقَ مِ (فَقَ

المسافرين البيت الحرام حميع الحرم

■ قياماً للناس سسا لإصلاحهم دياً و ديا

■ الهَدْيَ ما يُهْدَى من الأنعام إلى الكعبة ■ القلائد

ما يُقَلُّد به الهَدْيُ علامة له

• بحيرة الدَّقةُ تُشقُّ أَدُنها وتحثى لنطواعيت إدا ولدث حمسة الص آحرُ ها د كر ■ سائنة الكافة تُسبَبُ

لِلأَصْنَامِ فِي أَحُوال عصوصة و وصيلة المَّاقَّةُ تُشْرِكُ للطّواعيت إدا ىڭر ئ يائتى

المحارلات ك ولا يُحْمل عسه إدا لقح ولله

تم ثنّتُ مأشي

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَّكُمْ وَالسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مُتُمَّرُحُوماً وَأَتَّ قُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِع إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ الله الله الله الله الكفيكة البيت الحكرام قِينَمَا لِّلنَّاسِ وَأَلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْدِ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُوٓ ٱ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَىءٍ عَلِيمُ الْآَنِ ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِيمُ اللَّهُ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُ نَ إِنَّ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكُأُو لِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ نَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنَا ٱللَّهُ عَنْهُ أَواللَّهُ عَفُورُ حَلِيهُ النَّا قَدَ سَأَلَهَا قُوْمُ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِنَ النَّا مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرة وَلَاسَآبِبَة وَلَاوَصِيلَة وَلَاحَامْ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْتُرُهُمْ لَا يَعُقِدُ نَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

احسبا كافيا

■عليكُمْ أنفستكُمْ الزّمُوها واحفظوها من المعاصى

> ■ ضرىتم سافرْ تُـم

■الأزليادِ الأقرَبَاد إلى الميَّت

وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدُ نَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولُو كَانَءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَدُ نَ الْإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمُوتِ تَحَيِشُونَهُ مَامِ أَبَعُدِ ٱلصَّا إِق فَيُقَسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنا وَلَوْكَانَ ذَا قُرِّينٌ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِ بِنَ إِنَّ فَإِنْ عُبْرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقًّا إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللّهِ لَشَهَ دَنْنَآ أَحَقَّى مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّلِمِ إِن اللَّهُ وَلِكَ أَدْنَىٰ أَي يَأْتُو إِلَّا مُهَادَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُردَّ أَيْنَ أَبِعَد أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْإِنَّ

يقاء، ومواقع العبة حركتان 🕝 مقدمة الر

صد ۴ حركات لزوما ۞ عدا او او احموازا
 صداواجب ٤ او الحركات ۞ مدا حسركاسسال



القادش جبريل عليه
 السلاء

■ في المهد

زمن الطُّفولَةِ قَبْلَ أَوْانِ

الكلام

حال اكتىل الْحُوَّة

■ تخلُق

الصؤر ولقدر

■ الأكّمه

الأعْمَى خِلْقَةً الحواريين

أنصار عيسي

علبه اسبلاه

■ مائدة مائدة حواماً عليه

طعامً

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ الْأِنَّا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ وَالنَّوْرَيةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يلَعَنك إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْلُ مُّبِيثُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُوا بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُ نِ اللَّهِ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهِ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ النَّا

ار) 🔵 بقصد الراء

احفاء ومواقع العنة (حركمان)
 ادعاد ومالا بنقط

ق مند ٦ جبرگاب لرومنا 🤭 مد٢٠و٤ و ٦جبوارا € مدّ واحب ٤ او ۾ حرکات 🥫 مد حسبرگابستان

ئوقَيْتني أحدتني إليك وافياً برفعي إلى السماء

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَا آنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلْأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُفَّنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُّرْبَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (فَأَنَّا وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهُ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ. تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغَيْرِ بِ اللَّهِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا آَمَرْ تَنِي بِهِ عَأَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُّمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تُوفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الْإِنْ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِمُ الْإِنَّا قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِ قِينَ صِدِقَهُمْ لَكُمْ جَنَّنَ يُجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِ أَبْدًارَّضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ فَا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ الْإِنَّا

ا مد ٦ حـركان لرومنا 📞 مد٦ اوغاو ٦ جـوارا امدُ واجبِ ٤ لو هحركات 🌑 مدُ حــركتـــان 🗸 🎺 لنفام ، ومالا بُلْلك 🕒 المام

## الأنع على المنافع المن

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ مِلْ الرَّمْرِ الرَّهِ مِلْ الرَّمْرِ الرَّهُ مِلْ الرَّامِ مِلْ الرَّهُ مِلْ الرَّهُ مِلْ الرَّهُ مِلْ الرَّامِ مِلْ الرَّهُ مِلْ الْمُعِلَّ مِلْ الْمُعِلَّ مِلْ الْمُعِلَّ مِلْ الْمُعِلَّ مِلْ الْمُعِلَّ مِلْ الْمُعِلَّ مِلْمُ الْمُعِلَّ مِلْ الْمُعِلَّ مِلْمُ الْمُعِلِي مِلْ الْمُعِلِي مِلْمِلْمُ الْمُعِلِي مِلْمُ الْمُعِلِي مِلْمُلِي مِلْمُ الْمُعِلِي مِلْمُ الْمُعِلْمُ مِلْ الْم

ٱلْحَكَمَدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ النَّالُمُتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ النَّالُمُتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مُنَا اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ ا

خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّقَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندُهُ ثُمَّانتُمْ

تَمْتَرُونَ إِنَّ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ

وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُ نَ شَيْ وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةً مِنْ

ءَايَنتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ

لَمَّاجَآءَهُم فَسُوفَ يَأْتِيهِمُ أَلْبَرُوا مَا كَانُوابِهِ يَسْتَهْزِءُونَ فَالَّهُ

يرُوّاْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ

نُمَكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدُرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهُدَ

تَجْرِي مِن تَعْنِيمٌ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

ءَاخَرِينَ إِنَّ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ شِّدِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ١

ا إحقاء، ودواقع العنة حركمان : ﴿ نقصم الر الدعاء وما لا بيفط ﴿ قَلْلَةً

■ بحعل أنشأ وأندع ■ برئهم يعدلون يُستَوُّونَ به غيرُه في العبادة

■قضتی أجلاً كتبه وقدره

■تَمْتُرُونَ تَشْكُونَ فِي البعث أو تَجْحَدُونَهُ

ا الله الماء ا

ما يَنالُهم من العقوباتِ

■قرن أمّة

= مكَّناهُم

أعطياهم

■مذراراً عريراً كثير الصت

ما يُكُتتُ ميه كالكاعد والرَّق

ً=لا يُنظرون \* لا يُشهلُون

البساعليهم أخلطنا وأشكلنا

عليهم ■ ما يَلْسُونَ ما يَخْلِطُونَ على

> أنفسهم ■ فخاق

> > ■ کثت

■ فاطر

■ يُطعم يززق

= أسلم القاديلة تعالى من هذه الأمة

المبلدع

أخاط . أو نؤلّ

قضى وأوحب

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِشُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بُرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْنَهُ رَءُونَ ١٠ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ قُل لِلَّهِ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُو اللَّهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ الله وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ المَا عُلَ أَعَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَلُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (إِنَّ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكُ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو وَ إِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِرُ اللَّهِ

مقدرتهم أو صلالتهم ■ ضلَ ء ب ■ يفترون يكدئون ا أكة أعصية كثيرة ■وقرا . صمما و ثقلا في السمع ■ أساطيرُ الأوّلين كديثه المسطرة ق كُتْنِهِمْ ■ياۋد عه يتاعدُون عه العسهم ■ و قفوا على البار حسنوا عليها أو غرفوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَكِدُو إِنَّني بَرِيَّ عُمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَيْعَ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَمُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُ وَنَ (إِنَّ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو الَّيْنَ شُرَكَا وُّكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُ إِنَّ إِنَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ إِنَّ ٱنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهُمْ وَضَكَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَة لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيُنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيُنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيُعْمِلُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيُعْمِلُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيُعْمِلُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ كَعْنَهُ وَلِينَا يُهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ نَ آنُ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُو عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا يَلَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّب بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُ مِنِينَ الْإِنا

■ وُقِفُوا على

ر خىسوا على

خُکُمه تعالی

■ أوزارَهُم

وتحطاياهم

شق وعطم

سربأ ومثقدأ

بَلْ بَدَا لَمْهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُواعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ وَقَالُو آإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ الْإِنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ الَّذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَرَنَنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ (إِنَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ الله قَدْنَعُلُمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ المِّنا وَلَقَدْ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى آلَاهُمْ نَصُّرُناً

وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَ مِنَ اللَّهِ وَلَقَدُ جَآء كَ مِن نَّبَايِ الْمُرْسَلِينَ وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَ مَا اللَّهُمُ فَإِنِ السَّطَعْتَ أَن تَبْنَغِي وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّطَعْتَ أَن تَبْنَغِي فَقَا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَآءَ لَفَقًا فِي اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ وَهُ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ وَهُ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ وَهُ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ وَهُ اللَّهُ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ وَهُ اللَّهُ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ فَيْ الْمُعْتَلِينَ الْهُ لَيَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْجَهِلِينَ الْمُ

فحيم الراء () قطة

ن مد ٦ صركات برومنا ﴿ مد٢ او٤ و ١ صوارا مد واحد ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركشسان ﴿



ما فرطنا ما أغفلنا وتركبا المخروس المخروس المفر و حوه المفر و حوه المشقم و حوه المنتسون عول المنتسون المن

■ مُللسُون آبسُون أه

مُکشرِد

يُرْجَعُ نَ إِنَّ وَقَالُو لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايةً وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ١٩٥٥ وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَيْرِيطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّ طَنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحْشَرُ نَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِكِتِنَاصُمِّ وَبُكُمُّ فِي ٱلظُّلْمَتِّ مَ يَشَا إِلَسَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَ يَشَأْ يَجُعُلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ الْآَ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنْكُمْ ٱللَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّا بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا ثُثَرِكُ إِنَ ﴿ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا ثُثَرِكُ إِنَ اللَّهَ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَمِينِ قَبِلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلظَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَضَرَّعُ نَ الله فَكُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَ انُّوا يَعْمَدُ نَ إِنَّ فَكَمَّا نسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوا بَكُلُّ شَيءِ حَتَّ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُونُوا أَخَذُنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّ لِللَّهِ نَ ﴿ إِنَّا

قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنَ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُ نَ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَذَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُ نَ الْإِلَّا وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كُذَّبُو بِعَايَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُ نَ ﴿ قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمِّ عِندِى خَزَ إِنْ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُ نَ إِنَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَر يُحَشَرُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيّ وَلَا شَفِيع لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُ نَ (أُنَّ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَ قِوَ الْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكِ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْء وَمَامِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْأَلْ

قابرُ القومِ
 آخِرُهُمْ

■ أرَأَيْتُمْ

أخرون **■ ئصرُف** نُكرُّرُ على

أئحاء مختلفة

■ يَصْدِفُونَ

يُغْرِضُونَ • أَرْأَيْتَكُمْ

اراينجم أخبرُوني

مُعَالِنَةً . أو مُعَالِنَةً . أو نهاراً

> بالغداة والغشي أول النهار وآخره

نَتُلْبُنا والمُتحَالِقُ المُتحَالِقُ الحَقِّ الحَقِّ الحَقِّ يَتَسَعُه . أو يَتَحَكُم به يَتَحَكُم به يَتَحَكُم به الفاصلين الخاكمين الخاكمين

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُو ۖ أَهَنَّ وُلَاءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّ أَبِيْنِنَا أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ إِللَّهُ حِرِنَ الْأُقُ وَإِذَا جَآءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱرَّحْمَةً أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَمِ أَبِعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورِدِّحِ مُّ (فَا وَكَذَ إِلَّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَإِنسَتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِنَ (أَنَّ اللَّهُ عُرِمِنَ (أَنَّ قُلْ إِنِّي نُهُيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا أَنِّبُعُ أَهُوَاءَ كُمُّ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِنَ اللَّهِ قُلُ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّ رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِدٍّ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمْ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِيانَ الْآَقُ قُلُلُّوْأَنَّ عِندِى مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ إِلَّا لَظَّلِمِ نَ ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبِرِّ وَالْبَحْرُ وَمَاتَسَ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّهِ نِ إِنَّا



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ حُمْ إِلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم إِلَّهَارِثُمْ يَبْعَثُ حُمْ فِيدِ لِيُقْضَى أَجَلَ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعُمَا أَنَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُ نَ ﴿ أَنَّ أَنَّ مُ مُرُدُّو إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ آلَ قُلْمَ يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبُرِّوَ لَبَحْرِيَدَعُونَهُ يَضَرُّعاوَ خُفْيَةً لَيِنَأَ بَحَنامِنَ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ آتِنا قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُربِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُ نَ إِنَّ قُلْ هُوا لُقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابا مِّن فَوْقِكُمْ أُوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ أَنْظُرُ كِيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ كَ فَيَ وَكُذَّبَ بِهِ قُومُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسَتُ عَلَيْكُم بِو كِلِ إِنَّ لِّكُلِّ نَبَا مُنْ مَتَقُر وسَوْفَ تَعَلَمُ نَ الْإِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَغُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نُقَعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ بَنَ الْأَلَ

خَرْخُتُمْ
 كَسْتُتُمْ

■ لا يُقَرَّطونَ
 لا يَتُوانَوْنَ

د يبوانون . أوْ لا يُقصّرون

تضرُّعاً
 مُعْيِينَ الضَّراعَة ﴿
 والتّذللُ

خُفْية مُسِرِّين بالدعاء

علبسكم
 يخلطكم

شيعاً
 فرقاً محتلفة

الأهواء • بَأْسَ بعضٍ

شِدَّةَ بعص في القتالِ

أصرف
 أكرر بأساليم
 مختلفة

غرتهم حدعتهم وأطغمتهم بالباطل تُبْسَلَ تُحْبَسُ في جهم تَعْدِلْ كُلِّ عَدل تفتد بكا فذاء أيسلوا ئىسوا يى ئىسوا يى النار خميم ماء بالغر نهايةَ الحرارةِ استهوته اصلته الصور

القرن

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيء وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُ إِنَ شَ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُوا دِينَهُمْ لَعِبَا وَلَهُوا وَعُرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيّ وَلَا شَفِيعُ وَ إِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابِ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ الْإِنَّا قُلْ أَنَدُعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ لِنَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَب يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنْ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُو ٱلصَّارَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَدِيرُ ﴿ اللَّهُ الْخَدِيرُ ﴿ اللَّهُ الْحَدِيرُ



■ آزرَ لقبِ والدِ إبراهيم

مَلكُوث
 عجائث

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
 سَنَزٌهُ بِظَلامِهِ

ا أقل غَابَ وعرَّب تحتَ الأُمُق

 بازغاً طالِعاً من الأُفق

فطر
 أؤخذ وأنشأ

ا حبيها مائلاً عن الباطِل إلى الدِّين الحقِّ

خاجمهٔ
 خاصمهٔ

المُلطاناً
 الحُجَّة وتُرهَاناً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَاكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَل مُّهِ نِ إِنَّ وَكَذَ لِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِ نَ اللَّهُ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكُبًا قَالَ هَذَارَبِّ فَلَمَّا أَفْلُ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِانَ إِنَّ فَلَمَّا رَءَاٱلْقَمَرَ بَازِعَاقَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِ لَّمْ يَهُدِنِي رَبِّي لَأَكُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاِّلْنَ الْآَنِي فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَاةً قَالَ هَذَارَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقُومِ إِنِّي بَرِيء مِّمَا ثُشْرِكُ نَ اللهُ إِنِّ وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَ ٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِ إِنْ وَجَاجَّهُ قُومُهُ قَالَ أَتُحُكَجُّونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدُهَدَ نِيْ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَ يَشَاءَ رَبِّي شَيْعًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكُّرُ ذَ إِنَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ يُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ إِلْأَمْنِ إِنكُنتُمُ تَعَلَمُ نَ إِن الْمُنْ إِنكُنتُمُ تَعَلَمُ نَ

لَمْ يَلْبِسُوا
 لَمْ يَجْبِطُوا
 بِظَلْمِ
 بِشْرُكِ
 احْبَيْنَاهُمْ
 اصْطَفَيْناهُمْ
 لَحَبِطَ
 لَحَبِطَ
 لَحَبطَ
 المَحْكُمُ
 العصل بين

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أَ لَيِّكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهُمَّدُ نَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَعَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَت مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَوَهَبْنَالُهُ اللهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُ دَوسُ لَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـرُونَ وَكَذَلِكَ بَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلْكَ مُرِّنِي الْمُ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُّكُلِّ مِّنَا صَيلِمِ نَ الْمَا وَإِسْمَعِيلَ وَالْيُسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّهُمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَاجْنَبِيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَط مُّسْتَقِ مِ اللهُ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ بَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَدُنَ اللَّهِ أُرْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَالْمُعُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوْ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُو إِهَا بِكَفِرِنَ اللهُ أَنْ لَيِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِ نَ اللَّهُ اللَّ

وَمُاقَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءً ۗ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسُّ جَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيراً وَعُلِّمَتُ مِمَا لَرْتَعَلَمُوا أَنتُمْ وَلا عَابَا وَ كُمْ قُلِ ٱللَّهُ تُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُ نَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَهَذَا كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارِك مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَا أُوالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُ نَ آيَا وَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءُ وَمَن قَالَ سَأَنُولُ مِثْلُ مَا أَنْزُلُ ٱللهُ وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَالْمَلَيْ كُذُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجَزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ تَسْتَكْبِرُ إِنْ إِنَّ وَلَقَدْجِئْتُمُونَا فُرُدَى كَمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ

مَا قَدَرُوا الله َ
 مَا عَرَفُوا الله َ
 أو مَا عَظَمُوه

 قراطیس آؤزاها مَكْتُوبَةً مُفَرَّفَةً

خوضهم
 باطلهم

مُبَارَكً
 كثيرُ المنافعِ
 والفوائدِ

غفرات المؤت متكراته وشدائده

الْهُونِ
 الْهَوَانِ

ما خولتاكم من
 منا أعطيتاكم من
 متاع الدُنيا

متاع الدنيا تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ مَنَّةُ مَا الدِياً

تَفَرِّقُ الاتصالُ بينَكُمْ

وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءً كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرِّكَةً أَ

لَقَ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنَكُم مَّاكَنَتُمْ تَزَعُمُ نَ الْ

 ألق الحت شَاقُهُ عن البات

 فَأْتُى تُؤْفَكُونَ فكيف تُصْرُفون

عن عادته

 فالق الإصباح شاقً ظلمتِه عل

> بياض الهار اخسباناً =

غلامتني حساب للأوقات

= خضراً

أحضر عصا

■ مُتَرَاكِباً متراكما كستابل

= طَلْعِهَا

الحطة

أوَّل مَا يَخْرُحُ من ثمر التُحْل

■ قران

عراحين كالعناقيد

■ دَائِيةً قَريبَةٌ من المُتَنَاول

تضجه وإدراكه

الجنّ

الشياطين حيث أطاعوهم

#خَرَقُوا

احتلفوا وافتروا

■ بَدِيعُ

مُنْدِعُ ومُخْتَرِعُ

أنّى يكونُ

كيف . أو مِي أين يكودُ

اللَّهُ اللَّهُ فَالِقُ ٱلْحُبِّ وَالنَّوَى لَيْ يُحْرِجُ ٱلْحَيِّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُحْرِّجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤُفُّكُ نَ ﴿ فَا فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَصَرَحُسْبَانَأَ ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِمِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِهُ تَدُوا جِهَا فِي ظُلْمَنْتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ كَ الْإِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ اللَّهِ عَلَيْ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقُومِ يَفْقَهُ نَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِنطَلِعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةً وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَعَيْرَ مُتَسَبِّهُ ٱنْظُرُواْ إِلَى تُمروع إِذَا أَثُمرُ وَينْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُ نَ إِنَّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا ءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَلنَهُ وَتَعَلَىٰعَما يَصِفُ رَبَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُنَّ لَّهُ صَحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَخَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ وَكِ لُ إِنَّ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُوهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرُوهُو ٱلطِّيفُ ٱلْخَبِرُ شَيَ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآبِرُمِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِ ظِ إِنْ وَكُذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُوا دُرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُ نَ فِنَا ٱنَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِ لِي اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدَوْا بِغَيْرِعِلْمِ كُذَ لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مِّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّعُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُ نَ الْمِنْ وَأَقْسَمُوا بِٱللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَ تُهُمْ الله لَّيْوْمِنْنَّ مِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا

لا تدركه الأبعارُ
 لا تُحِيطُ به

ا بِحَفِيظٍ مرقيب

أَصَرُّفُ
 نكرُّرُ بأساليبَ

مختلمة ■ **دَرَسْت** 

قرأتُ وتعلَّمت من أهلِ الكتابِ

■ عدوا اعْتِدَاء وظلْماً

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
 أُغْلَظَهَا وَأَوْكَدَها

■ نَذُرُهُمْ نَثْرُكُهُمْ

عُغْيانِهِمْ

تُجَاؤُزِهِمْ الحَدُّ بالكفر عَيْمَهُونَ

> يعْمُوْنَ عن الرُّشْدِ . أو يَتَحَيَّرُونَ

جَاءَتُ لَا يُؤْمِثُ نَ الْآِنَا وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَهُ

يُؤْمِنُونِ بِهِ عَأُولَ مَنَّ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُ نَ إِنَّا



خشرنا
 خمعا

قَبْلاً
 مُفَاسةً

أو حماعة حماعة

 أخرف الْقُول عاطله المُموَّه

> ■ غُروراً حذاعاً

■ لِقَصُّغَنَى لِتُجِيل

لِيقْتُرِفُوا

ليكتسيوا المُمترين

الشاكين

المردّدين

ایخارصون
 ایخارصون

يكدئود

﴿ وَلُوَّأَنَّنَا نُزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُو لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَيَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَا أَنَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراْ وَلُوشاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَايَفْتُرانَ النَّا وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَاهُم مُّقْتَرِفُ نَ اللهِ أَفْعَيْراً للهِ أَبْتَغى حَكُما وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَبُ مُفَصَّلاً وَ لَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلَ مِّ رَّبِّكَ بِلْحَقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتُمَّتَكِلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلاً لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُواً سَمِيعُ ٱلْعَلِمُ الْفَا مُ الْفَا وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُ نَ إِنَّا إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُواْعُلُمْ إِلْمُهْتَدِينَ اللَّهُ الْمُهْتَدِينَ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِدِينَ الْإِللَّا

دروا اثرُکوا یقْتَرِفُون یکنسپور فروخ عی انطاعة

■ صغارً
 ذُلِّ وَ هَوَ انَّ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُمُ أَلَّا تَأْكُمُ أَلَّا تَأْكُمُ أَلَّا تَأْكُمُ أَلَّا كُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بأَهُوآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِالْمُغْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْجَزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَأْكُولُومِمَّا لَمُنْذَكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيا إِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ الْآَلُ أَوْمَن كَانَ مَيْ تَافَأُ حَيكَيْنَاهُ وَجَعَلْنَالُهُ نُورايَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِكُمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا كُذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَ فِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَالُونَ النَّا وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَا لِيمَكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْآيَا وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآأُوتِي رُسُلُ اللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالْتُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُوا يَمْكُرُ إِنَّ اللَّهُ

خوجاً
 مترابد الصبيق
 يَشَكُلُ في السماء
 منذ يَشَكُلُ في صعودها
 ملا يستطيعه
 الرّخس
 العداب أو
 الحدلال

مَثُواكُمْ
 مأواكُمْ
 ومُسْنقرُكُمْ
 غرتنهم
 خدعتهم

فَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمْ وَمَن يُرِدُ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُ نَ شَيْ وَهَذَا صِرَطْ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُنَ شَ ﴿ لَمُ مَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَرَبُّمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُو يَعْمَدُ نَ الْإِنَّ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَّرُتُم مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمْ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَّاقَالَ ٱلنَّارُ مَثُو لَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ الْمِنْ وَكُذَاكِ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّامِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُوا يَكْسِبُ نَ إِنَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنّا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيْرَةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُو عَلَى أَنفُسِهُمُ أَنَّهُمُ كَانُو كَفِرِنَ إِنَّا ذَلِكَ أَرَلَّمْ يَكُ رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْم وَأَهُلُهَا غَفِلْ نَ (أَنَّ اللَّهُ)

) 🌰 تقديم الراء (2) انسة ن 🌖 إحقاء، ومواقع العبة حر العام، ومالا بيقط صد ۱ حبرکات بروسا ی مد۲ او ۱۱و تصوارا
 مد واحد ۶ او ۵ حرکات ی مد حسرکسان

وَلِحُلِّ دَرَجَنْ يِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعْمَلُ نَ اللَّهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُواً رَّحْمَةً إِيشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِ أَبِعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأَكُمْ بِن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرِنَ الْآلَا إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ النَّا قُلْيَقُومِ ٱعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُ نَ وَ الله مِمَّا ذَرَأُمِنَ ٱلْحَرُثِ وَ لَأَنْعُمِ نَصِيبً افْقَ الْو هَ ذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُرَكَّ إِنَّ اللَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُرَّكَّ إِنَّ ا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يُصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَا بِهِمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَا بِهِمْ ساء مايحكم ن ش وكذلك زين لِكَثِيرِ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُو عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْشَاءَ اللهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُ كَ الله

أَلِتِينَ مِن عَذَابِ
الله بالهَرَبِ.
الله بالهَرَبِ.
غاية تمكُبكُم
واستطاعتِكُم
خلق على وحه
الاحتراع

■ بمُعجزين

الرَّرع. الأنعام الإمل والبقر والغم

لَيْرُدُوهُمْ
 لِيْهُلِكُوهُمْ
 بالإغواء

لَيْلْبِسُوا
 لَيْخُنطُوا
 يَفْتُرُون

یفترون
 یُخْتلِقُونَه می
 الکدیت

₩ خَرْثُ رَرْعُ ا ججر مححورة محرمة ■ مَغْرُوشاتِ مُحتاجةً للعريش، كالكرم ونحوه غَيْرَ مغروشاتِ مستعنيةُ عنه باستوائها كالمحل = أَكُلُهُ تُمرُّهُ الدي يُو كل مه ■ حَمُولَةً كباراً صالحة للحش

المرد المرد

■ فرضاً صغاراً كالغنم ■ تُحطُواتِ الشيطانِ طُرِقَه وآنازَهُ

وَقَالُوا هَذِهِ مَ أَنْعَم وَحَرْثُ حِجْر لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُم حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَم لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُوا يَفْتُرُنَ إِنَّ وَقَالُو مَافِى بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَمِ خَالِصَ أُلِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزُوجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ النَّهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَنَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُوا وَمَاكَانُوا مُهْتَدِنَ شَ ﴿ وَهُوا لَذِي أَنشأ جَنَّتِ مُّعَرُوسَتِ وَغَيْرَمَعُرُوشَت وَالنَّخُلُ وَالزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهُ كُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثُمَرُو ءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرَفُو إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِ فَ اللَّهُ الْمُسْرِفِ فَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعُمِ حَمُولَةً وَفَرُشَا كُلُوا مِمَّا رَزَقًكُمُ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُوتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّمُّ إِنَّ اللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُوتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّمُّ إِنَّ اللَّهُ

ثَمَنِيَةً أَزُوجٌ مِنَ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيًّ قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشِيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْيَانِ نَبُّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِق نَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكرين حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنتَييْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَييْنَ أُمْ كُنتُمْ شُهُدآءَ إِذْ وَصَّحَمُ ٱللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عَلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ النَّا قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أَوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُور رَّحِ مُّ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُو حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُما أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَلِكَ جَزَيْنَهُ مِ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّالْصَدِةُ إِنَّ الْكَالْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

■ طاعم آکِل ■ مَسْقُو حا مُهَرَاقاً ■ رجسٌ محس أو خرام أهِلَّ لِغَيْرِ الله به دُكِرْ عد ذ يحه عير اسمه تعالى ■غَيْرَ بَاغِ عير طالب للمُحرَّم لِلدَّة أو استئثار = ولا غاد ولامتحاور ما يسلله الرَّمْق ■ ذي ظُفُر ما لَهُ إصبَعٌ: دائةً أو طيراً الحوايا الْمَبّاعِرَ . أو

> المصارينَ والأمعاءَ

بأشه عدائه عدائه تكدّبُون على الله تعالى المحمروا . الله تعالى أحمروا . المحمروا . المحمروا . المحمروا . المحمروا به المحمروا به المحمروا . المحمروا به المحمروا به المحمروا . المحمروا به المحمروا . المحمروا به المحمروا به المحمروا به المحمروا به المحمروا به المحمروا به المحمروا المحمر



كبائر المعاصبي

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّ كُمْ ذُورَهُمَة وَسِعَة وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِ نَ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْشَاءَ ٱللهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلا عَابَا وَنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءً كَذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرحَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَاًّ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُ نَ ﴿ إِنَّا قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ كُمُ أَجْمَعِ نَ الْإِنَّا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَثْهَادُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَآ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُوا بِعَايَتِنَاوَ لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِذُ كَ إِنَّ اللَّهُ فَلَ تَعَالُوا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعًا وَبِ لَوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَاتَقَنَّا أُولَا دُيْنِ إِحْسَنًا وَلَاتَقَنَّا أُولَا أُولَد كُم مِّن إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاتَقْرَبُوا ٱلْفُوحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّ كُم بِهِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلْ نَ (آفَا)

استحكام قُوْتِه ؟ أَنْ يَحتلِمَ اللّهَ لَكُوْتِه ؟ أَنْ يَحتلِمَ اللّهَ لَكُو اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُل

وَلَانَقُرِيُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا عِلَيْ مِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبَلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ إِلْقِسْطِ لَانْكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعِدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهِدِ ٱللَّهِ أَوْفُو ۚ ذَٰ لِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ نَ الْهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ نَ الْهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ نَ الْهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ نَ الْهِ الْعَلَّاكُمْ تَذَكُّرُ نَ الْهِ الْعَلَّاكُمْ تَذَكُّرُ نَ الْهِ الْعَلَّاكُمْ تَذَكُّرُ نَ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَّاكُمْ تَذَكُّرُ نَ الْهِ الْعَلَّاكُمْ تَذَكُّرُ نَ اللَّهِ الْعَلَّاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَّاكُمُ اللَّهُ اللّ وَأَنَّ هَذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُ نَ اللَّهُ أَمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدَى وَرَحْمَة لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِدُ نَ إِنَّ وَهَذَا كِنَاكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَ تَبِعُوهُ وَاتَّقُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ آفِي أَن تَقُولُو ٓ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَابُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِ نَ النَّ أَوْ تَقُولُوا لَوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَا لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَلْ جَآءَ كُم بِيِّنَة مِّ رَّبِّكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجُزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُو يَصَدِفُ نَ الْمِنَا

فيعاً
 فيرقاً وأحزاباً
 في الضلالة
 عوج فيه
 منتقيماً لا
 خيفاً
 مائيلاً عن
 الباطل إلى
 أسكبي
 أسكبي
 تخيفاً
 تخيف الأرض
 يغلف نغضاً

بَعْضاً فيها ليبلُوكُم ليختبرَكُم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْ كُهُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُل ٱننظرو إِنَّا مُنْفَظِرُ نَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُو دِينَهُمْ وَكَانُو شِيعا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْنُ هُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِأَكَانُو يَفْعَلُ نَ الْ مَنْ جَآءَ إِلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ إِلْسَيِّعَةِ فَلا يُخْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ إِنَّا قُلْ إِنَّنِي هَدَّنِي رَبِّ إِلَى صِرَط شُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ النَّا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَمُعْيَايُ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْآَلُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْهُ أَنْ أَلَا عَنْدَا لَلَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخْلِفُ نَ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَت لِيَبْلُوَكُمْ

احفاء، ومواقع العبة بحركيان • نخصه الراء
 ابعاد ومالا ببغط أفقته

صد ۱۲ جرکان لروسا مد۲ او۶ و ۱ هـ وار۱
 مد وامد ۱۶ او ۵ حرکات سد حسرکسان

فِي مَا ءَادَ كُمْ آ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمُ الْآَالُ



## سُورَة الرَّغَافِيُّ الْمُعَافِيُّ الْمُعَافِيُّ الْمُعَافِيُّ

الله المراات

المَصَ إِنَّ كِنَبُّ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَج مِّنْهُ

لِنُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِ نَ اللَّهِ اللَّهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِ نَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

مِّ رَّبِّكُمْ وَلَاتَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُ نَ (أَنَّ

وَكُم مِّن قُرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَابِيَّتَا أَوْهُمْ قَآبِلُ نَ

الله فَمَا كَانَ دَعُو هُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُو إِنَّا كُنَّا

ظَلِمِينَ ﴿ فَالنَّسْعَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَنَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآبِهِ بَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَ لُوزَنُ يُومَهِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَو زِينُهُ فَأَل لَهِكَ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُ نَ إِنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِيثُهُ فَأَ لَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُ نَ اللَّهِ وَلَقَدُ مَكَّنَكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَيِشَ قَلِيلامَّاتَشَكُرُ نَ (أَنَا

وَلَقَدْ خَلَقَنَاكُمْ مُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَيِكَةِ ٱسْجُدُوا

لِادُمُ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ ٱلسَّجِدِينَ اللهَ





غذائنا

بائمول

قَائلُونَ

جعلنا لكُم مكامأ وقرارأ

مَا تُعِيشُون به وَ تَحْيُونَ مَا مَنْعَك
 ما اضطراك
 أو مَا دَعَاك

الصّاغرين
 الأذِلّاء المُهَائينَ

■ أنْظرْنِي

أخربي وأمهلني

أغُولِتني
 أصللتني

لأقفدتُ لهُمْ
 لأترصدتهم

■ مَذْءوماً

مَعِيباً مُخَفَّراً

■ مَدْخُوراً مَطْرُوداً مُتَعداً

فؤسوس لهما

أُلْقى في قلنَيْهما ما أرادَ

■ ؤورنى
سنبز وأشجنى

■ سُوْءاتِهمَا

غوراتهما

= قَاسَمَهُمَا

خلف لهما

■ فدلًاهُمَا

أَلْرَلهُما غَنْ رُثْنَةِ الطَّاعَةِ

🗷 بغرور

بخداع

علفقا

شترعا وأتحدا

يخصفان

يَلُرقابِ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْ ثُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرِ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ إِنَّ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكُبُّر فِيهَا وَخُرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُنْعَثُونَ الله عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِنَ الْإِنَّ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَفْعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِعَ إِنَّ أَمَّ لَاتِينَّهُم مِ أَبَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنِهُمْ وَعَن شَمَّ إِلِهِمُّ وَلَا تَجِدُأُ كُثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ وما مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنَّ وَيَتَادُمُ أُسْكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِينَ (إِنَّ فُوسُوسَ لْهُمَا ٱلشَّيْطُ نُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ كُمَارَبُكُمَاعَنَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّى لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِ نَ ١ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَمُمَاسَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ هُمَارَبِهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا

> ر) 🌰 نفحيم الراء 🌰 قنفلة

إحفاء، ودواقع العبة حرك
 انقام، ومالا يُلقط

٥ مد ٢ حركات اروسا مد٢ و ١١و ٦ حدوارا
 ١٥ مدُ واجب٤ او ٥ حركات ● مدُ حسركتسان

عَن تِلُكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُما ٓ إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُماعَدُو مَبِينٌ الثَّ

قَالَارَبُّنَاظَامُنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّ لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَسِرِنَ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطُو بِعَضْكُر لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِنِ إِنَّ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُ نَ (أَنَ يَبَنِي عَادَمَ قَدَأَنزَلْنَا عَلَيْكُولِبَاسَا يُورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوي ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكُّرُ نَ إِنَّ يَبَنَّءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُ مَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَ بِمِمَا إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِذُ نَ ١ فَحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَاعَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَا بِمَأْقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ إِلْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُ نَ آلَهُ قُلْ أَمَرَ دَبِّي إِلْقِسُطِّ وَأَقِيمُوا وُجُوهَ كُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِد وَ دُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابَدَأَ كُمْ تَعُودُ نَ إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُو ٱلشَّيطِينَ أَوْلِياءً مِن دُونِ ٱللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَتَدُونَ إِنَّهُم مُّهَتَدُونَ إِنَّا الزلما عليكم المطلباكم المطلباكم المسارية. المسارية. المسارية والمالا المسارية والمسارية المسارية الم

بالقِسْطِ
 بالعدل
 أقيمُوا

في القبح

ۇنجوھكم توځھوا إلى عبادتِه

مستقيمين

وقتِ سُحودٍ أو مكابه



ریتگم
 ثبانگم

■ الْفَوْاحش كنائر المعاصي

≡ البغي

الطلم والاستطالة على الباس

> ■ سُلطاناً ححة وبرهاناً

ا يَبَنِي عَادَمَ خُذُو زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِد وَكُلُو وَشُرَبُوا وَلَا تُسْرَفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ إِنَّا قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطِّيِّبَتِ مِنَ ٱبِرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَا وَٱلدُّنْيَاخَالِصَة يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْم يَعْلَمُ نَ (آتُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهُرُمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ لَإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُو بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَ نَاوَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُ نَ إِيْنًا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُ نَ الْمُ يَبَنِي ٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُل مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَذُ نَ (أَنَّ وَ لَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أَلْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ آتِ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّب بِٵينتِهِ ۚ أُلْلَيِكَ يَنَا أَمُّمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَبِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَّوْنَهُمْ قَالُو ٓ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُو عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمُ كَانُوا كَفِرِنَ الْآيَا

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمِّمِ قَدْخُلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَادَخُلَتُ أُمَّةُ لَعَنَتُ أُخْنَهَا حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَ لَهُ مُ لِأُولَ لَهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعُفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِي لَانَعْلَمُ نَ الْأَلَا وَقَالَتَ أُولَ هُمُ لِأُخْرَ هُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُ نَ ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِيكَ كُذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَاسْتَكُبُرُوا عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِنَ إِنَّ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فُوقِهِمْ غَوَاشَ وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلظَّلِمِ نَ ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّاحَةِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَنْ لَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُ إِنْ إِنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَالِهَنَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَ مَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا إِلَّهُ لَق وَنُودُوا أَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعُمَلُ نَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ادًارَكُوا فيها
 تَلاحَقُوا في

النار • ضِعْفاً

> مصاعد • يَلخ

يَدُحُلَ

سم الجياط
 الخياط

ثَقْب الإِبْرَةِ • ممادً

> فِرَاشٌ ؛ أي مُسْتَقَرُّ

 غَواش أغْطِيةٌ كالنُّحُف

■ وُسْعَهَا طاقتها

غِلِ
 جِقْدٍ وَضِغْنِ

فَأَذُّنَ مُؤذِّنٌ
 أغلمَ مُعْلِمٌ

■ عوَجاً

معوجة

■ حِجَابٌ

خَاجِزٌ . وهو السُّورُ

الأغراف

أعَالِي السُّورِ

پسیماهم
 بغلانتهم

■ أفيضُوا

صُنُّوا . أو أَلْقُوا

غُرْتهُم
 خدَعْتُهُمْ

س نئساهُمُ

نَتْرُ كُهُمْ

في العداب

قي العداب كالمسبين

وَنَادَىٰ أَصْعَبُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدُّ وَجَدْنَامَا وَعَدُنَارَبُّنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَرِيُّ مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَبِيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِ نَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم إِ لَأَخِرَةِ كَفِرُ نَ (فَا وَيَيْنَهُمَا حِجَابِ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَ يَعْ فِوُنَ كُلًّا بِسِيمَهُمْ وَنَادُوْا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُ نَ إِنَّ ١ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَرُهُمْ نِلْقَاءَ أَصْعَبِ النَّارِقَالُوارَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الْإِنَّ وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْلَافِ رِجَالًا يَعْمِ فُونَهُم بِسِيمَ هُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسُتَكُبُرُ نَ ﴿ إِنَّ أَهَا وُكُو الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمْ ٱللَّهُ بِكَمَّةً ٱدَّخُلُو ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَذُ كَ الْ وَنَادَى آصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَفِرِنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيْزِةُ ٱلدُّنْيَا فَالْيُوْمَ نَنسَ هُمْ كَمَا نَسُوا





لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَاكَ انُوا بِعَايَنِنَا يَجْحَدُ انَ اللهُ

وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدى وَرَحْمَة لِقُوم يُؤْمِنُ نَ (أَنَّ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا إِلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُو لَنَآ أَوۡنُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَٱلَّذِيكُنَّانَعۡمَلُ قَدْ خَسِرُو ٓ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُو يَفْتُرُ كَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَاكَانُو يَفْتُرُ كَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُوا النَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَلَّمُ الْمُالْخَاقُ وَ لَأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱدْعُو رَبَّكُمْ تَضَرُّعا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِنَ شَ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَريب مِن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَالًا ثِقَا لَاسُقْنَهُ لِبَلَدِمِّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِدِٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَ تِ كُذَ لِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ كَ شَيَ

تأويلَهُ
 عَائِمْتُهُ وَمَالَ
 أمْرِهِ
 يَفْتُو و نَ

يَكْدِبُونَ • يُغْشِي اللَّيْلِ

النَّهارَ يُغَطَّي النهارَ بالليل

◄ حَثِيثاً
 سريعاً

■ الخلق إيحادُ الأشياء من العدم

الأمثر
 التَّدْسِرُ والتَّصَرُّ ا

التدبير والتصرف **= تَبَارَك** 

تَنَرُّهُ . أُو كُثُرُ خَيْرُهُ وَإِخْسَالُه

 تضرُعاً مُطهِرِينَ
 الناق المتراكلة المتركلة المتراكلة المتراكلة المتراكلة المت

الضَّراعة والدَّلَة عُفْيَة

سرًا في قلوبكم • بُشراً

. بسر، مُنشَرَات بالعيث

ه أقلَتْ

خَمَلَتُ الْقَالاَ الْقَالاَ

مُثْقَلَةُ بالماء

ا نكدا قليلاً لا خير فيه المالاً سادة القرم عني القلوب عني القلوب منهاهة خفة عقل

وَ ٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِى خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدًا كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقُوْمِ يَشْكُنُ نَ الْمِنْ لَقَدَّ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُو ٱللهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِ مِ الْأَقَ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فِي ضَلَل مُّهِ نِ إِنَّا قَالَ يَ الْقُورِ لِيْسَ بِي ضَلَلَة وَلَكِنِي رَسُول مِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الله أُبِلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُ نَ إِنَّ أُوعَجِبْتُمْ أَنجَآءَكُمْ ذِكُرِمٌ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَتْقُو وَلَعَلَّكُمْ ثُرِّحُ أَن آلَ فَكُذَّ بُوهُ فَأَنْجِيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُو بِتَايَنِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا عَمِنَ إِنَّ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلانَنَّةُ إِنَّا الله قَالَ ٱلْمَلا أُٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَهُ لَكُ فِي سَفَاهَة وَإِنَّا لَنظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَذِبِ نَ إِنَّا لَنظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَذِبِ نَ إِنَّا قَالَ يَـ قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَ مُ وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِ نَ اللَّهُ الْعَلَمِ نَ اللَّهُ



قوة وعظم أحسام. • رجس عَذَابٌ • قابر آحر • آية معجزة دالة على صبة ق

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَأَنَا لَكُونَا صِحُ أَمِنُ الْ الْأَوْعَجَبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرِمِ رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قُومِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَسْطَةً فَ ذُكُرُو عَالْاَءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُ نَ الله قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱصَّدِقِينَ الله قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنْ فَنظِرُوۤ اللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنْ فَنظِرُوۤ اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتظرين الله فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَة مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَّا وَمَا كَانُوا مُؤْمِدِينَ الله وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُوا الله مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بِينَة مِن رَّبِّكُمُّ هَندِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمُ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الْآلِي

👨 تعميم الراء 👛 تنقلة إحفاء، ومواقع العنة (حركتار
 أدغام، ومالا بُلفظ

بَوْأَكُمْ الشَّرِكُمُ وَأَرْلَكُمْ وَأَرْلَكُمْ وَأَرْلَكُمْ وَأَرْلَكُمْ وَأَرْلَكُمْ وَأَرْلَكُمْ لَا يَعْمَدُوا لِمُسْتَدِدًا للْمُعْمَدُوا إِفْسَاداً شَدِيداً الشَّهُ الشَّهُ وَالْسَاداً السَّنكُمُرُوا الشَّهُ وَالْسَاداُ الرَّائِقُةُ الشَّهِ اللَّمْ الشَّهِ اللَّهُ الشَّهِ اللَّهُ الشَّهِ اللَّهُ وَاللَّالِينَ السَّهُ اللّهُ الشَّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَاذْ كُرُو إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءً مِنْ بَعَدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن شُهُولِهَا قُصُوراً وَنُنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا فَاذْ كُرُوا ءَالاَءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُواْ مِن قُوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُو لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّن سَل مِن رَّبِّهِ قَالُو إِنَّا بِمَا أَرْسِل بِهِ مُؤْمِنُ نَ شِي قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُ نَ إِنَّ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةُ وَعَتَوْاعَنَ أَمْرِدَبِّهِ مُوقَالُواْ يَصَلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُو فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مَا مُسْرِفُونَ اللَّهُ

الفنابرين
 الباقين في
 المقذاب
 لا تشخسوا
 لا تنقصوا

≝ صرّاطٍ طريق

عِوْجاً
 مُعَرَجًة

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسَ يَنَطَهَّرُ نَ اللهُ فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأْتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيرِينَ ﴿ أَمَّ الْمُطَرِّنَا عَلَيْهِم مُطَرًا وَانظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْ بَأَقَالَ يَكُوْمِ اعْبُدُو اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدُ جَآءَتُكُم بَيْنَة مِن رَّبِّكُمْ فَأُوفُوا ٱلْكَيْلُوالْمِيزَانَ وَلَانْبَحْسُو ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمُ وَلَانْفُسِدُو الْفِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرِلَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ نَ الله وَلَا نَقَعُدُو بِحَثِلٌ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلَّهِ وَتَلْبَغُونَهَا عِوَجَا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِنَ شَ وَإِنكَانَ طَآبِفَة مِّنَ حُمْمُ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَة لَّمْ يُؤْمِنُوا فَصِيرُو حَتَّى يَحُكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِ نَ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِ نَ اللَّهُ

مدً ٦ هــركات لزوماً ۞ مد؟ اوغاو ٩جـوازاً ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله



■ افتخ
 اخكم وافض
 ■ الرَّ خفّة

الرَّلْزِلَةُ الشَّدِيدةُ أو الصيحةُ

◄ جَائِمين
 مَوْتَى قُعُوداً

= لم يَغْنَوْا

لم يُقيمُوا ناعِمينَ

أخرر

البائات والضراء
 الفقر والسنفم

وخوهما

• يَضَرُّعُونَ

يَتَذللون

وَيَخْضَعُون ■ غَفُوْ ا

كثروا عدداً

وعُدداً

العُنْمَةُ اللهِ المُخانَةُ

اللهُ وَ لَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَا قَالَ أَوَلَوْ كُتَّاكُرِهِ نَ الْآِنِيُ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّئِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَ مَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَ إِلَّا أَلِيشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا ٱفْتَحَ بَيْنَنَاوَيِيْنَ قَوْمِنَا إِلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِنَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْكَأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُو إِذَا لَّخُسِرُ إِنَّ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُو فِي دَارِهِمْ جَيْمِنَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُو شُعَيْبًا كَأَر لَّمْ يَغْنَوْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواشُعَيْبًا كَانُواهُمُ ٱلْخُسِرِنَ إِنَّ فَنُولِّي عَنَّهُمُ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدّ أَبْلَغَنُّكُمْ مِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكُيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِنَ ﴿ إِنَّ وَمَآأَرُسَلْنَا فِي قَرْيَة مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُ نَ ﴿ اللَّهُ ثُمُّ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَفُو وَّقَالُوا قَدْمَسَّ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُنَ (فَأَ

ف نفحيم الراء

الحقاء، ومواقع الفلة حركتان العاد، ومالا ينقط

بَامُننا
 عَذَابُنا
 يَناتا
 مَكُر اللهِ
 عَفْرِيَتهُ . أو
 استدراحه
 له يَهْدِ
 الطَّيْقُ
 عَفْرِيَتهُ . أو
 تَخْتِمُ
 نَخْتِمُ

كفروا يها

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِي ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَنْحَنَاعَكَيْهِم بَرَّكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُ نَ إِنَّ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيتَا وَهُمْ نَآيِمُ نَ اللَّهِ أُوالمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُ إِنَ إِنَّ أَفَأُ مِنُوا مَكَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُ نَ الْهِ أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُ نَ إِنَّ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبَابِهِا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِ لَٰبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوا بِمَاكَذَّبُوا مِن قَبْلُ كُذُلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدُنَا أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ عُمَّ بَعَثْنَا مِ بَعَدِهِم مُّوسَى بِعَايَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِاهِ فَظَلَمُوا بِهَ أَفَانْظُرْكُيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ النَّا وَقَالَ مُوسَى يَ فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُول مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَلَمِينَ الْأَنَّا

حَقِيقً
 حَيْرِيَّ وَخَلِيقً
 مين 
 ظاهر 
 لا يشك فيه 
 أرْجِعة وأخاه 
 أخر أمر 
 غُورتبهما 
 خاشوين 
 خاشوين 
 خامعين للسّحزة 
 تخويفا 
 خويفا 
 تخويفا 
 تخويفا 
 تنبغ منزغة 
 تنبغ منزغة

افکرن
 یکدئون

ويمؤهون

حَقِيقٌ عَلَىٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِثْنُكُم بِبِيِّنَةِ مِ ۗ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ إِنْ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِنَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَان مُّ إِنُّ اللَّهِ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءً لِنَّظِرِنَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَالسَحِرُّ عَلَيْ اللَّهُ يُرِيدُ أَ يُعْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُ نَ اللَّهُ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِنَ إِنَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيهِ النَّا وَجَآءً السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُو آ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُّ ٱلْعَلِدِينَ شَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ إِنَّ قَالُو يَهُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ الْآَنِي قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَـُوا أَعْينَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِم النَّاسِ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُ نَ اللَّهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُو يَعْمَلُ نَ اللَّهِ فَعُلِبُو



هُنَالِكَ وَنقَلَبُو صَغِرِنَ اللَّهِ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِ نَ اللَّهُ

ما تنقیم
 ما تکره
 وما تبث
 السئین
 بالجدوب
 والقُدوط

قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَامِينَ الْمَالَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـرُ انَ الْمَالَ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُوْ إِنَّ هَذَا لَمَكُر مَّكُوتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُو مِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُ نَ الْآَيْلُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِ كَ عَلَيْ قَالُو إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِمُ نَ آنَ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِ نَ المُن وقال المكافمين قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقُومَهُ لِيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُ نَ الْآَثَا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِلَى ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِ بَ إِنَّ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَابِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِ أَبِعَدِ مَاجِئُتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُكَيْفَ تَعْمَلُ نَ شَلَّ وَلَقَدُ أَخَذُنَّاءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكُّ نَ اللَّهُ

عَلَيْرُ وا يتشاءموا طَائرُهُمْ يادي و د ه = الطُّوفَانَ الماء الكثير أو الموت التجارف س القمل القراد . أو القمل المغروف ■ الرُّجُزُ الْعَذَاتُ عَا ذُكِّرَ من الآيات ■ يَنْكُثُونَ يَتْقُضُونَ عَهْدُهُمْ m دُمْرُ نَا أهدكما وحربا ع يَعْرِ شُونَ » يرفعون

من الأبنيّة

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُو لَنَاهَذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَة يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُّ وَأَلاّ إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَحُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَابِهِ مِنْ ءَاية لِّتَسْحَرْنَا بِهَافَمَا نَحَنْ لُكَ بِمُؤْمِنِ نَ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَت مُّفَصَّلَتِ فَسَتَكُبُرُوا وَكَانُوا قُوما يُجَرِمِ بَ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ قَالُولِ يَمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِ لَى اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَّ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُ نَ (وَثَا) وَ نَنقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُو بِعَايَنِنَاوَكَانُو عَنْهَاغَفِلِنَ شَ وَأُوۡرَثُنَا ٱلۡقَوۡمُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسۡتَضَّعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهِ اللَّهِي بِلرِّكْنَافِهِ أَوْتَمَّتْ كَلِّمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ بِمَاصَبُرُو ۗ وَدَمَّ رَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُو يَعْرِشُ نَ الْآ

وَجُوزْنَابِبَنِي إِسْرَءِ بِلُ ٱلْبَحْرَفَأْتُواْ عَلَىٰ قُوْم يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُوا يَمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قُومٌ مُجَهَا نَ البُّنا إِنَّ هَتَوُلاَّءِ مُتَبَّرِمًّا هُمَّ فِيهِ وَبَطِل مَّا كَانُو يَعْمَدُ نَ آتِ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِ نَ اللَّهِ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهِ مِن رَّبِّكُمْ عَظِمٌ اللَّهِ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى تُكْثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيُلَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاتَتَّبِعُ

تجلّی ربهٔ للمجبّل بدالهٔ شیء من نور عرشه عرشه مدّکوکا مدّنگوکا مُشتبًا منعقاً

مُهْلَكُ مُدَمِّ

أطلُبُ لكُمْ ع يسُومُونكُمْ

يُدِيقُونَكُمُ . أو يُكلِّمُونكُمُ

يَسْتَخْبُونَ
 يَسْتَبْقُونَ

للخدمة • بَلَاءً

التلاء وامتحان

■ ابنیکم

مَعْشِياً عليه المُشِخَانك تُنْزِيهاً لك مرمشامة

حلقك

رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَاْ فَلَمَّا أَفَاقَ وَخُرَّ مُوسَىٰ صَعِقَاْ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَ نَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِذِينَ إِنَا الْمَا اللهُ وَمِذِينَ إِنَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِذِينَ إِنَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِذِينَ إِنَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِذِينَ اللهُ اللهُ وَمِذِينَ اللهُ اللهُ وَمِذِينَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِذِينَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

سَبِيلَٱلْمُفْسِدِنَ اللَّهِ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا وَكُلَّمَهُ

رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيْنِ وَلَكِنِ ٱنظُرْ

إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تُرَخِي فَلَمَّا تَجَلَّى

♦ احتاء، وموافع العبة ، حركبان؛ ♦ متحدد الراء النام، ومالا بنفط ۞ قلضة



= سبيل الرُّشدِ طريق الهذي سبيل الغين طريق الصلال ■ خطت تطنث ا جسداً أحْمَرُ من ذهب 🛚 ځواړ صۇت كصنوت النقر ■ سُقِطَ في أيديهم ندمُوا أشدُّ التدم

قَالَ يَـمُوسَى إِنَّ ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَكَتِي وَبِكُلِّمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكُ وَكُرُ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ النَّا وَكُمِّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ النَّا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّشَىءٍ مَّوْعِظَة وَتَغْصِيلا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّة وَأَمُرُقَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُ رِيكُرُ دَارَ ٱلْفَسِقِ نَ الْإِنْ سَأَصِرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرُوا كُلَّءَايَة لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرُوا سَبِيلُ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُوا سَبِيلَٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِنَ إِنَّا وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰمٍ أَبَعْدِهِ مِنْ خُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهِمِ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اسْقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّوا قَالُوا لَهِ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ الْبَا

شديذ الغضب بعبادة العحل ا فلا تُشمتُ الشُّديدة . أو والتلاءك

 أغجلتم أسبقتم

فلا تُسرُّ

الصاعقة

ا فتنتك محنتك

■ الرَّجْفَةُ الأزلة

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِ البَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرِي كُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمْ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِنَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِ نَ شَ إِنَّ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبِ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي ٱلْحِيرَةِ ٱللُّهُ نَيَّا وَكَذَ لِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِنَ الْمُفْتَرِنَ الْمُفْتَرِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُفْتَرِقِ الْمُفْتَرِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ تَابُوامِ أَبِعَدِهَا وَءَامَنُو ٓ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُور رَّحِ مُّ المن وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَة لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُ نَ الْأِنْ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيِّيَّ أَتُهْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِنَ وَفِي



هُدُنا إلَيْك
 تُتا ورجعًا
 إلَيْك

إصرفم
 غيدهم بالقيام

عهدهم ناهيا

الأغلال

التُكالِيف الشَّاقَةُ في التوراة

عُزُرُوهُ
 وَقَرُوه وَعَطَّمُوهُ

په يغدِلُونَ

ىالىخقى يىخىڭىمون قىما ئىشھىم

﴿ وَاكْتُبُ لَنَافِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ يُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ وَ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَئِنَا يُؤْمِنُ نَ النَّ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّ اللَّذِي يَجِدُونَ لَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنكَروَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُزْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ ﴿ اللَّهِ قُلُ يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَ وَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحْيِي وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّاكُمْ تَهْتَدُ نَ الْمُنَّا وَمِن قُوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ إِلْحَقَّ وَبِهِ يَعْدِأُ نَ الْآَقَ

> ن فحيد الراء فعية

احفاء ومواقع العبة حرك
 ادعاد ، ودالا نتفط

و سد ۲ هنرکان تروسا ... سد۲ و ۱۶و ۲ هنوارا مدواهد ۶ او هجرکان ... سد هنرکنسان

وَقُطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱلْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنَا أَقَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَّاسِ مُّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُوَى حَكُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رُزَقَنَ كُمَّ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ الْكُوا إِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّة وَادْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدَانَّغُفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُوا يَظْلِمُونَ إِنَّ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَبِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ

فَرُّ قَمَاهُمْ . أو صير ناهم ■ أستاطأ جماعات ۽ كالقبائل في العرب فانبجست الفخر ت مشربهم غيتهم الخاصة ■ الْعَمَامَ السِّحَاتِ الأبيا الرَّ قيقَ الْمَنَّ
 مادَّةً صَمْعِيَّةً حُلُوةً كَالْعَسَا السَّلْوَى الطَّائرُ المعروفَ بالسماني مُسْأَلْتُنَا خَطَ دُنُوبِيا عِبًا ■ رجْزاً غدابأ خاضرة البخر قرينة مه ■ يَعْدُونَ يَعْتَدُون بالصَّيا المحرم ■ شرّعاً ظاهرة غيي وجه الماء

قطعاهم

لا يَسْبِتُون

نَمْتَحِنُهُمْ و ختبرُهُمْ بالشّدة

« مَعْدُرَةً للاعتدار والتصل من الدئب ⊪ بَئيس شديد وجيع ■ غَتُوْا استكثروا واستغصوا ■ خاسئين أدِلًّاء مُعْدِين كالكلاب ■ تأذُن أعْلَمُ . أو غزم . أو قصي = يسومهم يُديقُهُمّ » بَلُوْ تَنَاهُمْ امتحاهم واحتكراهم = خلف بَدَلُ سُوءِ = عَرَضَ هَذَا الأذني خُطَامُ هده الدىيا = دُرُسُوا

قرؤوا

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُنَ الْأَنْ فَلَمَّانَسُوا مَاذُكِّرُوا بِهِ عَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَإِذْ تَأَذَّ كُرُبُّكُ لِينْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمٌ اللَّهُ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنَّهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُم بِالْخُسَنَتِ وَالسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ فَخَلَفَمِ أَبِعَدِهِمْ خَلْف وَرِثُوا ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَنَى وَيَقُولُونَ سَيْغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَض مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَرْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثُقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَافِيةً وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرِ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلْ نَ إِنَّ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ وِلْكِنَبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّارَةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْصُلِحِينَ ﴿ إِلَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْصُلِحِينَ

 نتنفنا الجبل قَلَعْنَاهُ وَرَفَعْناه

غَمَامَةً أَوْ سَقِيفَةً تُظِلُّ

 قائشلخ منها تحرّ خ مها بكُفره بها

■ الغاوين الضَّالِّينَ

إلى الأرض رَكُنَ إِلَى الدُّنْيَا

ۇرضىيى بها ■ تخمل عليه تَشْدُدُ عليه

وَ تَزْجُرُهُ · يلهَتْ يُخْرِجُ لِسَانَهُ بالتَّفس الشديد

﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ مِمْ خُذُو مَاءَاتَيْنَكُم بِقُوَّة وَاذْكُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ الْإِلا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِ أَبَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهُم ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلسَتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنْ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِ نَ الْآَثِا الْوَنْقُولُو الْمُمَا أَشْرَكَ ءَاجَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَكُمْ لِكُنَا بَافَعَلَ ٱلْمُبْطِأُ نَ إِنَّ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ النُّهُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِنَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَتَبَّعَ هَوَ لَهُ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَ فَ ذَّ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِعَا يَنِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُ نَ شِي سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَأَنفُسَهُمُ كَانُوا يَظْلِمُ نَ اللَّهُ مَن مَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ مَدِئُ وَمَن يُضْلِلُ فَأَ لَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ نَ اللَّهُ

■ ذرأنا

■ يُلجِدُون يميلُون ويَتْحَرفُونَ

عن الحقّ

■ به يَعْدِلُون بالحَقُّ يَحَكُمُونَ بِيما

ينهُم - سنستقر جُهُمُ سنَفَرُ يُهم للهلاك

= أُمْلِي لَهُمْ

أَمْهِلْهُمْ اجنَّة

جُنُونِ كَا يُزْعُمُون

■ طُغيانِهم تجاورِهم الحدَّ في الكمر

> ■يَعْمَهُونَ يَعْمُونَ

غنِ الرُّشْدِ أُو يَتَخَيَّرُونَ

أيّانُ مُرْسَاها
 متى إثبائها

وۇقوئىھا ■لائىجلىھا لائىظھۇھاولا

يَكُشِفُ عَنْهَا

= ثَفُلتْ

بالإنعام والإمهال

خلفا وأوجدنا

وَلَقَدُ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرامِّنَ ٱلْجِينَ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوب لَّايَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمَّ أَعْيُن لَّا يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَان لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَيْكِ كَالْأَنْعُمِ بَلْهُمْ أَضَلُّ أُولَيْكِ هُمُ ٱلْغَفِلْ كَ لَا اللَّهُ مُ الْغَفِلْ كَ لَا اللَّهُ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاء ٱلْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَ أَوْذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَيِهِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَا أَنَ اللَّهِ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِأُ نَ اللَّهِ وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِنَّ إِنَّ اللَّهِ الْوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرِ مُّبِنَّ إِنَّ اللَّهِ أَوْلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِ ٱقْنُرِبَ أَجُلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُ نَ إِنْ مَنْ مَنْ لِكُلِ ٱللهُ فَكَلَ هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُ نَ الْإِنْ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنَّ سَنَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَايْجَلِّهَا لِوَقْنَهَا إِلَّاهُو ثَقَلْتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرَٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ شَ

عَطْمَتْ لِشِدَّتَهَا ■خَفِّي عَنها عالِمٌ بها

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرِ وَبَشِيرِ لِّقُوْمِ يُؤْمِدُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنها حَمَلَتَ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكُونَ وَأَنَّ مِنَ ٱلشَّكُونَ وَأَنَّ فَلَمَّا ءَادًا هُمَاصِلِحًا جَعَلًا لَهُ شُركًاءَ فِيمَاءَاتَ هُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ إِنَّ إِنَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلايستَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُ وَكَ إِنْ اللهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوّاءٌ عَلَيْكُر أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَمِيرُ فَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِقِينَ إِنَّا أَلَهُمْ أَرْجُل يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْرَلَهُمْ أَعْيُن يُبْصِرُون بِهَ أَمْ لَهُمْ ءَاذَان يَسْمَعُونَ مِمَّ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَّاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُ نِ ﴿ وَأَنَّا



تغنشاها
 و اقعها

= فَمُرْثَ بِه

فاسْتَمَرَّتْ به نغیر

> مَثنَقَةٍ • أَثْقَلَتُ

صَارَتْ داتَ ثِقْلِ

تِقلٍ ■ صالحاً

بشراً سوياً مثلنا

فَلا تُنْظِرُونِ
 فلا تُشهلُون

الأيبصرون بصائر قلوبهم إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِنَابُ وَهُوَيْتُوَكَّى ٱلصَّلِحِينَ الْإِلَّا = تُحدِ الْعَفُو مَا تَيسَّرُ من أحلاقي النَّاس وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ لايستَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا ■وأمُز بالْعُرْفِ المعروف تحسيه أَنفُسَهُمْ يَنصُرُ بَ الْآلِيُّ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُىٰ لَايسَمَعُوا اللَّهُ اللَّهُ مُعَالًا يَسْمَعُوا في الشرع =يَنزَغُلُك وَتَرَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُتِصِرُ نَ الْآَلِي خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْنَ يُصِينَتُكُ أُو يصرفك ■نَوْغَ وِ لَعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ الْآلِيَ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ وَسُوسَةٌ أُوصِارِفُ ■طائف وسُّوْسَةٌ ما ٱلشَّيْطِينَ نَرْغُ وَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ إِنَّ مِيمَدُونهُم تُعَاوِنُهُم الشياطينُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّف مِّنَ ٱلشَّيْطَن تَذَكَّرُواْ بالإعواء ■لا يُقصرُون فَإِذَاهُم مُّ بَصِرُ نَ اللَّ وَإِخُونُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لا يكُفُون عن إعوائهم ■ اجتيتها لَا يُقْصِرُ إِنَ آنَ اللَّهُ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُوا لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا احترعتها مرعدك ■تضرُّ عا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَذَا بِصَ آبِرُمِ رَّبِّكُمْ مطهرأ الصراعة والدُّلَّة وَهُدى وَرَحْمَة لِقُوْمِ يُؤْمِدُ نَ شَيْ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَ الْقُرَعَ ٱلْقُرْءَانُ ■خيفة حَوْ فأ ■بالغُدُوِّ والأصالِ وَسَتَمِعُوالَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ إِنَّ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ إِنَّ وَأَذَكُر رَّبَّك أؤائل التَّهَار وأواجره . فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ إِلْغُدُوِّ أو كلُّ وقت = يَسْجُدُون يخصعول ويعبذون

وَ لَأَصَالِ وَلَاتَكُمْ مِنَ ٱلْغَفِلِ نَ شِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايسَتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُ نَ اللهِ





## سُورَة النَّفِيَّ إِنَّ النَّفِيَّ النَّفِيَّ النَّفِيَّ النَّفِيِّ النَّفِيِّ النَّفِيِّ النَّفِيِّ النَّفِيّ

الله المراريح

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ مَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قَلُوجُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّ أَن اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُ نَ إِنَّ أُرْكَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيدُ اللهِ مِنْ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِ البَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُ نَ الْ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعَدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفُنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونُ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَٱلْكَفِرِ نَ

= الأنفال الغَايِّم ■ وَجِلَتْ خَافَتُ وفزغث يَتُوَ كُلُون يَعْتَمِدُون = ذات الشُّوكة ذاتِ السُّلاح والقوَّة . وهي النقير ■ دَابِرَ الْكَافِرِينَ أجزهم

الله المُحِقُّ الْحَقُّ وَبُطِلُ ٱلْبَطِلُ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجُرِمُ نَ اللَّهُ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِثُّكُم بِأَلْف ■ مُرْدِقِين مسعا تعصهم تغضأ آحر مهم مِّنَ ٱلْمَكَ عَلَةِ مُرْدِفِينَ إِنَّ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ يُغشيكُم النُعاسَ يحمله عاشيا وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عليكم كالغطاء = أمنة عَن يِزُحَكِمُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَة مِّنَّهُ وَيُنزِّلُ أمنأ وتقوية = رجز الشيطان وسؤسته عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء لِيْطُهُرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُورِجْزَ ■ لِيَرْبطَ يَشُدُّ و يُقُوِّي ٱلشَّيْطَنِ وَلِيرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَ مَ شَ ■ الرُّغب الخوف والفَزَعَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِتُّوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۽ ٻَنانِ أصابعً . سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ أو مَفَاصِلَ ■ شاقّوا تحالَفُوا وَعَادُوا ٱلْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَذَانٍ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ■ زَحْفاً ود متحهین شَاقُو اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَ يُشَاقِقِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَ ٱللهَ نَحْوَكُمْ لقتالكم شَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ مُتَخَرِّ فَأَ لَقَتَالَ مُظّهراً الأمرام جدغة عَذَابَ أَنَّارِ إِنَّ يَكَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ مُنْخَيِّزُ أَ إِلَى فِئةٍ منصما إليها كَفَرُو زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَ ارَ ١٠ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَ إِنْ ليُقَاتِلِ العَدُوَّ مَعَها دُبُرَهُۥۤ إِلَّامُتَحَرِّفَا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ زخغ بِغَضَب مِن ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُس ٱلْمَ رُاللَّهِ

النَّبْمَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَصْمَعْتُ مُصَلِّعُتُ مُصَالِعُتُ مُعَلِّعُ مُصَالِعُتُ مُسْعِدُ مِصَالِعُتُ مُسْتُعُمُ مَا مُعْلَقُونِ النَّعْمِ مُسَاعِدُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِيمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِيمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِعُمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعُمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعُمُ مُسْتَعُمُ مُسْتَعُمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِمُ مُسْتَعِمُ م



فَلَمْ تَقَتْلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُ لِي اللَّهَ وَمِنْ وَلِي اللَّهِ عَسَانًا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُفرِنَ الله إِن تَسْتَفَيْحُوا فَقَدْجَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُو فَهُوَ خَيْرِلَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِدِنَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُولُّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُ نَ إِنَّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمَةُ نَ (إِنَّا ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِدُ نَ إِنَّ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُّوا وَّهُم مُّعْرِضُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُ كَ إِنَّ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّة وَاعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (فَ)

الماسُ السُسُوكُم الماسُ السُرعة السُرعة أوراً أو المحافول المخافول المفيدوك المؤالين المؤال

المسطورة ف كتُنهم

وَاذَ كُرُوا إِذَ أَنتُمْ قَلِيلَ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَ كُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُ نَ شَي يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَخُونُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيرٌ مِنْ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِن تَنَّقُوا ٱللَّهَ يَبْعَلَ لَّكُمَّ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَا تِكُرُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِ مِ (أَنَّ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْيَقُتُلُوكَ أَوْيُخُرجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللهُ وَٱللهُ خَيْرُ ٱلْمُكِرِنَ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنْ أَإِنْ هَذَآ إِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَإِذْ قَالُوا ٱلَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُواْتُتِنَا بِعَذَابِ أَلِمِ (أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِم وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُ نَ اللَّهُ

مُكَاءُ وتصدية صميرا وتصديقا وتصديقا حسيرة تصديقا كندما وتأسيقا كندما وتأسيقا ويشيع بغضية الله بغضية الل

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِيا وَهُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّ وَمَاكَانَ صَلَابُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاء وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُ نَ الْآ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لِنُفِقُونَ أَمُو لَهُمْ لِيصَدُّوا عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيْن فِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُو ٓ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُ نَ إِنَّ لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱطَّيِّبُ وَيَعْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بِعَضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيرُكُمهُ جَمِيعًا فَيَجَعَلُهُ في جَهَنَّمُ أُلِكَيكُ هُمُ ٱلْخَسِرُ نَ اللَّهِ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِ نَ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِ رُّ الْآيَا وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَوْلَ كُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِرُ اللَّهُ



 يوم الفُرقان يوم بدر
 بالعُدُوةِ
 خافة الوادي
 وصعّبه
 لفَشِيْلُتُمْ
 خَبُنْتُمْ عَى

القِتَالِ

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَاغَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَبِينَ السَّبِيلِإِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ رُّ ١ أَنتُم إِلْعُدُوةِ ٱلدُّنْ الْكُلُوهُم بِالْعُدُوةِ ٱلْقُصُون وَ الرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَ تُعَلَّا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِ لِيَقْضَى ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَ أُبِيّنَةً وَيَحْنَى مَنْ حَيّ عَ أُبِيّنَةً وَ إِنَّ ٱللّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُ دِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيقَضِي ٱللهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْ رُ إِنَّ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثُبُتُوا وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُ نَ ١

 وتڈھب ریځکم تئلاشی

قُوْتُكُمْ ودۇلتُكُمْ

طُغْيَاناً أو فخراً

جاز لَكُم

لکم ن**ک**ص عَلَی

غ**قییہ** وَلَّی مُدْسِاً

وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُواْ وَيَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيرِهِم بَطُراوَرِكَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيدً اللَّهِ وَإِذْ زَبِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمْ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارِلُّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيٓ ، مِّنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَ إِنْ اللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَدَ إِنَّ اللَّهُ وَأَلَّهُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ عَرَّهُولًا وينهُمُّ وَمَ يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُحَكِ مُدُ اللَّهُ عَنِيزُحَكِ مُدُ اللَّهُ وَلَوْتَرَى إِذْ يَتُوفُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِقِ (فَا ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِظَلَّم لِلْعَبِيدِ (أَقَ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُفَرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (وَأَنَّ)

ا تعْقَفْهُمْ تطفرت بهم ا فشرَّدُ بهم ففرقى وخؤف الهناها قانبذ إليهم فاطر - إليهم عهدهم ■ على سواء على استواء في العِلْم بَنْدِه ■ سبقوا حلصوا ويحوا من الْعداب ■ رماط الخيل حسها في سبيل الله = جناحوا للسلم ماأوا للمسالمة والمصالحة

ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قُوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَابِأَنفُسِمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهَ كَالِّ عَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُو إِعَايَتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُو ظَلِمِنَ الْهُ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ (٥٠) ٱلَّذِينَ عَنْهُ مَ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدُهُمْ فِي كُلِّمَ اللَّهِ مِنْهُمْ مُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدُهُمْ فِي كُلِّمَ اللَّهِ وَهُمْ لَايَنَّةُ إِنَّ إِنَّ فَإِمَّا لَتُقَفَّتُهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خُلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُ إِنَّ اللَّهُ وَإِمَّا تَخَافَن مِن قُومٍ خِيانَةً فَٱلْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوّاءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِ نَ الله وَلا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُ انَ اللهُ وَلا يَعْمِزُ انَ اللهُ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَّهِ بُونَ بِهِ عَدُو ٱللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعُلْمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظُلُمُ نَ ١٩ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ السَّلْمِ وَاجْنَحْ لَمَا وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ



وَإِن يُرِيدُوْ أَ يَغَدُعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بنَصْرِهِ وَدِ لَمُؤْمِنِ نَ إِنَّ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهُمْ لَوَأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ حَكِمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُك ٱللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُمْ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغُلِبُو مِا نَنَيْنُ وَإِلِيكُ مِنكُم مِّ تُدَيَغُلِبُو ٱلْفَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِأَنَّهُمْ قَوْم لَّا يَفْقَهُ نَ آنَ الْكَانَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِيكُ مِّنكُمْ مِن لَدٌّ صَابِرَة يَغْلِبُو مِ تُنَيْنُ وَإِ يَكُ مِنكُمْ أَلْف يَغْلِبُو أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِنَ اللَّهِ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَلَ يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا

أمورك المؤمنين المؤمنين اللغ في حتّهم يُنالغ في القتُل يُنالغ في القتُل عرض الدّنيا بأحدكم المدية

حسبك الله
 كافيك

وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِم مُ اللَّهُ اللَّهُ لَوَلَا كِنَبِمِّنَ

ٱللَّهِ سَبِقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُو مِمَّا

غَنِمْتُمْ حَلَلًاطَيِّبا وَتَقُو ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِ مُ اللَّهُ عَنُور رَّحِ مُ اللَّهَ

ا الأرْخام الْقَرَاباتِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيُدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرايُوْتِكُمْ خَيْرامِّمَا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِ مُّ إِنَّ وَإِن يُرِيدُواْ خِيانَكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِم مُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُو بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَو وَّنَصَرُوٓ أَ لَيَإِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُو وَلَمْ يُهَاجِرُو مَالَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَق وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِ رُ الْآَيُ وَلَّذِينَ كَفَرُو بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِي رُ اللَّهِ وَ لَذِينَ عَامَنُو وَهَاجِرُو وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَا لَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ مَّغْفِرَة وَرِزْقٌ كُرِيٌّ إِنَّ وَلَّذِينَ ءَامَنُوا مِ أَ بَعَدُوَهَاجُرُو وَجَهَدُو مَعَكُمْ فَأَ لَيْهِكَ مِنكُمْ وَأَلُو ٱلْأَرْحَامِ بَعَضْهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## البُّورَةِ البُورَةِ البُرْدِي البُورَةِ البُرْدِي البُرْدِي الْمُؤْرِقِ البُرْدِي الْلِيرَاقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ

بَرَآءَة مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَ مِّن ٱلْمُشْرِكِنَ الْكُ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَ عَلَمُوا أَنَّكُمْ عَنْيُرُمُعَجِزِي

فسيحوافي الارضِ اربعة اللهرو اعلموا الله غير مُعَجِزِي اللهِ وَأَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَأَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ

اللهِ وَالْ الله عَرِى الْحَقِرِي الْحَقِرِي اللهِ وَادْ نُ مِنَ اللهِ وَرسولِهِ عَلَيْ اللهِ وَرسولِهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَرسولِهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَرسولِهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَرسولِهِ عَلَيْ اللهِ وَالْمُنْ اللهِ وَرسولِهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَتُّمُ فَهُوَ خَيْرِ لَّكُمُّ وَإِن تُولَّيْتُمْ فَعُلَاكُمُ وَإِن تُولَّيْتُمْ فَعُلَمُوا

أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعَجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِمٍ

اللهُ اللَّذِينَ عَهَ تُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ

شَيْنَا وَلَمْ يُظَهِرُوا عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأُتِسُّ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى

مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرْمُ

فَاقَنْلُو ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَ تُمُوهُم وَخُذُوهُم وَاحْصُرُوهُم

وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَنْ صَدِّفَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّدَ ةَ

وَءَاتُوا ٱلرِّكَ وَ فَخَلُّو سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللهَ غَفُورِرَّحِ مُ اللهُ

وَإِنْ أَحَدُمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يُسْمَعَ

كُلُّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْم لَّا يَعْلَمُ نَ ١

فد ٦ حركات دروسا هد٢ و١١و ٦ حدوارا
 مد واحب٤ أو ٥ حركات ۞ مد حسركناتان



 براءة ئبرو و تباغد

غير معجزي

الله غيرُ فائتين من عداره

م عدايه بالهرب

إعْلامٌ وإيدالٌ

لَمْ يُظَاهِرُوا
 لَم يُعاونُوا

السلخ الشهر الأشهر المقاتم المسلح

ومُصنتُ • الحصرُوهُمُ

صَيِّقُوا عليهم • مَرْصَدِ

طريق وممر

فما استقائوا
 فما أقائوا
 على العهد
 عَلَيْكُمْ
 عَلَيْكُمْ
 يَعْفَرُوا بِكُمُ
 قِرَابَةً .
 قِرَابَةً .
 قِدِمُقًا
 قَرَابَةً .
 قَرَابَةً .
 قَدِمُقًا
 قَدِمُقًا
 قَدِمُقًا
 قَدَمُنُوا
 قَدَمُنُوا
 قَدَمُنُوا
 قَدَمُنُوا
 قَدَمُنُوا
 قَدَمُنُوا

كَيْفَيَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَ تُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُولِ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُو فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّة يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُ نَ اللَّهُ ٱشْتَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَدُ نَ إِنَّ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّة وَأَ لِيَهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُ نَ إِنَّا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَةَ فَإِخُوا ثُكُمُ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينَ لِقَوْم يَعْلَمُ نَ الْآي وَإِن َّنَكُثُوا أَيْمَنَهُم مِن ابعَدِعهدهِم وطعنوا في دينِكُمْ فَقَيْلُوا أَيِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتُهُ فَ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَحُمْ مُرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَأَلِلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِ كَ إِنَّا

غَيْظُ قلوبِهِم غضبَها الشديد الشديد الشديد وأسحاب سر وأصحاب سر إطلن المطلن المط





المتحبول ال

يُكِشِّرُهُمُ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنَهُ وَرِضُوا نِ وَجَنَّت لَمُّمُ فِيهَا نَعِيم شُقِ مُ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُواْءَابَآءَكُمْ وَإِخُونَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّو ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَ يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأَ لَيْكَ هُمُ ٱظَّلِمُ نَ إِنَّ قُلْإِن كَانَ ءَابِ اَوْكُمْ وَأَبْنَا وَ حُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُرُو عَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلُ ٱقَتْرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سبيله ، فتربَّصُوا حَتَّى يَأْتِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرةُ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَا عُجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلْحِ تُغُنِ عَنكُمُ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (أَنَّ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودا لََّرْتَرُوْهَا وَعَذَّبُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكُفِرِينَ شَ





ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُمِ أَبَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَ يَشَاءً وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقَ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَّ اللهُ عَلِيمُ حَكِمٌ اللهُ عَلِيمُ حَكِمٌ اللهِ قَيْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا إِلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَى يُعْطُوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُك الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبِنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِ هِمَّ يُضَهُ عُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَبَّلُ قَلَا لَكُمْمُ ٱللَّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُ لِي اللَّهُ أَنَّكُ ذُو الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابالِين دُونِ ٱللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُو إِلَّا لِيَعْبُدُو إِلَا هَا وَحِداً

شيء قدرٌ . أو حيث ■ عثلة فقر أ ■ الجزية الخراخ المقدَّر على رؤوسهم ■ صاغرُونَ متقادون ■ يُضاهِدون يشابهون أنّى يُؤفكُون كيف يُصْرَفُونَ غي الحقُّ أخبارَهُمْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ رُهْبَانَهُمْ مُنْسَّكِي

التصارى

≡ ئجسٌ

لَّا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَنِنُهُ عَكُمَّا يُشْرِكُ نَ اللَّهِ إِلَّا هُوَ سُبْحَنِنُهُ عَكُمًّا يُشْرِكُ نَ اللَّهِ

= لِيُطَهِرهُ لِبُعْلِيهُ = الْقَيْمُ



يُريدُونَ أَن يُطْفِعُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُو هِهِمْ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلُوكرِهُ ٱلْكَفِرُ الْكَفِرُ اللَّهِ هُوٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلَّذِينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ إِلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم يُعَمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوك بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُو مَاكُنتُمْ تَكْنِرُنَ اللهِ أَنْ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاةُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقِيدَمُ فَالاتَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَالِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (آتًا)

> نفحتم الراء فنفتة

احقاء، ومواقع العبه حركب
 ابخاد ومالا سقط

اصد ٦ خبركات لروسا ب مد٦ و١١و ٦ حبوارا
 امد واحدي٤ او ٥ حركان ب مد حبركسيان

النّسبيءُ تأخِيرُ حُرْمَةِ شَهْرِ إلى آخر لِيُواطِئوا لِيُواطِئوا لِيُوافِقُوا النّوافِقُوا النّوافِقُوا النّوافِقُوا النّوافِقُوا النّوافِقُوا

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّ عُرْبُ ادَّةً فِي ٱلْكُ فَرَّيْضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُعِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاما لِيُواطِئُو عِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّو مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسْوَءُ أَعْمَ لِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِ مَا لَكُفِرِ مَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُور إِذَا قِيلَ لَكُواْ نَفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَامَتَعُ ٱلْحَدَةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرةِ إِلَّاقَلَ لَلْ الْآلِكُ فَالْآفِ الْآلِكُ فَالْآلِكُ فَاللَّهُ فَاللّلِهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْفُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لللللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّاللَّالِي فَاللَّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ فَاللَّا إِلَّانَنفِرُو يُعَدِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِ رُ اللهُ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذَّا خَرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِكَ ٱثْنَايْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَاتَحَنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَ أَفَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودَلَّمْ تَرُوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٱلسُّفَالِيُّ وَكَلِمَةُ اللهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو اللهُ عَن يزُحَكُمُ اللهُ

وثقافا وثقالا عَلَى أَيَّةٍ حالة كتم عَرَضاً قريباً معتماً سهل المأحد سفراً قاصداً مُتُوَسُّطاً سِي القريب والبعيد الثقة المسافة التي تقطع عشقة انبعَاتَهُمْ للخروح ■ فبُطهُمْ خسهم عن الخروج معكم = خبالاً شرا وفسادا

= لأوضَّعُوا خلالكم أسرنحوا نيتكم بالتمائم للإفساد

ٱنفِرُوا خِفَافَاوَ ثِقَ الاوَجَهِدُوا بِأَمْوَ لِحُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرِ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبا وَسَفَرًا قَاصِدا لَّهَ تَبَعُوكَ وَلَكِ ابْعُدُتُ عَلَيْهُ أَلشُّ قَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُ نَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُ نَ عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَتَّى يَتَبكَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُو وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِبِنَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَهِدُوا بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِنَ إِنَّا إِنَّمَا يَسْتَغُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُ نَ ﴿ فَا فَا وَلُوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَن كِرِهَ ٱللهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ القَّعُ دُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخِبَالًا وَلا وَضَعُوا خِلَلْكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِ الظَّلِمِ نَ اللَّهُ الْفَلْنَاءَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّا

الأموز الأموز دئروالك الحيل والمكابد تربعمون تئتظرون

لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبِ لَ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَأُمْ اللهِ وَهُمْ كِرِهُ نَ اللهِ وَمنْهُم مَّ يَكُولُ أَتُذَا لِي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلْكَفِينَ مُصِيبَة يَقُولُوا قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَامِن قَبْلُ وَيَكُولُوا وَّهُمْ فَرِحُ نَ فَيُ قُلُلًا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَاهُ وَمُولَى مَا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُوكَ لِالْمُؤْمِدُ نَ الله قُلُ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيكِينُ وَتَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبُ كُواللَّهُ بِعَذَابِ مِّنَ عِندِهِ عِ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتُرَبِّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتُربِّصُ نَ آَقًا قُلُ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَنَيْنَقُبُّلُ مِنكُمُّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَ كَفُرُوا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُ نَ ١

🔴 مدُ ؟ حبركات لزوماً 🗪 مدُّة اوغاو ٢ حبوازاً 🧔 مدُّ واحد، ٤ (و ٥ حركات 📗 فيد حسركيسيان

 أَوْهَقَ أَنفُنهُمْ فَلا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيعُذِّبُهُم تُخرُّح أَرُواحُهُمُ ■ يَمْرُ قُونُ يخافون منكم بِهَا فِي ٱلْحَدَ وَٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُ نَ الْ فيتافقون ه مُلجاً ■ حصا وَيَعْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُمْ لَمِن حُمَّ وَمَاهُم مِّن كُو وَلَكِنَّهُمْ ينحؤون إليه # مغارات كهوفا في الحمال قَوْم يَفْرَقُ إِنَ اللَّهِ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَرَتٍ ■ مُدُخلا سرّداراً في أَوْمُدَّ خَلا لَّوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُ نَ ١٩٥٥ وَمِنْهُمْ مَ يَلْمِزُكَ الأرض ■ يجمعون يُسْرِعُون في فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعُطُو مِنْهَا رَضُو وَإِ لَّمْ يُعْطُو مِنْهَآ إِذَا الدُّحُولِ فيهِ ■ يلمزك يعيثث هُمْ يَسْخُطُ نَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُوا مَا عَادَ لَهُ مُ اللَّهُ العامِلين عليها كالحناة والكتاب وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللهُ سَكُؤْتِينَا ٱللهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُ نَ اللَّهِ إِنَّمَا أَصَّدَقَتُ ■ في الرِّقاب لِلْفُ قَراء وَالْمُسَكِينِ وَ لَعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ فكاك الأرقاء والأسرى وَفِي ٱلرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلُ ■ الغارمين المديس الديس لا يحدول قضاء فَرِيضَة مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِ مَّ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِ مَّ اللَّهِ وَمِنْهُم في سبيل الله ٱلَّذِينَ يُوَّذُونَ ٱلنَّبِي وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُ قُلَ أُذُنُ خَيْر

في حميع القرب ابن السبيل المسافر المقطع عی ماله يَسْمَعُ ما يقالُ له ويصدَّقه

 أذن حير لكم يسمع ما يعودُ بالحير عليكم

لَّكُمُ مُوَّمِنُ بِأُللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَة لِلَّذِينَ

ءَامَنُو مِنكُرُ وَ لَذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ

يُحَادِدِ
 يُخَادِفُ وَيُعَادِ
 نَحْدُوضُ
 تَتَحَدَّثُ
 أَخَادِيثُ
 المُسَافِرِينَ
 المُسَافِرِينَ
 يَقْبِضُونَ
 يَقْبِضُونَ
 يَشْخُلُون فِي
 الحَيْر والطاعة
 الحَيْر والطاعة
 كَافِيتُهُمْ عِقَاناً

يَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَ: يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِدِ نَ اللَّهُ اللَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَ يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَ لَهُ نَارَجُهَ نَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِ مُ اللَّهِ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلُ عَلَيْهِمُ سُورَةً نُنبِّنُهُم بِمَافِي قُلُومِمُ قُلِ ٱسْتَهْزِءُو إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِج مَّاتَحُذُرُ نَ إِنَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُمْ لَيُقُولُكُ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ورَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُ كَ فِي لَاتَعَنْذِرُو قَدْكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَة مِن كُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُحْرِمِ نَ اللَّهُ الْمُنفِقُونَ وَٱلْمُنفِقَاتُ بعضهم مّ أبعض يأمُرُون إلمنكروية ونهون عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيمُمْ نَسُوا ٱللَّهُ فَنُسِيمُمْ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابَ مُّقِمٌ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابَ مُّقِمٌ

بعضلاقِهم مسيمهم من ملاذ الديا حصيتم من الناطل حيات المؤتف الديا المؤتفكات المؤتفكات المؤتفكات

ه قُرَی قوْم لُوطٍ ،

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٓ الْمُ لَامِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَ لَا وَأُولَادًا فَسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخُلَقِهِمْ وَخُضْتُمُ كَالَّذِى خَاصُّوا أَكْبِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَ لَأَخِرَةِ وَأُ لَيَاكَ هُمُ ٱلْحَسِرُ نَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَاد وَتُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَلَمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ رُسُ أُهُم دِ لَٰبِيّنَتِّ فَمَاكَانَ ٱللّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ إِنَّ وَ لَمُؤْمِنُونَ وَلَمُؤْمِنَونَ وَلَمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآهُ بِعُضْ يَأْمُرُ ورَبَ بِلَمَعُرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّا وَوَتُؤْتُونَ ٱلزَّكَرَةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَيْكَ سَيَرْ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِم مُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِم مُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ جَرَّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُنَّ وَرِضُونُ مِن اللهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوالْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُوا هُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُو وَلَقَدْقَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُو بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهُمُّو بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَانَقَهُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لِمُعَلِّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَاوَ الْآخِرَةِ وَمَا لَمُثَرِفِي ٱلْأَرْضِ مِ وَلِيّ وَلَانَصِ رِ إِنَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدُ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتَ انَامِن فَضَلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِن اللَّهِ فَلَمَّاءَادَ هُم مِن فَضَّلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُّوا وَّهُم مُّعُرِثُ نَ الله فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يُوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُ بِ اللهُ الرَّبِعُ الرَّبِعُ الرُّبِعُ الرُّبِعُ الرُّبِعُ المُوا أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُو هُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُّ بِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَاجُ أَلِمُ وَإِنَّا اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِمُ وَإِنَّا

= اغلظ عليهم شَدُّدُ عليهم = مَا نَقَمُوا مًا كرهُوا وما غانوا

■ نجواهم مَا يُتَنَاحُوْلُ بِهِ مِيمًا لَيْنَهُمُ

> · يَلْمِزُ و ن يعيثون

لا تشفروا
 لا تحرّ حوا
 الحهاد
 المُتحلّمين
 عن الحهاد ؟
 ترّ هق
 ترق هق
 تخرّ ح
 أرواحهم
 أرواحهم
 العلول
 العين والسّعة

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ سَبْعِينَ مَنَّهُ فَلَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُو بِاللَّهِ وَرَسُولِةً . وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَكُوحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكَرِهُو آلَ يُجَهِدُو بِأَمُولِلِمَ وَأَنفُسِمَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُو لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّ لَّوْ كَانُو يَفْقَهُ نَ ﴿ فَأَيْضَحَكُو قَلِيلا وَلْيَكُو كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُو يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَة مِّنْهُمْ فَاسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُو مَعِي أَبدا وَلَن نْقَيْلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُورَضِيتُم إِ لَقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ وَا قَعُدُوا مَعَ ٱلْخَلِفِينَ إِنَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداوَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَلسِقُونَ الله وَلاتُعْجِبُكُ أَمُولُكُمْ وَأُولُدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَيْعَذِيهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُنَ آهِ وَإِذَا أُنْ لَتُ سُورَةً أَنَّ عَامِنُوا بِٱللَّهِ وَجَهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُ لُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُ مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللَّا

النَّسَاء النَّسَاء النُّسَاء النُّسَاء عَنِ الْحَوْلَافِ عَنِ الْمُعَدِّلُون عَن الحَهادِ الْمُعَدِّرُون المُعَدِّرُون بالأعْدارِ المُعَدِّرَة الكاذِية الكاذِية عَر الكاذِية اللَّه أو دنت عَلَي عُل المُعَدَّل المَعْدَل المَعْد المُعْد المَعْد المَعْد المَعْد المَعْد المَعْد المُعْد المَعْد المُعْد المَعْد المَعْد المَعْد المَعْد المُعْد المَعْد المَعْد المَعْد المَعْد المُعْد المُعْمُ المُعْمُ المُعْد المُعْد المُعْد المُعْمُ المُعْد المُعْمُ المُعْمُ ال

رَضُوا بِأَ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُ كَ اللَّهُ لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ جَهَدُوا بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَ لَيَهِكَ لَا مُأَلِّخَيْرَاتُ وَأُ لِنَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُ نَ ١٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ جَلِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِ مُ (إِنَّ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَ ابِ لِيُؤْذَنَ لَمُهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُّ أَلِمُّ النَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَنْ فُور رَّحِمُّ اللَّهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَا أَتُولُكُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِمُ لُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُ مُ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّاأً لَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُ نَ شَ ﴿ إِنَّهُ السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ وُرُضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّ



برجس فدر فدر عرامة عرامة وحسراما يشربه في يشربه الدور الدور ومسائية ومسائية المشوء والدر والشرو والمسرو وال

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمِمْ قُل لَاتَعْتَذِرُوا لَن نُّوَّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّانًا ٱللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَـلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَ لَهِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَا أَنَ الْآيَ سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسٌ وَمَأْوَ لَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُ نَ وَإِنَّ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِ نَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْلَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُوالدُّوابِرَ عَلَيْهِ مَ دَآيِرَةُ ٱلْسَوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَتِ عِندَاللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَّإِنَّهَا قُرْبَة لُّهُمَّ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُور رَّحِمُّ اللَّهُ عَفُور رَّحِمُ اللَّهُ

مردوا مَرْتُوا وَنْدَرُبُوا قَرْكُيهِمْ مها نُستى مها خساتهمْ وأموالهم سُمَكُن فأمرائينة أو رحمة مؤخرون عن

قُبُولِ النُّوْلَةِ

وٱلسَّنِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَان رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَعَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْكَالُّهُ الْمُكَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُو عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰعَنَابٍ عَظِم الله وَءَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوجِمْ خَلَطُو عَمَلُاصَلِما وَءَاخَرَسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ النَّا خُذِمِنْ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَا تَكَ سَكُن لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ النَّ وَقُلِ ٱعْمَلُو فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُمُ ورَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَاشْهَدَةِ فَيُنِتُّ ثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْأَنَّ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْنِ ٱلله إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكَمُّ النَّا

التفاء، ومواقع العنة حركتان المقتدم الرائد المائد ومالا سقط المائد ومالا سقط

صد ۱ حرکات لرومیا شد ۲ و ۱۰۵ ۲ حبوارا
 مد ۲ حبرکات این مد حبرکات این مد حبرکات

■ ضواراً مُضَارَةُ للْمُؤمسِ ■ إرْصَاداً

> ترقُّماً والتطاراً على شفا

> > علی طرف وحرف

> > > = خُرُف

هُوَّةٍ . أو ش لم تُس

ىتى م س بالحجارة

• هار متصدّع ،

أشْعى على التهدُّم

= قائلهار به

مسقط السيان باليابي

تقطَّع قُلوبُهم تتقضَع أحزاءً

ىالموت

ر ربع الجزيد

وَالَّذِينَ ٱتَّخَدُو مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِبِقَابَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنَّ أُرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشَّهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ النا لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدُ المُسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقُوي مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَال يُحِبُّونَ أَن يَنَظَهُ رُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِي إِنَّ أَفْمَنْ أَسَّسَ بُنْيَكُهُ عَلَى تَقُوى مِن اللهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَم مِّنَ أَسَّسَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ لَا يَزَالُ مُنْيَنَّهُمُ ٱلَّذِي بَنُوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلْحِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل بِأَنِّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَنْلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَ لَهِ وَٱلَّإِنجِيلِ وَ لَقُ رَءَانِ وَمَنْ أُوْفِى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَاسْتَبَّشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِلِي وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللَّهِ

ٱلتَّيَبُونِ ٱلْمَابِدُونِ ٱلْمَارِدُونِ ٱلْمَايِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوا لَمَ فِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّراً لَمُؤْمِدِاتَ إِنَّ مَا كَانَ لِنَّبِيِّ وَالَّذِينَ عَامَنُواأَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواۤ أَرْلِي قُرْبِكَ مِ ا بَعْدِ مَاتِيَّ فَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِمِ اللهِ وَمَاكَات ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِهِ مَ لِأَبِيهِ إِلَّاءَ مَّوْعِدَةِ وَعَدُهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبِيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبُرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِمَ لَأُوَّاهُ حَلَّمُ ا وَمَاكَاكَ اللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ هُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الشَّاإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِهِ رِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

السَّائِحُونَ الْغُزَاة الْغُزَاة الصَّائِمُونَ أَو الصَّائِمُونَ أَو الصَّائِمُونَ الصَّائِمُونَ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ السَّائِمُونِ ونواهيه ونواهيه كثيرُ التَّانُّ وُهِ

الشَّدَّةِ والضَّيقِ عزيعُ يَمِيلُ إلى يَمِيلُ إلى

خُوْفاً من رَبِّهِ • الْعُسْرَة

التَّخُلُّفِ عن الجهادِ

ا مدً ٦ هـرکات لزوماً ۞ مدّ٦ او ١٤و ٦ هـوازاً مد و احب ٤ او ٥ حرکات ■ مد حـــرکســـار

ٱلنَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي

سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيق

مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوف رَّحِ مُّ الْأَلْ

جارځیث
 مغ سعیها
 لایزغبوا
 لایتزفعوا بها
 نضب
 نضب
 نغب ما

تُقَبِّ مَا عَنَّكُمُمَةً مَخَاعَةً مَا

يغيظُ الكفارَ
 يُغطِئهُمُ

 نیْلاً شیئاً پُال ویؤحد

لينفؤوا
 ليتڅرجوا
 إلى الحهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّوا أَن لَّامَلْحِا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مِ لِيتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوا لِنَّوابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِةِ نَ إِنَّ مَاكَانَ لِأُهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَر رَّسُولِ ٱللهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفُسِهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُم لَا يُصِيبُهُم ظَما وَلانصب وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لُمُحْسِنِ نَ إِنَّا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُوا يَعْمَلُ نَ إِنَّ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَة لِيَّنَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قُومَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُ نَ الْأَلَ



الو الزاعشر

■ غلظة

= رجساً

بفَاقاً ■ نُفْتُو نَ

بالشُّدَائد

والبلايا

■ ما غتّم

صغت و شاقً

ومشقتكم

شده وحشوبة

يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُو قَـنِلُو الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِبَ اللَّهُ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عَ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو فَرَادَتُهُمْ إِيمَناوَهُمْ يَسْتَبْشِرُنَ الله وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَتْهُمْ رِجُسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُو وَهُمْ كَفِرُونَ اللهُ أُولَايرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكُّرُنَ شَيْ وَإِذَامَا أَنزلَتْ سُورَةٌ نَظُر بِعَضْهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرُ حَكُم مِّنَ أُحَلِ ثُمَّ أَنصَرَفُو صَرف ٱللهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يفْقَهُ نَ الله القَدْ جَاءَ حُمْ رَسُول مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن يَرُّ

عَلَيْهِ مَاعَنِي مُ مُريض عَلَيْكُم وِ لَمُؤْمِنِينَ



💿 مند 🎙 حسرکات لرومت 🄞 مد۳ 🐟 مدّ واهت 🕏 او ۵ حرکات 🎟 مند

## بِسُ اللهُ السَّمِرُ السِّمِ

الرِّيلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ أَكَانَ لِنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِمِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُو

أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَجِّمْ قَالَ ٱلْكَ فِرُونَ إِنَّ هَذَا

لَسَاحِم مُّبِنُّ إِنَّ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ

إِلَّامِنَ بَعْدِ إِذْ نِهُ عَذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ فَعَبُ دُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّنُ نَ إِنَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ

يَبْدُوُ الْخُلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا أَصَّلِحَتِ

بِالْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيم وَعَذَابٌ

أَلِيمُ إِمَا كَانُوا يَكُفُنُ نَ إِنَّا هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِياء وَ الْقَمَرَ نُورا وَقَدَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُوا عَدُدُ ٱلسِّنِينَ

وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا إِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ

لِقَوْم يَعْلَمُ إِنَّ إِنَّ فِي ٱخْذِلَ فِ ٱلَّذِلِ وَ النَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱلله فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا يَنت لِّقَوْم يَتَّقُر كَ الله

ومشرلة وفيعة

القسط

بالعدّل

ماء بالغر

غاية الحرارة

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوا بِالْحَيَّ وِٱلدُّنْيَا وَاطْمَأْنُواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰنِنَاعَلِفِلْ نَ ﴿ إِنَّا أَلَيْكَ مَأُولَهُمُ ٱلتَّارُيمَاكَانُوا يَكْسِبُ نَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعُكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ يَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرى مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّهِ مِر (أُ) دُعْوَ هُمْ فِيهَا شُبْحَنك ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَم وَءَاخِرُ دَعُو هُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ إِنَّ ﴿ وَلُوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ إِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم دِالْحُيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُمْ فَ اللَّهِ وَإِذَامَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَابِهِ وَأُوْقَاعِدًا أُوْقَا بِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَأُن لَّمْ يَدْعُنا إِلَىٰ ضُرِّمَّ سَّهُ كَذَٰ لِكَ رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَدُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِينَاتِ وَمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ كُذَلِكَ بَحِنْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِ بِنَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُ نَ إِنا

القضي إليهم أجُلهم وأبيدوا وأبيدوا طُفيَانِهم التحارب والتحارب وا



■ الضُّرُّ الجَهْدُ واللاء

يَتُحَيِّرُ و ل

قعانا لِجَنْبِه
 أنْدُ التَّدُرِه

مُلْقَى لِحَبْبِهِ • مُرَّ

اسْتمرَّ على حالته الأولى

■ القُرُون الأمن

خلائف
 خلفاء

ا لَا أَذْرَاكُمْ بِهِ
لَا أَعْلَمَكُمْ بِهِ
لا يُفْلِحُ
لا يُفُوزُ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِهَ ذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآنِ نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَّى إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِ مِ (أَنَّ قُل لَّوْشَاءَ ٱللهُ مَا تَكُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَ لَكُمْ بِهِ فَقَدُ لَبِثُتُ فيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِدُ نَ إِنَّا فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُ نَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلًا عِشْفَعَتُونَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُ كَ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةَ وَحِدَةً فَأَخْتَ كَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بِنَّنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُ كَ الْنَا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّ رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنظِرِنَ إِنَّا

 ضراء ناثنة وبلية = مَكُ دَنْع وطَعْنٌ ■ غاصفٌ شديدة الهب ■ أحيط بهم أهلكوا ■ يَبْغُونَ يُفسدُون أخرُ فها النبات = خصيداً كالمخصر د بالماجل 💂 لم تغن لإثنكث زُرُوعها و لم تُقِمُ

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّ الْبَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَاتَمَكُرُ نَ الله هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِحَتَّ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيِّبَة وَفَرِحُوا بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِف وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دُعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنَ أَنِجَيْتَنَامِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ الْنَّ فَلَمَّا أَنِحَ هُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَعَ ٱلْحَيَا وَ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْكُمْ فَنُنِيَّ ثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَا بِي إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَدِ فِ ٱلدُّنْيَا كُمَّآءِ أُنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَخْلُطَ بِهِ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَالْأَنْعَمُ حَتَّ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظَلَّ أَهُلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَا هِمَا أَمْنُ نَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كُأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُ نَ ﴿ إِنَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَ يَشَآءُ إِلَى صِرَط مُّسْنَقِم (أَنَا

■ لايۇھلى لايغىشى

= قتر

دُحان معه سوادً • دلةً

أثر هواب

= عاصم

مانع من عدانه

أغشيث
 كُبيتُ وألبسَتْ

الرموا مكانكُم الرموا مكانكُمُ

• فزيّلًا بينهُمْ

فرقبا وميرنا نبيهم

تتبلُوا تخترُ وتعُلمُ

محتر و تعلم قائم تُصْر فُون

مکیف نعدل کہ

على الحق

= حقَتْ

ئنئت

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسِّنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرْ وَلَاذِلَّةً أُلْبَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ ﴿ وَلَا إِنَّ وَلَّذِينَ كُسبُو ٱسِّيِّ اتِ جَزَّاءُ سَيِّعَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَمْمُ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأُنَّمَا أَغْشِيتُ وُجُوهُ هُمْ وَظِعامِنَ ٱلْيُلِمُظْلِمًا أُ لَيِّكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ اللَّهُ وَيُوْمَ نَعْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وُكُرْ فَزِيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكًا وَهُمْ مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُ إِنَّ اللَّهِ فَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدُ البَيْنَ نَاوَييْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنَ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِيل فَيَ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّو أَإِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُو يَفْتَرُ نَ إِنَّ قُلْمَ يَرْزُقُكُم مِنَ ٱستماءِ وَالْأَرْضِ أَمَّ يَمْلِكُ ٱستمعَ وَالْأَبْصَارُومَ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغِرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُ نَ اللَّهِ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ضَّلَلُ فَأَنَّ تُصَّرَفُ كَ آتُ كُذَ لِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُو ٓ الْأَيَّهُمُ لَا يُؤْمِنُ نَ الْآَا

فحدم الراء
 فعلة

را و احقاء، ومواقع العبد ، حركبا العام ، ومالا بنقط العبد ، ومالا بنقط صد ٦ حركات اروم ق عد١ او٤ و ١ جـوارا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركتسان

■فأنَّى ثُوْفَكُونَ فكيْف تُصْرُفُون عنْ قصْدِ السّبيل ■ لا يَهِدِّي

■ تأويلُهُ تفسيبرهٔ أو عاقبتُهُ ممآلُه

قُلْهَلْمِن شُرَكَايِكُرُمَّ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمِّيعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدُؤُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُ نَ ﴿ إِنَّ قُلْهَلْمِن شُرَكَا بِكُرْمٌ بَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ مَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَمَ مَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَ يُنَّبِعَ أَمَّ لَّا يَهِدِّى إِلَّا أَيُّهُ دَى فَالكُوكِيفَ تَعَكُّمُ نَ الْهُ وَمَايَنَّ عُأَكُثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُ نَ (أَنَا وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَ انْ أَيْفَتَرَى مِن دُونِ ٱللهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئب لَارَبَ فِيهِمِ رَّبِّ ٱلْعَلَمِ نَ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَ مُّ قُلُ فَأْتُو بِسُورَة مِّثْلِهِ وَ دُعُو مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ مَدِونَ اللَّهِ إِن كُنْمُ مَدِونَ الْمِ بَلْكُذَّبُو بِمَالَمْ يُحِيطُو بِعِلْمِهِ وَلَمَّايَأْتُهُمْ تَأُويِلُهُ كُذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَ نَظْرَكُيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِ نَ النَّا وَمِنْهُم مَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ وِ لَمُفْسِدِنَ إِنَّ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِي عَمِمَّا تَعْمَا نَ لِإِنا وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُو لَا يَعْقِدُ نَ اللَّهِ

وَمِنْهُم مَّ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْكَانُوا عينظرُ إليك يُعاينُ دلائل سُولِكُ لَا يُصِرُ نَ إِنَّ اللَّهُ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ بالقسط بالعدّي • أرأيتم ٱنَّاسَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ ﴿ وَيُومَ يَحَشُّرُهُمْ كَأَ لَّمْ يَلْبَثُو ٓ إِلَّا أحروبي ا بياتا سَاعَة مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُو بِلِقَآءِ ٱللَّهِ لللأ 3 TE وَمَا كَانُوا مُهَتَدِنَ ﴿ فَإِلَّا وَإِمَّانُرِيَّكَ بَعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ الآن أؤمون يو قو عه و يستنبئو مك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايِفْعَالُ نَ الْأَهُ وَلِكُلِّ يستحروبث أُمَّة رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم و لِقِسْطِ وَهُمْ ■ بمُعْجزينَ لَا يُظْلَمُ نَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِ نَ فَائِتِينَ اللهُ بالهَرّب الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله الله عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ اللهُ عَلِي عَلِي عَلَيْ اللّهُو أَجُلُّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَة وَلَا يَسْتَقَّدِمُ نَ (1)

أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعَجز نَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قُلُ أَرْءَ يَتُمُّ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيكًا أَوْنَهَا رامَّا ذَا يَسْتَعَجُلُ مِنْهُ

ٱلْمُجْرِمُ نَ إِنَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْ مُ بِلِي عَ ٱلْكَنَ وَقَدَّكُنَّم بِهِ

تَسْتَعْجُ أَنَ الْأُنَّا ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُو ذُوقُو عَذَابَ ٱلْخُلْدِ

هَلْ يَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُ نَ إِنَّ ١ ﴿ وَيَسْدَ أَبِعُونَكَ

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتَّ بِهِ وَأَسَرُّو ٱنَّدَامَةَ لَمَّارَأُو ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم إِ لَقِسُطُ وَهُمَ لَا يُظْلَمُ نَ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَا إِنَّ هُوَيْحِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا أَنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَة مِ رَبِّكُمْ وَشِفَآء لِّمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِدِينَ الْآُنُ قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُو هُوَخَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُ نَ إِنَّ قُلْ أَرْءَ يُتُم مَّا أَن زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِ \_ رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُ نَ الْآقِ وَمَاظَنُ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِكَ ذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ إِنَّ وَمَاتَكُونُ فِي شَأَن وَمَانَتُلُو مِنْهُمِن قُرْءَان

الغم والأسف أنحبروني ■ تفترون تكدئون ■ في شأدٍ في أمر مُعْتَنَى به ■ تُفيضُونَ فيه تَشْرَعُونَ فيه ■ما يَعْزُ بُ ما يَبْغُدُ ومَا يَغِيبُ

= الثَّدَامَةُ

= أرَأيتُم

■مِثْقَالِ ذُرَّة وَزْنِ أَصغر نَمْلَةٍ

وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

فِيهُ وَمَايِعَ زُبُءَ رُبِّكَ مِ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي

ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَب بَين اللَّهُ

العِرَّةُ العَدرة العَدرة العَدرة يختُوصُونَ يَحْتُوصُونَ يَحْتُومُونَ يَحْدُبُونَ فَيِحا يَسْتُونه الله تعالى الله تعالى المُعْطَانِ المُعْطَانِ حُجَّةٍ وَبُرْهَانِ حُجَّةٍ وَبُرْهَانِ

أَلْآ إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُ إِنَ اللهِ فِي ٱلْحَدَ وَ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَالْمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ مِنْ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ أَسَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ شُرَكَاءَ إِ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱظُّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُ نَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلنَّالَ لِسَنْ صَحْنُو فِيهِ وَالنَّهَارَمُنْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَّيَت لِقُوْم يَسْمَعُ نَ إِنَّ قَالُو ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَةً هُوَالْغَنِيُّ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَن مَ ذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُ نَ إِنَّ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ نَ إِنَّ مَتَعُ فِي ٱلدُّنْكَ اثْمَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱشَّدِيدَبِمَاكَانُو يَكُفُرُ نَ إِنَّ



■ کبر

= غُمَةً

غطم وشق طويلا = فأجمعُوا أمَّر كُمَّ صمموا على إهلاكي صيقاً وهما = اقصوا إليَّ اتَّهُدُوا قصاء كُم في لا تُمْهِلُون

> ■ نطبُعُ يحتم

■ لتلفتيا لتنويبا وتصرف

اللهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَ أَمْنُكُمْ عَلَيْكُمْ غَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُ نِ إِنَّ فَإِن تُولَّتُ تُمْ فَمَاسَأَ لَتُكُمُّ مِنْ أَجْرَّانِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْأَيْ فَكَذَّ بُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَ مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاللَّيْنَا وَانْظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِنَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِ أَبَعَدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ إِلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُو بِمَا كَذَّبُو بِهِ مِن قَبْلُ كَذَ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِنَ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَامِ أَبَعَدِهِم مُوسَىٰ وَهُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلا مِ بِعَايَئِنَا فَ سَتَكُبُرُو وَكَانُو قَوْما مُجْرِم نَ (فَنَي فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرِمُّهِ نَّ إِنَّا قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَاجَاءَ كُمَّ أَسِحْرُهَذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّحِرُ نَ الْآِلَا الْجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ عَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَن لَكُمَا بِمُؤْمِدِ نَ (١٠) النائجة م و بعد الهدة المحققة المحققة المحققة المحقوم عدات الهية المقوم كما المقوم كما المقومة المحققة المحققة المحقومة المحقومة

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِ مِ (إِنَّ فَلَمَّاجَاءَ ٱسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُو مَآ أَنتُم مُّلْقُ كَ اللَّهِ فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِانَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُ نَ آيَا فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّة مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْف مِن فِرْعَوْنَ وَمَلاٍّ هِمْ أَيفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِ نَ (إِنَّ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُومِ إِن كُننْمَ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكُّلُو إِن كُننُم مُّسْلِمِ نَ ﴿ فَالُّو عَلَى للَّهِ تُوَكُّلْنَا رَبَّنَا لَا يَخْعَلْنَا فِتْنَة لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ مَن الْمُهُ وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلْكَفِرِنَ (إِنَّ وَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتا وَاجْعَلُو بِيُوتَكُمْ قِبْلَة وَأُقِيمُو أَصَّا مَّ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِدِ نَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ اللَّهُ فِرْعُونَ وَمَلاَّهُ زِينَة وَأَمُولًا فِي ٱلْحَهُ وَ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيضِلُو عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمُولِهِمْ وَالشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ (١٩٠٠)



 نغياً وعدواً ظلما واغتداء

آلار يُؤمرُ

عثرة وعطة

m به أنا أستكتا

■ مُبوّاً صدّق منرلا صالحا موصياً

 المُمْتَرين الشَّاكَّةِ. المُتزَ لُّولِين

قَالَ قَدْ أُجِيبَ عَوْتُكُماهُ سَتَقِيما وَلَا نُتَّبِعا نِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُكُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّ إِذَا أَدُركُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ بَنُ إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِ لَ إِنْ عَالَا مُنَا لَكُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِ نَ اللَّهُ وَ لَيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَفِلْ نَ إِنَّ اللَّهِ وَلَقَدُ بُوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مُبَوّاً صِدْق وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيمَةِ فيما كَانُو فِيهِ يَغْتَلِفُ نَ ﴿ ثَالَ فَإِن كُنتَ فِي شَكَّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَكِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُو إِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَلِيرِ نَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ نَ الله وَلَوْجاء تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُو ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ اللهُ

الرِّجسَ العَذَابَ . أو السخط ا حَنِيفاً مائِلاً عن الباطل إلى الدِّينِ الْحقِّ

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُّهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُو كَشُفْنَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَا وَٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِنِ اللَّهِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُو مُؤْمِدِ نَ (أَنَّا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّحْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُ نَ إِنَّ قُلِ ٱنظُرُو مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي ٱلْآيتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْم لَّا يُؤْمِنُ نَ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَم فَهُلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ أَ قَلْهُ نَنْظِرُو إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنتَظِرِ فَي النَّا ثُمُّ نُنجِّي رُسُلُنَا وَ لَذِينَ ءَامَنُو كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِدِ نَ النَّا قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ إِدِينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّالِمِ نَ إِنَّا

سِورَة مُولِيَا اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المَّالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَّلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

إِسْ الْرَكِكَ الْمُ أَخْكُمْ اَيْكُهُ الْمُ أَعْلَمُ الْرَحْدِ الْمَالُونِ اللَّهُ الْرَحْدِ الْمُ الْمَالُمُ الْمُ الْمَالُهُ اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا أُخكمت آياتُهُ نُظمت بطمأ مُنفناً فضلتُ

اقصیب فُرِّقتْ في انتشزيلِ

 يَشْتُون صُدُورَهُمْ يَطوونَهَا عَلى
 العَدَاوَةِ

ا يَسْتَغَشُّونَ ثَيَابَهُمْ إِ يُبَالِغُون فِ التَّسَتُّرِ \* يُبَالِغُون فِ التَّسَتُّرِ

● مدً ٦ حركات لزوماً ۞ مدًّا او ااو ٦ حـوازاً ۞ مد واحد؛ 1 او صحركات ﴿ مد حــــركــــــــــ



الله المنظوكم الرحاب المنظوكم الرحاب المنظوم الرحاب الرحاب الرحاب الرحاب المنظوم المن

بطر بالتعمة ، مُعَترُ

ا وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَب مُّهِ نِ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَهْ وَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِ أَبَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرِمُّ بِنُّ إِنَّ وَلَيِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أَمَّة مَّعَدُودَة لَّيَقُولُكَ مَا يَعْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِ مَلْيَسَ مَصْرُوفًاعَنَّهُمْ وَحَاقَ بهم مَّاكَانُواْبِهِ يَسْتَهْزَهُ كَ ١٩ وَلَبِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْ هُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفْرُ إِنَّ وَلَمِنَ أَذَفَّنَهُ نَعْمَاءَ بِعَدَضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسِّيَّاتُ عَنَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُ أُرْا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُو وَعَمِلُو ٱصَّلِحَتِ أَ لَيْكَ لَهُم مُّغَفِرَة وَأَجْرُكِ مِنْ اللَّهُ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِلَّهِ صَدِّرُكَا أَيَقُولُو لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ كُنزُّ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِ لُ إِنَّا

ر، الصائد الراء ا

احفاء، وجوافع الغنة , حركتان،
 ادعاد ، ومالا بلقط

مد ٦ حبركات لروسا مد٣ او ١٤ و ٦ حـوارا
 مد و ١ حـركات الله عــركات الله عـــركات الله عــركات ال

لا يُنقَصُون شيئاً من أجورهم ■ مِرْ يُهُ ■ عوجاً

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَ لَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُور مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْت وَ دْعُو مَنِ أَسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُو لَكُمْ فَعُلَمُو أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَلَّا إِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُ نَ إِنَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَدَة ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمَ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُ نَ النَّهُ أَلْبَكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا آنَارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو فِيهَا وَبَطِل مَّاكَانُو يَعْمَدُ نَ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِن رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبْ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً أُلْبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَهْ مِنْ مُ إِنَّهُ الْحَقُّ م رُبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِدُ بَ (اللَّهُ وَمَنْ أَظْلُوْمِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَلْبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُو عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْنَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱخْطَلِمِ نَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجا وَهُم إِ لَا خِرَةِ هُمْ كَفِرُ نَ الْأَا

■ مُعْجزين فأتين عدايه لو أرادُه ■ لَا جَرَمَ حَقُّ وَتُبُّتُّ . أَو متحالة وأخبتوا اطمأتها وحشعوا ■ بَادِيَ الرِّأي أوَّلَه دونَ تفكُّر وتثبت

ه أرأيتم ئە و أحسرو يى

أحست

أُ لَيْهِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِياء يُضَعَفُ لَمْ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُو يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُو يُبْصِرُ نَ إِنَّ أَلْبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُ نَ (أَنَّ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَلُ نَ آيَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّمُ أُولَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ إِنَّ اللَّهُ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ لَأَعْمَىٰ وَ لَأَصَمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نُذَّكُّرُ نَ الْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٍ مُّهِ بِنُ الْآَيَ أَ لِلْنَعُبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ آِيِّةِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِهِ الله عَمَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ مَانَ لَكَ إِلَّا بَشَرا مِّثْلَنَا وَمَانَرَنْكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَزَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَذِيِينَ الْإِنَّ قَالَ يَفَوْمِ أَرَءً يُتُمُّ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةً مِّ رَّبِّي وَءَانَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرهُ نَ الْمُ

وَيَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّهُم مُّلَقُو رَبِّمْ مُولَكِنِّ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَدُ نَ إِنَّ وَيَقُوْمِ مَ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَن يُهُمُّ أَفَلا نَذَكُرُ نَ إِنَّ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَك وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَ يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِنَ إِنَّ قَالُو يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأْكُثَرْتَ جِدَ لَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱصَدِقِ نَ الْمُ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِنَ (٢٣) وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنَّ أَرَ تُ أَنَّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُأَ يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ نَ شَيَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَالَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيء مِّمَا تَجْرُمُ نَ (وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المُحْرِمُ نَ (وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَأُوجِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلَا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُو يَفْعَلُونَ الْآَ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا يُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُ نَ الْآ

■ تزذري نستخفر

المُعْجِزِينَ
 ائتين الله بالهر،

■ يُغُونِكُم يُصلَكُمُ

■ فعلي إجرامي عقات دسي

> ■ فَلا تَبْتَئِسُ مَلا تُحْزَنْ

■ بِأَعْيُننا بِحَمْطِها وكِلاءتنا ■ يحلُ يحث ■ التَّنُّورُ تَثُورُ الحِبْرِ

المَعْرُوفُ ع مَجْرِيَها

مُرْسَاها
 وقت إرسائها

وقت إجرائها



امادُ لالعال اليأء

■ سآوي سألنحيءُ

أقلعي
 أمسكي عر إثرال
 المطر

غيص الماءُ

تقُص ودهُب في الأرْصِ

■ الجُودِيِّ خيل بالموصل

ەلى دەر دى ≢ بُغُدا

فلاكأ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّمِن قَوْمِهِ سَخِرُو مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُو مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُمِن كُمْ كُمَّا تَسْخُرُ نَ الْمِثَّا فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَ يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَاب مُّقِ مُّ اللَّهِ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَمْنُ نَاوَفَارًا لَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنْيَنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ إِلَّاقَلِ لَّ إِنَّا فَي وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِهَا بِسَعِ ٱللهِ مَعْرِمِهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُور رَّحِ مُ اللَّهِ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كُلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِل يَنْبُنَّ ٱرْكَ مَعَنَا وَلَاتَكُمْ مَعَ ٱلْكَفِرِنَ (اللَّهُ مَعَ الْكَفِرِنَ (اللَّهُ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّامَ رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِ نَ إِنَّ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَا عَكِ وَيَكْسَمَا عُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَ اسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدالِّلْقَوْمِ ٱطَّلِمِ بَ شِيُّ وَنَادَىٰ نُوح رَّبُهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِ انَ الْهِ

■ بَرُكاتِ
خيرات نامياتِ
■ فطرني

خلّقبي وَأَلْدَعَي

■ مِدْرَاراً
عريراً مُتنابعاً

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَالاَتَكُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِنَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمَ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمِنِي أَكُ مِنَ ٱلْخَسِرِ نَ اللَّهُ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَم مِّنَّا وَتَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَم مِّمَّ مَّعَكَ وَأَمْمُ سَنُمَتِّعُهُمْ مُ يُمسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مِنْ أَبِلَّهِ ٱلْغَيْبِ نُوحِهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبَّلِ هَاذًا فَ صَبِرً إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُنَّقِ نَ ﴿ إِنَّ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُو اللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُ كَ إِنَّ يَعَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي أَفَلا تَعْقِلُ نَ الْ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُوا مُحْرِمِينَ (أُنَّ قَالُوا يَنْهُودُ مَاجِئْتَنَابِيِّنَةُ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي عَالِهَ نِنَاعَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِ نَ (أَقُ

مد ٦ حبركات لروسة عد٢ و ؛ و ٦ حبوارا أنسان المحتدد الرام المحتدد المحت

■ اغتراك لا تُنظرُون ■ آخذً بناصيتها ■ جَبَار ■ نغداً 🔳 مُريب

أصانك

لا تُمْهِلُون

مَالِكُها وقادرٌ عليها

شديد مضاعف

متغاطم متكثر

مُعَايِدِ لُلْحَقُّ مُحاسِد

هلاكأ

مُوقع في الرِّينة والقىق

إِن اللَّهُ وَلَ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّءً قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيء مِمَّا تُشْرِكُ نَ اللَّهُ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًاثُمَّ لَانْنظِرُ نِ (إِنَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَيْةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَط مُّسْتَقِع الْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل رَبِّي قُومًا غَيْرُكُرُ وَلَا تَضْرُّونَهُ شَيَّا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَاهُودا وَ لَّذِينَ ءَا مَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابِ غَلِظٍ الْمُ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُو بِعَايَاتِ رَبِّمْ وَعَصُوْ رُسُلُهُ وَ تَبَعُوا أَمْ كُلِّ جَبَّارِعَنِ لِهِ فَا وَأَبْعِلُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُو رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدَالِعَادِ قَوْمِهُ دِ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَأَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقُومِ ٱعْبُدُو ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُونِهِا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيب مِّج بُ الله قَالُوا يَصَالِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَهَ ذَا أَنْهُ مَا أَن نَعَبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابِ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مْنِ إِنَّا

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَغْسِرِ إِنَ وَيَقُومِ هَنْدِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِمُوَّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُّ قَرْبُ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكُذُ بِ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا نَجَيْنَ اصَلِحا وَ لَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِيَّا رَبُّكَ هُوَ ٱلْقُويُّ ٱلْعَرْرُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلُمُو ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَشِمِ نَ الله كَا لَهُ يَغْنُوا فِهِما أَلْا إِنَّ تُمُودَا كَ فَرُوا رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدا لِّتُهُ دَ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَّا إِبْرَهِيمَ إِ لَٰشُمْرَى قَالُوا سَلَماً قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِهِ لَهِ اللَّهُ فَلَمَّا رَءً أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ أُطِ (إِنَّ وَأَمْرَأَتُهُ قَايِمَةٌ

 أزأيتم أخبروني ■ تخسير حُسْرَ ال إلْ غصيته ■ آبةً معجزة دالة على نىۋىتى ■ الصَّيْحَةُ صوت من السماء مُهْلَكُ ≡ جاثمین مَيْتَيِنَ قُعُوداً ه لم يغنوا لَمْ يُقِيمُوا طويلاً في رعد بعجل خنیا مَشْوِيٌ على

المحماة في خُفْرة تَكِرَهُمْ أَنْكُرَهم ونفر

الحجارة

■ أوْجَس منْهُم أَحَسُ فِ قلبه منهُم

مىھم = خىفة خۇفا

فَضَحِكَتْ فَبَشِّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُ بَ اللَّهُ

ا مُجِدُ كثيرُ الحير والإحساب = الرَّوْغُ الخوف والفرغ · أوَّاةَ · كثيرُ النَّاوُّه من حوف الله ≖ مُنيبُ راحعٌ إلى الله 🔳 سيءَ بهم بالِّنَّهُ المساءة بمحيثهم = ذرعاً طاقةً وَوُ سُعا عصيب شديدٌ شرة يُهْرُعُونَ إليه يسوق بعصهم بعضأ حاحة وأرب ■ آوي

أنصم . أو أستد

بقطع
 بطائفة

قَالَتْ يَنُونِلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عَجِبُ إِنَّ قَالُو أَتَعَجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَيَرَكَنُّهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيد يَجِدُ الْآُثِا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱنرَّوْعُ وَجَاءَ تُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُ طِ الْأَنْ إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّه مُّذِبُّ (فَلَ يَابِرُهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ عَيْرُمَنْ دُادِ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِيءَ بِمُ وَضَاقَ بِمُ ذَرُعَا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِبُ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَقُومِ هُنَوُّلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُحَنُّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ٱليَّسَ مِنكُرْ رَجُل رَّشِ لُ إِنَّ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَنْعُلُمُ مَانُرُدُ الْ اللَّهُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِّنِ شَدِ دِ إِنْ قَالُو يَـلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَى يَصِلُوٓ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلْيُعْلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِن مُنْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِبِ اللَّهُ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ اللَّيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِبِ اللَّهُ

مدة ٦ حركات لزوماً ٩ مد٦ او١٤ ٩ حـوازاً
 مد واحد ٤ او هحركات ٥ مد حـركنـــان

فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَاعَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حجارة مِن سِجِيل مَنضُ دِ (آلُهُ مُسَوَّمَةُ عِندُريِّكُ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِدٍ إِنَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقُوْمِ أَعْبُدُو ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَبِكُم بِخَيْر وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عُمِ طِ إِنَّ وَيَقُومِ أَوْفُوا ٱلْمِكَيَالُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُو ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْنُو فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِنَ الْأَنْ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرِ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِ ظِ إِنَّ قَ الْوِيسُ عَيْثِ أَصَا لَيْكَ تَلْكَ تَأْمُ لَكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَا قُنَا أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَانَشَا عُلَ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱرَّشِدُ الْآَبِي قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيّنَة مِن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُأَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَ حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِبُ الْمِهُا



سبجیل
 طیں طبح مالیار
 منضود

مُتَتَابِع فِي الإِرْسالِ مُتَتَابِع فِي الإِرْسالِ

مُسُوّمة مُعلَّمة للعداب

■ يوم مُجيطٍ مُهْلِكِ

لا تَبْخُسُوا
 لا تَنْفُصُوا

■ لا تَعْشُوا لا تُفسِدوا أشدَّ الإنسادِ ■بقيّةُ الله

ما أنقاهُ لكُمْ من الحلال

■ أرأيتُمْ أخرُوبي

وَيَنْقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَيْصِيبَكُم مِّثْلُمَا أَصَابَ ■ لا يجرمنكم لا پکسنگ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقُومَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحْ وَمَاقَوْمُ لُوط مِنكُم ■ رهْطُك حماعتُكُ وعشير نُك • وراء كُمْ ظهرياً يبعد الله واستغفرواربكم مُم تُوبُو الله إِن ربي مشودا وراء ظهُور كُمْ رَحِيمٌ وَدُرُدُ اللَّهِ عَالُو يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرامِّمَّا تَقُولُ مكانتكم عاية نمكُكُمْ م وَإِنَّا لَنَرَ لَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْ طُكَ لَرَجُمْنَكُ وَمَا أَنتَ أمركة ■ارْتقبُوا التضروا عَلَيْنَابِعَزِزِ اللَّهِ قَالَ يَفَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ■ الصَّحَة صوت من السماء ٱللَّهِ وَاتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعُ مَلُونَ مُهُلَّتُ = جاتمين مُحِيطٌ اللهِ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُو عَلَىٰ مَكَانَنِكُمْ إِنَّ عَمِلٌ ميتين قُعُودا يلم يعبوا لم يُقبمُوا طويلاً في سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَاب يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ رغد المدا كَذِبُو رَتَقِبُو إِنِّي مَعَكُمْ رَقِبُ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَ هلاكا ■ بعدت أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَا مَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة مِّنَّا وَأَخَذَتِ ھيڪٿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَلِيْمِ نَ فَإِنَّا كَأَ لَّمْ يَغْنُو فِيهَ أَلَا بُعُدَالِّمَدْيِنَ كَمَابِعِدَتْ ثُمُّ دُونِ وَلَقَدْ

> المفاء وموافع الفت وحركتان ( ) تفحيد الر المفاد ومان بفضد ( ) فلقلة

● مدّ ٦ حـوكات لزوماً ● مدّ ٦ او ٤ او حـوازاً ● مدّ واحب ٤ او ٥ حركات ● مدّ حـــركـــــان

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَن شُدِينِ اللهُ إِلَى فِتْرَعُونَ

وَمَلَإِ يُهِ فَأَنَّكُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِدٍ

■ يقدُمُ قومهُ يَتَقَدُّمُهُمْ

■ الرِّفْدُ المرفودُ الغطاء المعطى لهم

■ خصيد عافي الأثر ؛

كالزرع

اغير تنبيب عير تخسير

وإهلاك = زفير

إحراء التَّفس من الصدر

■شهيق ردُّ النَّفُس إلى الصدر

عير مجذود غَيْرَ مَقْطُوعٍ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأُوْرَدُهُمُ ٱلنَّار وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُ دُ اللَّهِ وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعُنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُ دُ الْآَقِ ذَلِكَ مِنْ أَبَاءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِم وَحَصِدُ اللَّهِ وَمَاظَلُمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُو أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغُنْتَ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْء لَّمَّا جَآءَ أَمُنُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْدِيبِ لَانِيًّا وَكَذَ لِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمُ شَدِ دُلِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يُومُ مِجْمُوعٌ لَّهُ أَنَّاسُ وَذَلِكَ يُومُ مُّشَّهُ ذُ اللَّهِ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَل مَعَدُ دِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُلُّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُو فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِير وَشَهِ قُ النَّا خَلِدِينَ فِهَامَادَامَتِ ٱلسَّمُوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّال لِّمَا يُردُ الله المَّا اللَّذِينَ سُعِدُو فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعْذُوذِ الْإِنَّا





لا تطغوا
 لا تخاواوا
 ما حُدَّ لَكُمْ
 لا تركنوا
 ترلها
 القرون
 القرون
 أولوا بقية
 أصحال مصل
 أترفوا
 أترفوا
 أترفوا
 أترفوا

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَنَوُلاء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنَةُ صِ (إِنَّا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُربِ الله وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَ لَهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِ اللهِ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ رُدُ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُو إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَثُمَّ لَانْنُصَرُّ بِنَ إِنَّ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَاةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسِّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى إِلدَّكُرِنَ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُوا بَقِيَّةً يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُو مَا أَتُرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُ نَ اللَّهُ

الخز القاقع عشر

وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ لِجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُغَنِلِفِينَ هِ إِلَّامَ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَلَانَ جَهَنَّهُ وَلَمَّ وَكُلَّا نَقُصُ لَا مَلَانَ جَهَنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَكُلَّا نَقُصُ كَا مَلَانَ جَهَنَّهُ مِنَ الْجَنِّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ الْبُهَا وَالْمَوْمِينَ اللَّهُ وَادَكُ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنْ الْبُهَا وَالْمَوْمِينَ اللَّهُ وَادَكُ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْمُحَوَّمِينَ اللَّهُ وَمُونَ وَمُو عَظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَادَكُ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْمُحَوَّمِينَ اللَّهُ وَمُونَ وَالنَظِرُونَ النَّا وَمُونَ عَلَيْهُ وَمَوْ عِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ النَّيَ وَقُلُ لِللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الْمَثَلُواعِلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّاعَمِلُ انَ اللَّهُ وَمُلُونَا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَلُونَ الْمَثَلُونَ الْمَثَلُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَلُونَ الْمَثَلُونَ الْمَثَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَلُونَ الْمَالَعُومَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَلُونَ الْمَالَعُونَ الْمَثَلُونَ الْمُعَلِّى وَلَا عَلَيْهُ وَمَارَتُكُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُعَلِّى وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُونَا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلِ عَمَّا لَعْمَلُونَ الْمَالِكُونَ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُؤْمِنِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِكُونَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمُعَلِّى الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمُوالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلِي الْمُعَلِي الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ اللْمَالِمُ

الْمُورُةِ يُوسُرُفِيَ الْمُحَالِقِ الْمُورُةِ يُوسُرُفِيَ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِي

■ نقُصُّ عليك يُحدَّثُك أو سُيْنُ

أمر كُمْ

نعصد الراء ففقة

ا 🔵 احقاء, ومواقع ابعدة د را 📗 ادعاء ، ومالا طقط نروبا المداوة و احتوارا حركات المد حسركستان

عد ٦ مركات تروسا
 هذركات
 هذركات

يختيك
 يَصْطَفيكَ لأمُورِ
 عِظَامِ
 تأويل الأحاديت

■ تاويلِ الاحاديت تعبيرِ الرؤيا ■ غصيةٌ

مماعة كماة

الدين الدين الدين الدين

■ ضلال حطأ و صرف

محسّه إليه اطرخوهُ أرْصاً أنْفُوه في أرص

> نعيدةٍ • يخلُ لَكُمُ يخلُصُ لكُمُ

ع غيابةِ الجُبُ

ما أطلم من قعْر الْمئر

يجبالانما) أوالروم

■ السيّارة المسافرين .

■ يُرْتعَعُ الكارائية و المالا

يَتُوَسَعُ فِي الْمَلادُ ع يلُّفُ

يسابق دلسهام

قَالَ يَنْبُنَى لَا نُقَصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُ واللَّ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوَّمُّ بِنُّ إِنَّ وَكُذَاكِ يَعْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتُمَّ هَاعَلَىٰٓ أَبُونِكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ مَكِمُ إِنَّ اللَّهُ الْقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنَ لِسَابِلِنَ ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْنُلُوا يُوسُفَ أُوِا طَرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ بَعْدِهِ قُوْمًا صَلِحِ بَ إِنَّ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيلبَتِٱلْجُبِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ إِنَّ قَالُوا يَتَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنْصِحُ نَ شَ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ. لَحَ فِظُ نَ إِنَّ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَر يَأْكُلُهُ ٱلدِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنِفُونَ إِنَّ قَالُوالَيِنَ أَكَلُهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُ نَ إِنَّا

اُجْمَعُوا
 غَرْمُوا وَصَمَّمُوا

■ نَسْتَبِقُ مُعَالِمُهُ مِعَالَمُهُ

نتسائق في الرَّمْي بالسُّهَام

■ سُولَتْ ربُتُ أو سهَّتُ

واردَهُمْ ■ واردَهُمْ

مَنْ يَتَقَدِّمُهُمْ لِيَسْتَقِيَ لَمُم

فأدْلَى دَلُوه
 أرْسلَهَا في الجُبِّ

لملأها

أسرُّوه
 أخفوهُ عن بقية
 الرُّعقةِ

■ بضاغة

مَتَاعاً للتَّحَارُ قِ

æ شَرُوْهُ نَاعُوهُ

أيخس
 مُنْقُوص
 مُنْقُوص

طاهراً المحافظة المحا

اكرمي مثواه
 اجعلي محل إقاميه
 كريماً

■ غالبٌ على أمره لا يقهرُه شيء ،

ولا يدفعه عنه أحدً

> ا أشدُهُ مُنْهِ مِنْ

مُنتهی شدَّته وقوّته

فَكُمَّاذُهُ بُواْبِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لِتُنَبِّنَا لَهُ مِ إِلْمُ مِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ فِي وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُ نَ شَ قَالُوا يَتَأْبَانَا إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندُ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلُو كُنَّا صَدِقِنَ اللَّهِ وَجَآءُ وعَلَى قَمِصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلَ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُ نَ اللَّهِ وَجَآءَتَ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُو وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَكِشَرَى هَذَاغُكُمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُ نَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثُمَن بَغْسِ درَهِم مَعَدُودة وَكَانُوافِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِنَ شَ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَ لَهُ مِن مِّصْرَلِهِ مَرَأَتِهِۦٓ أَكْرِمِي مَثُولَهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدْاً وَكَالُكُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ أَنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ ١ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّ أَشُدُّهُ عَاتَيْنَهُ حُكُما وَعِلْما وَكُذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَبَ رَاوَدَتُهُ تمحنت لمواقعته إياها = هَيْت لك أسرع وأقبل مُعَاذَ الله أعوذ بالله معاذأ ■ المخلصين المختارين لطاعتنا ■ قدّت قميصهُ قطعته وشقته ■ ألفيا وخدا شغفَهَا حُبُا أَ خرق حبه سويداء

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثُواًى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِمَا لَوْلَا أَن رَّءًا بُرُّهُ نَ رَبِّهِ كَذَ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّا وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ أَلِي المَّا الْمِ اللهِ عَلَى وَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِ دَشَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَ ۚ إِن كَاكَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَذِبِنَ إِنَّ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّادِةِينَ ﴿ فَكُمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَابِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِ نَ الله الله وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَذَاهَا عَن نَّفُسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنْرَ هَا فِي ضَلَال مُّبِنِ إِنَّا لَنْرَ هَا فِي ضَلَال مُّبِنِ



و سائد يتكثر دَهِشْنَ برؤية جمالِهِ الفائق قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ خدشها ■ حَاشَ لللهِ ■ فاستعصم امتنع امتناعا ■ أصنب إليهنّ أمِلُ إلى إجَابِتِهِنَّ عِساً يؤُول إلى تحمر

■ مُتُكُا

عليها = أَكُمْ لِلهُ

تنزيهاً لله

سديدأ

≡ خَمْراً

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَة مِّنْهُنَّ سِكِيناً وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَاهَنَا ابْشَرَّا إِنَّ هَنَا آ إِلَّا مَلَكُ كَرِمُ الْآيُ قَالَتُ فَذَ لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنِّنِي فِيهِ وَلَقَدُرُو لَيُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَ سَتَعْصَمُ وَلَمِ لَمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ لَيْسُجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاعَرِينَ (آيَّ قَالَ رَبِّ ٱلْسِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّايِدُعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُّ مِّنَ ٱلْجَهِلِنَ المُن فَاسْتَجَابَلَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَعَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوا لسَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ الْأَنَّ ثُمَّ بَدَالْهُم مِن بَعَدِ مَا رَأُوا ٱلْايَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ الْآَثَ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرْنِيَ أَعْصِرُ خُمْراً وَقَالَ ٱلْأَخُرُ إِنِّ أَرْنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرُا تَأْكُلُ ٱلطَّلِيرُ مِنْهُ نَبِتُنَا بِتَأْوِيلِهِ عِلِيًّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عِ إِلَّا نَبَّأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَالِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةُ قُوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُ نَ الْآيَ

الْقينمُ
 المستقيمُ. أو الثانث بالبراهين
 عجاف مهاريل حداً
 تغيرون
 تغيرون
 تغيرون

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَات لَّنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلتَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ نَ الْمِثْ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابِ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الأنا مَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّتُ مُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُحُهُمَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُ إِنَ إِنَّ يُصَاحِبَى ٱلسِّجْنِ أُمَّا أَحَدُكُما فَسَقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِ رَّأْسِهِ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ إِنْ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَــُهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكَرَرَبِهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِ نَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَاف وَسَبْعَ سُأَبُلَتٍ خُضْرِوَأُخُرَ يَابِسَتَ يَّنَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ الرُّءْ يَا تَعْبُرُ كَ اللَّ

قَالُو ٓ أَضْغَتُ أَحْلَم وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِ نَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَادَّكَرَبَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْيِّتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلْ ذِ ( فَا يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِ نَافِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِيَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكُتٍ خُضْر وَأَخْرَ يَابِسَتِ لَّعَلِّي آرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُ نَ (أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَد شَّمْ فَذَرُوهُ فِي سُ أَبُلِهِ ٤ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانًا كُلُ نَ ﴿ ثُنَّ الْمُ اللَّهُ مُ يَأْتِي مِ أَبَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَاديا أَكُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلا مِّمَّا تَحْصِدْ نَ ﴿ ثُلْكُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامُّ فِيدِيْغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُ نَ (أَنَّ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱلْمُوفِي بِهِ فَكُمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِ بَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْ الْأَفْ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَد تُّنَّ يُوسُفَعَن نَفْسِهُ قُلْبَ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَن حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِةِ تَ إِنَّ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّى لَمُ أَخُنُهُ إِلْغَيْبِ وَأَنَّ أُللَّهَ لَا يَهْدِى كُيْدَا لَخَابِنِ نَ (أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كُيْدَا لَخَابِنِ نَ (أَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى كُيْدَا لَخَابِنِ نَ الرَّأَقُ

 أَضْغَاثُ أُخلام تُخالِطُهَا

> وأباطِيلُهَا اذكرَ

تَذَكَّر • بَعْدَ أَمَة

نَعْد مُدَّةٍ طويلةٍ

دأبا خائيں كعادتكُمُ

ين في الرراعة **= تُخَصِئُون** 

تُحْتُونهُ من النَّذر للزَّراعة

يغاث الناسُ
 يُمْطرُونَ

فَتُحْصِبُ أَرَاصِيهِمْ

■يغصرُونَ ما شأنُه أنْ يُعْصر كالزَّيْتُونِ

مَا بَالُ النَّسُوةِ

ما خطبگن • ما خطبگن

مَا شَأَنْكُنَّ = حاش لله

تربها مله -حصحص الحقَّ ظهر والكشف

بعد حقاء



■مكينً دو مكانة رفيعةٍ

■ يتنوّأ منها تتحد مها مثر لأ

جهزهم بجهازهم
 أعطاهم ما قدموا

الأخله

■ بضاعتهم

ثمن ما اشْتَرُوْهُ من الطَّعاء

= رحالهِم

أوعيتهم لني فيها الطعام

﴿ وَمَا أَبُرِيُّ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِالسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رِّحِمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ كُونِ بِهِ وَأَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِنٌ ﴿ فَا لَا إِنَّكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِنٌ ﴿ فَا لَا إِنَّاكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِنٌ ﴿ فَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَا مُر الْأَقْ وَكَذَ لِكَ مَكُّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِدِينَ الْآقَ وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرِ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّةُ نَ اللَّهُ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُو عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُ نَ إِنْ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِ بِأَخِلَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِنَ ﴿ فَإِلَّهُ مَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلُلُكُمْ عِندِي وَلَانَقْرَبُ نِ إِنَّ قَالُوا سَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُّ نَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُوا بِضَعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آ إِذَا ٱنقَالُو ٓ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ الله عَلَمًا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُو يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَانَكُ تَلُو إِنَّالَهُ لَحَفِظُ نَ إِنَّا

(حركتان) 

تفخيم الراه
(معند)

إخفاه، ومواقع الشّة (حركتان)
 أدعاد ، وما ل شُفط

عدد ۲ حرکات ازومنا ۞ عدد او او ۲ جوازا
 عدواجب ٤ او ٥ حرکات ۞ عد حسرکنسان

■ مناعهم طعامهم . أو رحالهم ■ ما نبغى ما بطلت من الإحسان بعد ذلك ■ نميرُ أهلنا نَحْلُ لَهُمُ الطَّعَامَ من مصر عهدا مُو كداً ■ يُحاط بكُمْ تهلكوا حميعا مطّلعٌ رفیت ■ آوى إليه أخاهُ ضم إليه أخاه ■ فلا تبشى فلا تَحْرِلُ

■ مو ثقاً

باليميل

■ و کیل

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِ نَ إِنَّا وَلَمَّافَتَ حُو مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ بِضَعَنُنَارُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكُيْلَ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْل يَسِهِ رُ الْقُ قَالَ لَنَ أُرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تُوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُّ الله وقَالَ يَبَنَّ لَاتَدْخُلُو مِ أَبَابِ وَحِدِ وَ دُخُلُو مِنْ أَبُوب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُ نَا لَا إِنَّا وَلَمَّا دَخُلُو مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ هَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْم لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ أَنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ ﴿ وَلَمَّا دَخُلُو عَلَى يُوسُفَى ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَكَ تَبْتَ بِسَ بِمَاكَ انُو يَعْمَلُ نَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ





قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دُهُ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُ نَ (إِنَّ فَلَمَّا ٱسْتَكَسُوا مِنْهُ خَلَصُو نِجَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِ أَبَاكُمْ قَدَأَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْتِقَامِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُ مَ فِي يُوسُفُّ فَكُنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْيَحَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِ نَ الْهِ الْحِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأْبَانَا إِنَ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِ نَ الله وَسْتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِةُ مِنَ الْآَيُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُّجَمِيلُ عَسَى ٱللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مَجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِ مُ اللَّهِ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوْتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَلِكِنَ آلُهُ لِكِنَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَيِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ اللهِ

■ معاد الله مغود بالله معاد

استيئسوا

ينسنو

خلصوا نجيًا
 نفر دوا مشاحي

والسُناؤر = العير

أغاصة

سؤلث
 رشت . أؤ

سَيِّت

یا أسفا
 ب څرق

■ كطيمٌ المُنتى، م

■ تفتأ

لائمنا ولا تران ■ حاصا

■ حرصا مريضا مُشُفيا على اهلاك

> ا بشي آشد عمي

• فيحشوا تعرفو ■روح الله فرحه والنفيسة ■ الصر هرال من شدّة يخو ٢ ■ بصاعة أنماب ■ مُرْجاة ردعة أو رائمه ■ أترك احتارك وفصلك ■ لا تشريب لاؤه ولايأيب ■ قصلت العير فارقتُ عربش معبر ■ تُفلُدُون المتهور ■ صلالك

> دھائٹ عل گُصگواپ

يَبَنِيَّ أَذْهُبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْعُسُوا مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يَعْسُمِ ارَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُ نَ الله فَلَمَّا دَخَلُو عَلَيْهِ قَالُو يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱضُّرُّ وَجِئْنَا بِيضَعَةِ مُّزْجَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّةِ نَ اللَّهِ عَالَمُتُم مَّافَعَلْتُمْ مَّافَعَلْتُمْ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِا نَ اللَّهِ قَالُوا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَاۤ أَخِي قَدْمَ ۖ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُواتَ ٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِءِ بِنَ إِنَّ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومْ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِدِ نَ إِنَّ ٱذْهُبُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِ نَ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُ نِ إِنَّ قَالُوا تَأْسَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِ مِ (فَأَ

احفاء، ومواقع العنه بحركتان شنعدم الرائد الرائد ومواقع العنه الرائد الرائ

﴾ مدرّ ؟ حبركات لروماً ﴿ مدّ ؟ او \$او ؟ هنواراً ﴿ كُالُّا ﴾ مدّ واهبٍ } او ۵جركات ﴿ مدّ حسركنســـانٍ كُ

آؤى إليه
 ضمَّ إليه

■ البندو البادية

نزغ الشيطان أنستد وحرش

■ فاطِرَ

مُنْدغ

أَجْمَعُوا أَمرهُمْ
 عَزَمُوا عليه





کاین
کشیر
عفویة نغشاهه
وثخلهم
فخاة
استیاس
یشن
عدائیا

وَمَاتَسْتُ لَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَ لِلْعَامِ نَ الْأَيْ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُ إِنَ إِنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُ نَ إِنَا أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَشِية مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُ كَ لِيْنَا قُلْهَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهَ لِ ٱلْقُرَى ۖ أَفَكُرْ يَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرِ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِدُ نَ اللَّهِ حَتَّ إِذَا ٱسْتَيْعُسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاء وَلا يُردُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَمِمِينَ الله لَقَدْكَات فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَة لِأَلْ لِي ٱلْأَلْبَ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعُ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكُيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُ نَ شَ

اجفاء, وتواقع الغدة حركتان
 ادعاء ومالا بنفط

مد ٦ حبركات اروضا همد ٢٠١٤ و ١ هبوارا
 مد واخت ٤ او ۵ هركات همد حسركمسال

## المِنْ الْسِعَالِي الْمِعَالِي الْمِعَالِي الْمِعَالِينَ الْمِعَالِينَ الْمِعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّ

بِسَ اللهِ أَن مُوالِّ عِ مِ

الْمَرْ تِلْكَءَايِتُ ٱلْكِنَبُ وَلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِ رَّبِّكِ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثُرا النَّاسِ لَا يُؤْمِنُ إِنَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا السَّمَوَتِ بِغَيْر

عَمدِ تَرَوَّنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى لُعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ

يَجْرِي لِأَجَل مُّسَمِّى يُكَرِّرُ ٱلْأَمْرِيْفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ

رَبِّكُمْ تُوقِهُ أَنْ أَنْ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوسِيَ

وَأَنْهُ رَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيَلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْت لِّقُوْم يَتَفَكَّرُ نَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ

قِطَع مُّتَجَوِرَت وَجَنَّت مِّنْ أَعْنَب وَزَرْع وَنَخِيلٌ صِنُوان

وَغَيْرُصِنُوانِ يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْت لِقُوم يَعْقِدُ نَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوَلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَّبًا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقِ

جَدِيدٍ أَ لَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِرَبِّهُمُّ وَأُ لِيكَ ٱلْأَعْلَلُ

فِي أَعْنَاقِهِم وَأُ لِيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُم فِيهَا خَلِدُ نَ فَيَ



دعائم وأساصين = زواسى

حبّالاً ثوابت

■ يُغشى اللَّيْلِ النَّا يَجْعَلُ اللَّيْلَ لِباء

سكهار

■ صنوانً محلات يخمعنها أصل واحد

15 11=

الثّمر والحبّ

■ الأغلال لأصوافي مي أحديد



= المثلاث العقوبات العاصحات لأمتالهم ■ ما تغيص الأرحام ها تقصیه أو تُستقطه ■ ىمقدار نقذر وحد لا يبعدُاهُ سارتِ بالتهار د هٿ به ق طريقه صاهرا ■ معقات ملاكة بغيث ي حفظه = وال فأصبر يلي أمرالهم ■ الشُقال الموفرة بالماء ■ المحال المكيده أو القُوَّة .

أو العقاب

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ إِلسِّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَة مِن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِر وَلكُلَّ قُومٍ هَ دِ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندُهُ بِمِقْدَ رِ ﴿ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَدَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَ لِ إِنَّ سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَنجَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ إِلَيْ لِيَالِ وَسَارِبُ بِاللَّهُ رِنْ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّ ابْيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَمَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُومِ سُوءًا فَلا مَرَدَّلَهُ وَمَالَهُم مِن دُونِهِ مِ وَالِ إِنَّ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّهَ لَ إِنَّ وَيُسَبِّحُ ٱرْعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱصَّوَعِقَ فَيْصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمِحَ لِ إِنَّا

بِالغُدُوّ والآصَالِ 
 أُوائِل النهارِ
 وأواخِرهِ

■ بِقَدَرِها عقدارها

استخدقاً

ا زَبَداً الرَّعُوةُ تَعُلُو على , وحه الماء

ا رابياً مُرْتَعَا مُشْمِحاً على وحُه السيُل (

> ا زبد الحتُ الطافي فوق المعادل الذائبة

جُهاءُ
 مُرْميًا مطْروحًا

المهادُ
 العراشُ

لَهُ دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْلَسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ الشَّافَلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوتِ وَالْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تُخَذَّتُم مِّن دُونِهِ عَلَيْكَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَا وَلَاضَرًّا قُلْهَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُ تُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِكًا ٓ عَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْقَهَّرُ اللَّهُ أَنزُلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيكُ أُبِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّءً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَ لَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَمْثَ لَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْلَهُ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِاَفْتَدُواْبِهِ } أُولَيْكَ كُمُ مُوء الْحِسَابِ وَمَأْوَعَهُمْ جَهَيَّمُ وَبِقُسَ اللَّهَادُ ١



الله المرافون المداود الم

عُقْبَى الذارِ
 عاقبتُها المحمودة ،
 وهي الحنّاتُ

■ يقْدرُ يُصنَّفُه على مى يَشاءُ

■ أناب

رحع إليه نقلم

ا أَفَمَ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكِ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَ إِنَّا يَنْذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ الله وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِنَّ يُوصَلُ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَبِ إِنْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَهِ وَوَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً وَيَدُرَهُونَ وِالْحُسَنَةِ ٱلسِّيِّئَةَ أُولَيِّكَ لَمُمْ عُفِّي ٱلدُّ رِلْ اللَّهِ عَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِيَّتِهُمُّ وَالْمَلَيْ كُذُّ يُدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ وَبِ إِنَّ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُفِّي ٱلدَّارِ الْهُ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْ مُ سُوء الدّ رِنْ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ويَقْدِرُ وَفَرْحُوا بِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَرِةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِّةٍ قُلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَذَبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بِذِكُر ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْر ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْر ٱللَّهِ تَطْمَئُ ٱلْقُذُ بُ إِنَّ اللَّهِ

بغجیم اثراء
 فلقة

احفاء، ومواقع العدة (حركدان،
 ادعاء، ومالا منفط

هد ٦ حبركات لروما 💼 مدلا اوغاو ٦ حبواراً ن مذواحب غ او هجركات 🐘 مد حسركسان

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَعَ بِ الْآَلِ كَذَ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَم لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنَ قُلْهُورَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَ بِ ﴿ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمُوتَى بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَوْيَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱنتَّاسَ جَمِيعاً وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُو قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ دَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهُزِئَ بِرُسُل مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُو ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَ بِ آيَا أَفَمَنْ هُوَقَآبِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُو مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَن

عينسٌ طينتُ هه 

هِ الآحرة 
مرحه 
مرحه 
متاب 
نوستي ورُخوعي 
ياأس 
ياأس 
داهيةٌ تقرعُه 
داهيةٌ تقرعُه 
المائل 
المهائل 
المهائل

ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَ فِ إِنَّ

ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَ دِلْا اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي ٱلْحَدَ، وَ



أكلها
 ثُمَةُ هَاالَدْي يُؤْكلُ

■ مَآبِ

مرْجعي تنجو ۽

■ أمُّ الكِتاب
 اللَّوْ حُالمحفوظ. أو

اللوح المحقوط. العلمُ الإلَهِيُ

الا مُعَقَّبُ
 الا زَادَّ ولا مُبْطَلَ

﴿ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُرُ أُكُلُهَا دَآيِم وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُو وَّعُقْبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ الْآَنِ وَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِمَ يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلُ إِنَّمَا أُمِّرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهُ وَلا أَشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَنَا بِ الْرَبُّ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرِبِيّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَ قِ إِنْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ يَمْحُوا ٱللهُ مَايِشًاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندُهُ الْمُأْلُكِتَ الْآيَا وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنَّ أُولَمْ يَرُوْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُوَسَرِيعُ ٱلْجِسَابِ النَّاوَقَدْ مَكُراً لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُّ جَمِيعًا يَعْلَوْمَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَوْ ٱلْكُفِّرُ لِمَنْ عُفْبَى ٱلدَّرِ (اللهُ

بغدیم الراء
 فیشة

احقاء، وتواقع انفتة حرك
 ادعام، ومالا يلقط

◘ صد ٦ حسركات لرواسا صد٢ او١٤ ٦ حسوارا • مدّ واجب٤ أو ٥ حركات ﴿ مدّ حسركتسان

 باذب رَبُهمْ لتيسيره وتوفيقه

■ الغزيز

العالب . أو الدي لا مِثْلَ له

= الحميد

المحمود المثني عليه

■ زَيْلُ

ملاك . أو حسّرة . أو وادٍ في جهم

■ يستُحبُّون يختارون

ويؤثرود

 نَيْغُونَهَا عِوْجاً يطُلُلُونها مُعْوَحَّةً

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكًا قُلْ كَفَي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ اللهَ

## المُورَةُ إِبْلَامِيْنِ الْمُورِةُ الْمُرافِينِ الْمُورِةُ الْمُرافِينِ الْمُورِةُ الْمُرافِينِ الْمُورِةُ المُرافِينِ اللهِ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْ الْكَالَ عَمْ الْكَالَ عِلَى الْمُعَالِكَ عِمْ الْكَالَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِينِ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِين إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَم لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَوَيْلَ لِّلْكَفِرِينَ مِنْعَذَابِ شَدِدٍ شَ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَرَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَسَغُونَهَاعِوجًا أُولَيِكَ فِي ضَلَل بَعِيدِ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيْضِلُّ ٱللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِمَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّىمِ ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّادِ شَكُر اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّادِ شَكُرُ دِ اللَّهِ

🕥 مد ۲ حـرکاب لروما 🌉 مد۲ و و ۶ جـوارا من که که انتخاب و موافع العدة ، حرکتان کی انتخاب و موافع العدة ، حرکتان 💮 انتخاب و منالا نُلفظ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوانِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمُّ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمُّ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِمُّ إِنَّ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ ■ مُريب عَذَابِي لَشَدِيدُ الْإِلَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَثُمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِ مِمْ وَقَالُوا إِنَّا كُفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَاتَدُعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِبِ اللَّهِ هُ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيغَفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل



يديفونگ . أو يكتمونكم

■ يستَخيُون يستنقون للحدمة

> التلاء بالنعم والتقم

• تَأَذُّنَ زَبُكم أغلم إعلاما

لا شهة فيه

مُوقع في الريبة والقنق

حُحّة ويرهال

ا فاطر مبدع • بسلطان

مُّسَمَّى قَالُو ٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرِيِّتْكُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَن مُّبِنِ

 خاف مقامی مَهُ فَعَمَّهُ مِن يَدِّي ساسحس استفتخوا استأصرو بلد عبى الصالمين حسر وهنث معالد للحق أحساد أها الشو ■ يتجرَ غَهُ بتكنف شعة شديد هُنُو ب

الربح

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرِيِّتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَآأَن نَّأَتِكُم بِسُلُطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِٱلْمُؤْمِثُ نَ الله وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكُاللَّهِ وَقَدُهَدَ مَالَنَاۤ أَلَّانَنُوكَ لَكُاللَّهِ وَقَدُهَدَ مَا شُجُلَنَاْ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُ نَ الله وقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ آكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْ حَي إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱظُّلِمِينَ إِنَّ وَلَنْسُحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَمِ أَبِعَدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِدِ اللَّهِ وَسَتَفْتَحُو وَخَابَكُ لُّ جَبِّ ارِعَنِ لِهِ الْمُ مِن وَرَآبِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِدِ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيّتُ وَمِن وَرَآيِهِ عَذَابٌ عَلِظُ ﴿ مَا مَنَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱنْرِيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ ذَلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِدُ اللَّهِ

سُولَةُ إِرَاهِيمُنْ ١٤

سرزوا
 مرخوامن نعبور
 محیص
 ممحی ومهرب
 مشطان
 مشطان

تمعشی من بعد ب

أَلَمْ تَرَأَبُّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ إِلْحَقَّ إِلَيْشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ اللَّهِ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيز النَّ وَبَرَزُو لِللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ أَضُّعَفَ مُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهُلَ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّامِنَ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ قَالُو لَوْهَدَ عَا ٱللهُ لَهَدَيْنَكُمْ سَوَآةٌ عَلَيْنَا أُجْزِعْنَا أَمْ صَكِرْنَا مَالْنَامِ مَّحِ صِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُّ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَالَّتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ حُمِّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن شُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَحُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ يُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَا بُ أَلْمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَعِيَّنْهُمْ فِهَاسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتَ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسِّكُمَاءِ ﴿ اللَّهِ مَا مِنْ السِّكُمَاءِ

> ر) 🔵 تفحید اثراء 🗗 قنفیة



ی سد ۲ هنرکاټ لروما .... مد۲ او ۱۶ و ۳هـــوارا 6مدّ واهم ۶ او ۵ هرکاټ .... مد همسرکلسسان

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُنَ فِي وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ الله المُعَالِمَةُ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِقِي الْحَدِهِ قَ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أَوَ بِنُسَ ٱلْقَرَارُ الْآُنَ وَجَعَلُوا لِللهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلُ تَمَتَّعُواْفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَّةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلُلُ الْآَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ

ا أكُلها ئمرها الدي يُؤْكُلُ اجْنُنْتُ

ا اجتنت اقْتُلِعتْ حُنَتُها من أصُلِها .

■ الْبوار الْهلاك

 يصلونها يذخبونها

التجرب الكادأ المثالاً من الأصنام

يَعْنُدُونَها • لا خِلَالُ لا مُخالَّة وَلا

لا مُخالة مُوَادَةٌ • دَائِيْنِ

دَائِمَيْنِ فِي سَيْرهِمَا فِي الدنيا

بِهِ مِنَ ٱلتَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ وَسَخَّ رَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي

فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَرَ ﴿ إِنَّ وَسَخَّرَلَكُمُ

ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِ بَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُو النَّهَارَ اللَّهُ

لا تخطوها

 لا تضيف عده
 لكترتها
 أكفني

 الخشي
 أعضي
 تهوي النهم
 تشرع إليهم
 شؤقا ووددا
 تشحص
 تربعة ذوب أن

وَءَاتَ كُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَ لُتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ فَيْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَيْ أَن نَّعَبُدَ ٱلْأَصْدَ مَ (أَنَّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُور رَّحِمُّ الْ رَّبُّنَّ إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَبَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُو ٱلصَّلَاةَ وَجَعَلَ أَفَعِدَة مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُنَ النَّا رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحُفْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ شَيُّ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ الْآيَ رَبِّ أَجْعَلِنِي مُقِيعَ ٱلصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَ اوَتَقَبَّلُ دُعَاء اللَّهُ رَبُّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِن وَلَاتَحْسَبَ اللهَ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظُّ لِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيوُمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ (أَنَّا

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لايرَتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْعِدَتْهُمْ هَوَآءُ اللَّهِ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوارَبُّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أُجَلِ قَرِيب نِجِبُ دَعْوَتُكُ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زُولِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثُ لَ فَا وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندُ ٱللهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ الله عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللهَ مُخْلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ اللَّهُ عَزِيزٌ اللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَ مِ اللَّهُ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَالْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَرُوا سِهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَ رِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الْفَيُّ سَرَابِيلُهُ مِين قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُ إِنَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلَّ نَفْس مَّا كُسَبَتُ

🔳 مُهُطعين مُسْرعين إلى الداعي مدلّة ■ مُقْنعي رُءُوسهم رافعيها مديمي البطر للأمام ■ أفئدتُهُم هواءٌ حاليةٌ من القهم لفرط الحيرة = برزُوا لله حرڅوا من القبور ليحساب ■ مُقرّبين مقروبا بغصه بعد مد ■ الأصفاد

الْقُيُودِ . أو الأعلال الأعلال المترابيلُهُمُ

قُمْصانُهُمْ أو ثيائهم

تغشى وُجُوههم
 تُعطَّبها وَتُحلَّبها

إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَ بِ (أَنَّ هَذَا بَلَعْ لِنَّاسِ وَلِيتُنذَرُوا

بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَأُ لُوا ٱلْأَلْبَبِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## المورة المراجع المورة المراجع المراجع

إِسْ اللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْ مِوْ الرَّحْمِ وَالرَّحْمَ مِوْ الرَّحْمَ وَالرَّحْمَ مِوْ الرَّحْمَ وَالرَّحْمَ وَالرَّحْمِ وَالْرَحْمُ وَالْرَحْمُ وَالْرَحْمُ وَالْرَحْمُ وَالْرَحْمُ وَالْرَحْمُ وَالْرَحْمُ وَالْرَحْمُ وَالْرَحْمُ وَالْرَحْمِ وَالْرَحْمُ وَال

الرَّ تِلْكَ اَيكَ الْحَكَ الْحَكَ الْبِ وَقُرْ اللهِ فِي اللهِ اللهُ ا

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَدُ مُ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُ نَ إِنْ وَقَالُو يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُ نُ إِنَّ لَوْمَا تَأْتِينَا إِلْمَكَتِمِكَةِ إِن كُنتَ

مِنَ الصَّدِقِ نَ ﴿ مَا نُنزِّلُ ٱلْمَلَيْكَةَ إِلَّا إِلْحَقِ وَمَا كَانُو

إِذَا مُنظرِنَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَو إِنَّالَهُ لَحَفظُ نَ ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَفظُ نَ ﴿

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّالِنَ إِنَا وَمَا يَأْتِيمٍ مِن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُو بِهِ يَسْنَهُ رِءُ نَ شَاكُمُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِ نَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتَ سُنَّةُ ٱلْأُوَّا نَ

الله وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظُلُّو فِيهِ يَعْرُجُ نَ

الله لَقَالُو إِنَّمَا شُكِرَّتُ أَبْصَرُنَا بَلْ نَعَنْ قَوْم مَّسْحُورُ نَ الْ

أحلُّ مكتوتُ إِنْ اللهِ اللهِ

دَعْهُمْ وَاثْرُكُهُمْ • لَهَا كتابٌ

> ■ لؤمّا هَلَا

■ بالحقَّ مالُوْخه الدي

تُقْتصِيه الحكمةُ

مُنظرين
 مُؤخريں في

العداب العداب

الذَّكُو
 القُرْآنَ

= شيع الأولين • شيع الأولين

قِرْقِهِمْ • تستُلُكُهُ

لدُحله

◄ خلث
 مضئث

سُنَةُ الأُولِين

عَادةُ اللهِ فبهمُ يُعُرُجُونَ

يعرجون نصعدون

يصعدون = سُكُّرُت

المحرب أيصارنا

سُدَّتْ وَمُبِعِثْ

من الإبصار

امنځورون
 أصابنا محمد

بسيخره

● بقحمد الراء ۞ فعله احف، وبواقع العبة حركبار
 ادعاء , همال بنقط

﴾ مدّ ﴾ حبركات بروماً 📑 مدّ ٢ او ١٤ و ٦ صواراً امدُ واحد ﴾ او 8 حركات 🏴 مد حسركسسان

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجِا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّظِرِينَ اللَّهُ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَ نِرَجِمٍ اللهُ إِلَّا مَنِ أَسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ شِهَابٍ مُّبِنُ إِنَّ إِنَّ وَلَأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَ لَبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّوْزُ نِ إِنْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشُ وَمَن لَّسَتُمْ لَهُ بِرَزِقِ بَ إِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَدُ مِ اللَّا وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَرِدِانَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُعْمِي وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمُنَا ٱلْمُسْتَعْضِ نَ الْأَلْ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَعَشَّرُهُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مِسَنْ نِ إِنْ وَلَكُمَانٌ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُ مِر اللَّيُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْعِكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَل مِّنْ حَمَا مِسَدُ نِ (١٠) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُولُهُ سَجِدِنَ (أَنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ نَ إِنَّا إِلِّلِيسَ أَبَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ الْمُعَالِدِينَ اللَّهُ

برُوجاً
 مُنازِلَ لِلْكَوَاكِبِ

■ رجيم. مَطْرودٍ من الرحمة

■شهابٌ
 شُعْلةُ نارٍ مُنقصةٌ
 من السَّماء

■ مُينٌ النَّا ال

طاهر للمبصرين

 مدڈتاها سَصَاها ووسَعَاها

■ رواسي

حالاً ثوات

■مۇزُوپ مُقدر بميران

الحكُمةِ ■معايش

أزراقاً يُعاشُ بها • لواقح

- تواجع تُلْقعُ السّحاب والشّحر

> ■صلصال طين يَاسر كالفحَّار

■حماٍ طِين أَسُّود مُتعيِّرٍ

■ مَسْنُونِ

مصور صورة إساب أخوف

السُمُوم
 الرِّيح الحارة

القاتِلَةِ

أبى
 امتمع

مد ٦ حبركات لروما ... مد١ او ١٤ و ٦ حبوارا مدّواحت ٤ او ٥ حركات ... مد حسيركاسسان

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِينَ الْآَ قَالَ لَمْ أَكُ مَطَّرودٌ من الرَّحمة ■ اللَّفْنَةَ لِّا سَجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتُهُ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مِّسْنُ نِ (إِنْ قَالَ الإبعادَ على سبيل المتخط وَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـ ةَ إِلَى يَوْمِ ■ فأسطرني أمهسي ولاثمثني ٱلدِّنِ الْآ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْآ قَالَ فَإِنَّكَ اللهِ الأغويتهم لأحمسهم على الصلال مِنَ ٱلْمُنظَرِنَ ١٤ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْدُ مِ ١٤ قَالَ رَبِّ بِمَا ■ المُخلصين المحتارين لطاغتث أَغُويْنَىٰ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِ نَ (أَنَّ = صراط علي حقّ عبى مراعاته إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ ■ سُلطانُ تسلط وقدرة مُسْتَقِيمُ الله إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَ نُ إِلَّا مَنِ = خزء مفسوم فريق معين = غِلْ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ حقد وصعيبة ∎نصت لْمَاسَبْعَةُ أَبُوْبِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْء مَّقْسُ مُ لِنَا إِنَّ تعبٌ وعناءٌ ■ضيّف إبراهيم ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُرنِ إِنَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ عَامِنِينَ الْأَ أصيافه من الملائكة وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَ بِلِينَ الله كَا يَمَشُهُمْ فِيهَانُصُبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ اللهُ ال ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ وَأَنَّ عَذَابِي



هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ فَي وَنَبِيَّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ اللهُ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِذْ نَ (أَقُ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيمِ شَبُّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَب مَّسَّنِي ٱلْكِبِرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُمْ مِنَ ٱلْقَنْطِينَ إِنَّ قَالَ وَمَنْ يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عِلِلَّا الضَّالَّ فَ اللَّهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَدُ نَ اللهُ قَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِ سَكُ اللهِ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِ نَ ﴿ إِلَّا امْرَأْتُهُ قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيرِنَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَدُ نَ إِنَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْم مُّنكُرُ ذَ إِنَّ قَالُوا بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُ نَ إِنَّ وَأُتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُّ نَ لَيْنَ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَاتَّبِعُ أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَامْضُوا حَيْثُ ثُوَّمُ لَ إِنْ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ

يَشُكُونَ ويكڏنونكَ فيه بي بِقِطْع. بطَائِفَةِ

قصيتنا إليه
 أو خينا إليه

قابر هؤلاء
 آجرهم

مُصْبِحِين
 دَاحِلِيں في
 الصباح

دَابِرَهُ وَكُولاء مُقَطُوع مُصِيحِنَ الله وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَةِ

يَسْتَبْشِرُ نَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَتَوُلا عَضْيَفِي فَلَا نَفْضَحُ نِ اللَّهِ وَانْقُوا

ٱللهَ وَلَا تُحَفِّرُ نِ إِنَّ قَالُو أَوْلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِ مَن إِنَّا

الْعُمْرُ كَ قسم مر الله خياة عمد الله ■سکرتهم عوايتهم وصلالتهم ■يغمهُون يعْمَوْد عن الرُّشٰدِ . أو يتحيّرون ■الصيّخة صوتٌ مُهْلِكٌ من السماء المشرقين دَاحليل في وقت الشروق =سِجِيل طين مُتُحجُّر طبح بالبار اللمتوسمين للمتفرّ سينَ المتأمَّليل ■لبسبيل مُقيم صريني ثابت م يندرس • الأيكة بفعة كثيفة الأشحار اليامام مبين طريق واصح ■الحجر ديار تُمُودَ ■مصبحين داحلين في الصباح ≡ سبّعاً هي سُورَةُ العاتِحةِ ■الْمَثَانِي التي تُثَنّي قراءتُها في الصلاة ■احفض جناخك تواصغ

> المُقْتسِمين أَهْلِ الكِتَابِ

قَالَ هَنَوُلَاءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّهِ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ لِهِمْ يَعْمَهُ نَ الْآُنِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِ نَ الْآُنِ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّ لِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَ لِلْمُتُوسِّمِ نَ الْآَنِ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُّقِ مِ الْآَنِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِدِ نَ إِنَّ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِ نَ إِنَّا فَنْقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِهُمْ نِ وَثِنَّ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِ نَ ﴿ وَءَانَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواعَنْهَا مُعْرض نَ الله وكَانُو اينْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِ نَ اللهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِيحِ نَ اللهُ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُو يَكْسِبُ نَ الْمُ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا مِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِ لَل (فَهُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ إِنْ وَلَقَدْءَ انْيَنْكُ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِمَ الْإِنَّ لَا تُمُدُّنَّ عَينَكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ - أَزُوجَامِّنْ هُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِدِ نَ ١٩٠ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُهِ ثُ اللَّهِ كُمَّا أَنْزَلْنَاعَلَىٱلْمُقْتَسِمِ نَ إِنَّ النَّا اللَّهُ المُقْتَسِمِ نَ

احد ٦ حدركات لروما الد٢١و٤ و ٦حدوارا المدروة عدركات المدركات المدركات

اللَّذِينَ جَعَلُو ٱلْقُرْءَانَ عِضِ نَ اللَّهِ فَوَرَيِّكَ لَنَسْءَكُنَّا هُمْ

أَجْمَعِنَ اللَّهِ عَمَّا كَانُو يَعْمَلُهُ نَ اللَّهِ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ

عَنِ ٱلْمُشْرِكِنَ اللَّهِ إِنَّا كَفَيْنَكِ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ

يَعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسُوفَ يَعْلَمُ نَ (أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ

أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُ نَ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن

مِّنَ ٱلْسَّنْجِدِنَ الْمِنَّ وَٱعْبُدُرَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِبُ الْبَا

المنافرة الم

إِسْ إِللهِ الرَّمْزِالَّ عَمْ الْمُوْرِدُونَ الْمُوالَّ مُوْالَّ مُوْرَالِ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَنَّ أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

الله عَنَامِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ عِبَادِهِ عَلَى مَنْ عَبَادِهِ عَلَى مَنْ عَبْدِهِ عَلَى مَنْ عَبْدُونِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَامِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ ع

أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَافَ تُقُونِ اللَّهُ مَلَقَ السَّمَوَتِ

وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُمُ نَ اللهُ خَلَقَ

ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَخَصِيم مُّرِينٌ إِنَّ وَالْأَنْعَمَ

خَلَقَهَ أَلَكُمْ فِيهَا دِفْء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ الله

● مذ ٦ حركات لزوما ● مدّ ٢ او ١٤ و ٦ جوازاً ● مدّ واهب ٤ او ٥ حركات ● مدّ حسركسان

أحفء ومواقع العية (حركتان
 أي فعلة
 إلى المعلم وبالإسعام وبالإسعام وبالإسعام إلى المعلم ال

أَجْزَاء؛ منه حقٌ ومه ناطلٌ • فاصدغ الحهرُ

ا عضين

اليقين النيقن
 المؤت المتيقن

المؤت المتيق وقوعه تعالى

تُغاطَم بأوصافه الحليلة

■ بالرُّوح. مالوحي

لطفة
 مبي



خصيمٌ
 شَدِيدُ الخُصُومَ
 بالباطل

الأنعام
 الإبل والبقر

الإبل والبق والعنم • دفءً

ما تُتَدَفُّؤُون به

من النود • ئويخون موجون الدوجون

تُرُدُّونَهَا بِالْعَشِيِّ إلى المَرَاحِ

تسرمحون تخرجوتها بالغداة إلى المسرح

ا أَثْقَالُكُمْ أمتعتكم الثقيلة بشق الأنافس بمشقتها وتعبها ■ قَصْدُ السّبيل بَيَانُ الطّريق المستقيم ٠ جائر مائِلٌ عن الاستقامة ■ تُسيمُون ترغون دوابكم س ڏوا س خَلَقَ وأَبِدَعَ ■ مَوَاخِرَ فيه جَوَارِي فيه

تشقى الماء

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّهُ تَكُونُو بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوف رَّحِمُّ ﴿ وَلَٰ فَيَلُو لَبِغَالَ وَلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعَلُّمُ نَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُوْشَاءَ لَهَدَ حَكُمْ أَجْمَعِ مِنَ إِنَّ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُومِينَهُ شراب ومِنْهُ شَجِرُ فِيهِ تُسِيمُ بَ إِنَّا يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلُ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَّتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقُوْم يَنْفَكَّرُونَ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقُوْم يَنْفَكَّرُونَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ أَبِأَمْرِهِ ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُ كَ الله ومَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا ٱلْوَنْهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِقُوْمِ يَذَّكُرُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحُكُ لُوامِنْهُ لَحْمَاطُرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْ مُحِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ مِنْ فُوْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّا

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوسِي أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهَا رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَهَدُ نَ إِنَّ وَعَلَمَتُ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُ نَ لَّا اللَّهِمِ هُمْ يَهْتَدُ نَ اللهُ أَفَمَ عَلَيْ كُمَ لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُ نَ اللَّهُ وَإِن تَعَكُّواْنِعَمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِ مُ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِ مُ اللَّهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا لَيْ رُونَ وَمَا تُعْلِذُ نَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُ كَ إِنَّا أَمُوتُ عَيْرُ أَحْيَا أَهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُمُ نَ إِنَّا إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ وَ لَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِ لَآخِرَةِ قُلُوجُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِ نَ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَا أَنزلَ رَبُّكُمْ قَالْوَ الْسَطِيرُ ٱلْأُوَّانَ إِنَّ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً نَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُ نَ إِنَّ قَدْ مَكَرُ ٱلَّذِينَ مِن قَلْهِمْ

جِبَالاً تُوابِثَ ■ أَنْ تميدُ لئلًا تُتَخَرُّكُ وتضطرب لا تُحْصُوهَا لا تُطِيقُوا خصر ها آلا جَرْمُ حَقُّ وثبت ، أو لا مُحَالَة أساطيرُ الأولينَ أباطيلهم المسطرة في كُتُنهمْ · أَوْزَارَهُمْ أثأمهم وَ ذُنُوبَهُمْ ■ القَوّ اعد

الدعائم والعمد

= زُواسِي

) مدّ ٦ حركات لزوماً ۞ مدّ ١ او ١ او ٢ حوازاً إمدّ واجبع او ه حركات ۞ مدّ حسركنات أنَّ ن

فَأْتَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفْفُ

مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَ هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ نَ الْإِلَا

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومُ وَالسُّوءَ عَلَى ٱلْكَ فِرِنَ الْآَيُ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا هُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّانعُ مَلُ مِن سُوعٍ بَكِيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ ﴿ فَادْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ فِي الْمُولِي وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوْ مَاذَ ٱلْنِرَلُ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَة وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرُ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ الله حَنْثُ عَدْنِيدُ خُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُهُمُ فِيهَا

منزی
 منازی و مقام

فألقوا
 أطهروا

السلم
 الاستيسالام
 والخصوغ

ا يُخرِيهم

ا تُشَاقُونَ ا

الجزئي
 الدُّلُ وَالْهِهِ ال

السوء
 العذات

تُخاصمُون وتُنارعُونَ

يُدلُّهُمْ وَيُهِيلُهُمْ

■ خاق بهم

أحّاط . أو مزل

الْمَكَيْكُةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَمْعَكَيْكُمُ الْدَخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ الْمَكَيْكَةُ الْمَكْمِكَةُ الْمَكْمِنَ فَلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَى فَعَلَ اللَّذِينَ مِن فَلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَاظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا اللَّهُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ أَن اللَّهُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ أَن اللَّهُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ أَن اللَّهُ اللَّهُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ أَن اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللِّهُ الللْمُلْعِلَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُولُ

مَايَشَاءُونَ كُذَلِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِ مَ اللَّهُ ٱللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنتَقِ









وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ نُحُنُ وَلَاءَابَا وَأَنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعَبْدُوا ٱللَّهَ وَاجْتَ نِبُواْ ٱلطَّغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنْ الْمُحَالِقِينَ اللَّهُ إِن تَعْرَضُ عَلَىٰ هُدَ الْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِن نَّصِرِنَ الْآلِ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْآَا لِيْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ الْبَهْمُ كَانُوا كَنْدِينَ الْآيَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَي عِإِذَا أَرَدْنَهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَكُونُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُوا فِي ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مَاظُلِمُوا لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرًا لَا خِرَةٍ أَكْبَرُلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ أَن اللَّهُ مَا يَتُوكَ أَن اللَّهُ

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالُانُّوحِيٓ إِلَيْمِمْ فَسَعَلُوٓ أَهْلَ كنب الشرائع والتكاليف ٱلذِّكْرِإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُ نَ إِنَّ إِلْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ■ يحسف يعيب ٱلدِّكْرَلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ا تَقلُّبهمْ مسايرهم ومتاحرهم النَّهُ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ مِمُ ٱلْأَرْضَ ■ بمُعجرين فائتين الله بالهراب أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُ وَ الْإِنْ الْوَيَأْخُذَهُمَ = تخوف مُخَافِةً مِي فِي تَقَلُّبِهِمُ فَمَاهُم بِمُعْجِزِنَ الْإِنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ العداب أو تُنقُّص · يتفياً ظلاله رَبَّكُمْ لَرَءُوف رَّحِهُ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُو إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ تَّلْتَقِلُ من حاسب إلى أخر = داخرون يَنْفَيُّو ظِلْلُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدَ الِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُنَ صاعرون مُنقَادُون الم وَيلته يستجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ ■ الدِّينُ الطَّاعة والأنقيادُ وَالْمَلَيْ كُذُ وَهُمْ لَايَسْتَكُبِرُ نَ (إِنَّا يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ لَ ١١٥ هُوفَالَ ٱللَّهُ لَانْتَخِذُو إِلَهُ يُنِ ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّى فَأَرْهَبُ نِ الْأَقَ وَلَهُ مَا فِي ٱسَّمَوْتِ ■ واصا وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا بِكُم مِّن دائماً . أو واحبأ ثاسا نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَحْتُرُ نَ (أَنَّ اثْقَ ثُمَّ

■ تجارُون

تصبيحول بالاستعاثة

والتَّضَيُّرُ عِير

إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقَ مِنكُم برَبِّمُ مُ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ الْآَفِ

· تفترُ و نَ تكذبون ■ كظية مُمتل ءُ غَماً وغيظأ ■ يَتُوَازَى يستحفى ≡ مُونِ هَوَانِ وَدُلِّ = بَدُسُهُ يُحْفِيهِ بِالْوَ أَدِ ■ مَثُلُ السُّوءِ صفته القبيحة ■ لا جَرمَ حَقَّ وَ ثَبْتَ أو لا متحالة ■ مُفْرَ طُونَ مُعجَّل بهم إلى المار

لِيكُفُرُوا بِمَاءَ انْيَنَهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُ نَ ١٩٥٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَا هُمُّ تَأْلِلَهِ لَشَّ عَلَى عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُ نَ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَمُ نَ الله وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِالْأُنْثَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِمْ الْمُ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِّر بِهِ الْمُسْكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابِ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُ نَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْكَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ وَلَوْنُوا خِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَّةِ وَلَكِي يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَايستَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُ نَ اللَّهِ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنتُهُ وَٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُ مُ ٱلْحُسَنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارُواَنَّهُم مُّفْرَظ نَ إِنَّ تَأْلَلُهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أَمَعمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلَمُ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُوا فِيلْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقُومِ يُؤْمِنُ كَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُ كَ اللَّهُ

■ لَعَبْرُةً لعظة بيعة ■ فَرْثِ مًا في الكُرش م الثُّفُل = سُکُراً خَمْراً ثُمَّ خُرِّمتُ بالمدينةِ يغرشون يَسُون من الحلايا = ذُلُلاً مُدلِّنةُ مُسهَّنةً لبُ أَرْذَلِ الْغُمُر أردثه وأخسه وهو الهرم = سواءً شركاءً ■ حفذة أَعْوَاناً أو أولاد أولاد

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ إِلَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُ نَ إِنَّ كَا لَهُ فِي الْأَنْعَ مِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِ البَيْنِ فَرَث وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِعًا لِّشَرِدِ نَ اللَّهُ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراوَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقُوْم يَعْقِدُ نَ الْإِنَّ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّالِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُ نَ ﴿ مُعَالَّكُمُ مُمَّكَّلِي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِ أَبُطُونِهَا شَرَابِ عُخْنَلِفُ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَاءً لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقُومِ يَنْفَكُرُ نَ (إِنَّ وَأَللَّهُ خَلَقًا كُمْ ثُمَّ يِنُوفًا كُمْ وَمِنكُمْ مَّ يُردُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكُيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِرٌ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ لُوا بِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ بَحْدُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزُو جِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِن ٱلطَّيِّبَتِ أَفِيا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمُ يَكُفُرُ نَ اللَّهِ

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقَا مِّنَ ٱلسَّمَلُوتِ وَ لَأَرْضِ شَيْنَا وَ لَا يَسْتَطِيعُ نَ إِنَّ فَلَا تَضْرِبُو لِلَّهِ ٱلْأُمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُ نَ الْإِنَّا فَيْ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدا مَّمُلُوكًا لَّا يُقَدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَ رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهً رَّا هَلْ يَسْتُونَ الْحُمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللهِ وَضَرَبُ اللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أُحَدُّهُ مَا أَبْحَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيء وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوجِ لِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهُ لَلْ يَشْتُوى هُوُومَ يَأْمُرُ إِلْعَدَلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللهُ وَلِيَّهِ عَيْبُ ٱلْسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَر أُوْهُوَ أُفِّرَبُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّلْ بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَرُوا لَأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ نَ اللهُ الله الكَ الطُّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوَّ السَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُ كَ ﴿ إِنَّا مَا يُمْسِكُ هُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُ كَ ﴿ وَإِنَّا



أبكم الخرس حلقة
 كلً عثة وعيال
 كلمح المصر

كائطاق حَفِي الْعَبْنِ وَفَحِهِ

 تستخفونها تحذونها حميمة الحمل يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وقتَ ترْحَالِكُمْ متّاعاً لِبُيُو تَكُمُّ كَالْفَرْش ■ أكناناً مَوَاضِعَ تُسْتَكِئُونَ ■ سَرَابِيلَ مَا يُلْبَسُ من ثِيابِ أَوْ دُرُوعٍ ■ بَأْسَكُمْ الطعن في حرويكم الستغتبون يُطْلَبُ منهم إرضاء ربهم ■ يُنظُرُون يمهلون السَّلَمَ الاستسلام لحكمه تعالى

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِ أَبْيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُومِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يُومَ ظَعْنِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْثَا وَمَتَعًا إِلَى حِن ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰ لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُ نَ اللَّهِ فَإِن تُولُّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُدِنُ اللَّهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَفِرُ نَ إِنَّ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةً شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُو وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظُرُ كَ آفِهُ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبِّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقُو إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ ذِبُّ كَ اللَّهِ وَٱلْقُولَ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَ إِ ٱلسَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُو يَفْتَرُ نَ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انُو يُفْسِدُ نَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِمُّ نَابِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوْلُآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِ نَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِأَلْعَدُلِ وَ لَإِحْسَنِ وَإِيتا مِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِوَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ كَ إِنَّ وَأُوفُو بِعَهِدِ ٱللَّهِ إِذَاعَهَ تُمْ وَلَانَفُضُو ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تُوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَذُ نَ إِنَّ وَلَا تَكُونُو كُلِّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَامِ أَبِعَدِقُوَّةٍ أَنْكَثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دَخَلاً

ا بالعدل العناء كلّ دي حقه الإخسان العمل العمل العمل العمل الولية الولية العمل العلم الع



■ الفُخشاءِ الدنوبِ المَفْرِطةِ في القُبح ■ البغي

التَّطاوُلِ على النَّطاوُلِ على الناس ظلْماً

الناس ظلما - كفيلاً

شاهداً رقيباً - قُوَّةٍ

• قوم إثرام وإحكام

■ أَنكَاثاً محْلُول الْمِتْل

دُخَلاً بَيْنَكُمْ مُفْسَدَةً وُخِيَانَةً وحديعة

> ■ أَرْبَى أَكْثُرُ وأَعَرُّ - ئُالُ ثُنْ

يَثُلُوكُمْ
 يخْتُرُكُمْ

يَشَآءُ وَيَهْدِيمَ يَشَآءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَّلُ نَ شَقَ

احقاء، ومواقع انفية احركتان؛ الله فتفية الرادعاء ، وقالاً النفط

هد ۱ حبرکاب لروسا ■ عد۱ و ۶ حبوارا
 هد واحد، ۶ او ۵ حرکات ■ مد حــرکســار

بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ

ٱللهُ بِهِ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُ نَ إِنَّ

وَلُوْسُاءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِم يُضِلُّهُ

ينفذ
 ينفصي ويفي
 فاستعذ بالله
 ماغتصم به
 سلطان
 سلط وولاية
 ووځ القدس
 جبريل عليه
 السلام

وَلَانَتَخِذُو أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بِعُدَثُوتِهَا وَيَذُوقُوا ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَ تُمْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِ مُ اللَّهِ وَلَا تَشْتَرُو بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللهِ هُوَخَيْرِلَّكُو إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُ نَ شَيْمً مَاعِندُكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبُرُوۤ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُو يَعْمَدُ نَ إِنَّ مَنْ عَمِلُ صَلِحامِّن ذَكر أَوْ أَنْنَى وَهُو مُوْمِنُ فَلَنْحَيِينَا لَهُ حَيْدً قَطِيّا لَهُ وَلَنْجَزِينَا لَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَدُ نَ ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ مِنَ أَشَّيْطُنِ ٱلرَّجِ مِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّ أَنَ الْ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُ كَ النَّ وَإِذَا بِدُّلْنَاءَ اينة مَّكَانَ ءَاية وَاللَّهُ أَعْلُمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُو أَإِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بَلَأَ كُثُرُهُ وَلَا يَعْلَمُ نَ اللهُ قُلُنَزُّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِمِ رُبِّكَ إِلْحَقّ لِيُثَبِّتَ ٱلنَّاينَ ءَامَنُوا وَهُدِّى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّا

 يُلحدون إليه ينسبُّونَ إليه أنه

= أستُنجبوا الحتارُوا وآثرُو

■ لَا جَرَمَ حَقُّ وثبَتُ أو

> لا مُحَالة <u>.</u> فُتتُوا ...

ابتُلُوا وَعُذَّبُوا

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرِّلِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَ ذَالِسَانُ عَرَيْتُ شُب بُ الله إِنَّ ٱللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُمُ اللَّهُ إِنَّ مَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَأُ لَنَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُ نَ الْفِينَا مَن كَفَرَبِاللَّهِ مِ أَبَعَدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ إِلْإِيمَنِ وَلَكِم مَّن شَرَحَ إِلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبِ مِنَ ٱللهِ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِمٌ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّو ٱلْحَيَ أَالَّهُ نَياعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَ فَرِنَ اللَّهُ ٱلْآيَافَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمَّ وَأُ لَيْكَ هُمُ ٱلْغَفِلُ نَ إِنَّ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُ نَ إِنَّا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْمِ ابْعَدِمَافْتِنُواْثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُقَ إِنَّ رَبُّكَ مِ أَبِعَدِهَا لَغَفُور رَّح مُّ إِنَّا



رُغَداً
 طياً واسعا
 أهل لعير الله به
 ذكر عند دنحه
 عير اسمه تعالى
 عير باع بعير طالب
 اللَّمُحرَّمُ للدَّة

■ ولا عاد ولا مُتحاور ما يسُدُّ الرّمق ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُحَدِلُ عَن نَّفْسِ مَ اُوتُوفَّ كُلُّ نَفْس مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ اللهُ وَضَرَبُ اللهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَلَخُوفِ بِمَاكَ انْو يَصْنَعُ نَ اللَّهِ وَلَقَدَ جَاءَهُمْ رَسُولِ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُ نَ إِنَّ فَكُلُوا مِمَّا رُزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاللَّا طَيِّبا وَاشْكُرُوا نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُ نَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرُّمُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاعَ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِ مُّ اللَّهِ وَلَا تَقُولُو لِمَا تَصِفُ ٱلسِنكُحُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَاحَلُ وَهَذَاحَرُام لِنَفْتَرُو عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ نَ ﴿ إِنَّا مَتَعُ قَلِيلَ وَلَمْمُ عَذَا الْمُ الْمُ الْآلِينَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُو النَّفُسُمُمْ يَظْلِمُ نَ شَيْ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابُولِمِ اللَّهِ مُكَّ تَابُولِمِ ا بَعْدِذَ لِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِ ابْعَدِهَا لَغَفُور رَّحِمُّ الْإِلَّا لَهُ الْعَفُور رَّحِمُّ الْإِلَّا إِنَّ إِبْرَهِيمَكَا كَ أُمَّةً قَانِتا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكُ نَ الله المُعْمِدُ آجْتَدُ هُوَهَدُ لَهُ إِلَّا نَعْمِدُ آجْتَدُ هُوَهَدُ لَهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِع الله وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ إِنَّهُا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُو فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يُوْمُ ٱلْقِيكَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَغْنَلِفُ نَ إِنَا آدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ إِلَيْ مَا لِكُمَةِ وَلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم دِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْ لَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِ لَمُهْتَدِنَ (أَنَّا وَإِنْ عَاقِبُ تُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبُ تُم بِهِ وَلَإِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرِ لِّصَهِ بِنَ اللَّهِ وَصِيرُومَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَعْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُنَ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُو وَّ لَّذِينَ هُم يُحْسِبُ كَ اللَّهُ

بتعدِّي الطَّهِ ورُكُوب الرأس = كَانَ أَمُّهُ كأمة واحدة في عصره قَانتاً للله مُطيعاً حاصعاً له تعالى ■ خنيفا مَائِلاً عن الباطل إلى الدِّينِ الحقِّ ■ اجْتَبَاهُ اصطفاه واحتارة ■ ملَّة إبر اهيم شريعته وهي التوحيدُ = جُعل السّبتُ فرص تعطيمه ■ ضيق

ضيق صدر

وحزح

= بجَهَالَةِ



## عِلَى الْمِيْرَاءُ الْمِيْرَاءُ الْمِيْرَاءُ الْمِيْرَاءُ الْمِيْرَاءُ الْمِيْرَاءُ الْمِيْرَاءُ الْمِيْرَاءُ

بِسُ اللهِ أَرْمُواً رَحْمُواً رَحْمُواً وَ مِعْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلْمُ المُلْمُلِي الْ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيُلامِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرِّكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ عَايَئِنا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِ رُ ﴿ وَهَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدى لِبَنِ إِسْرَءِ يلَ أَلَّا تَنَّخِذُو مِن دُونِي وَكِيلًا ١ ذُرِّيَّةُ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا إِنَّ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولَ هُمَابَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادا لَّنَآ أُلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُو ْخِلَلُ أَدِّيارٌ وَكَانَ وَعُدامَّ فَعُولًا إِنَّ ثُمَّ رَدُدُنَا لَكُمْ ٱلْكَرِّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيًا ﴿ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ

وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيسْنَعُو وُجُوهَ كُمْ وَلِيدُخُ اُو ٱلْمُسْجِدَ

كَمَادَ خَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةً وَلِيْ تَبِّرُو مَاعَلُوا تَتَّبِيرًا ﴿

الدولة والغلبة ■ نمير ا

■ الكرّة

■ سُبحان الذي شريها لله وتعحينا

> می قدرته ■ أَسُرِي

> > سار ليلاً

و کیلاً

ريّا مُعوّضاً بيه الأمرُ كُنَّةُ

■ قضيًا إلى بني إسرائيل

أغلمناهُمْ مما سيقع منهة ■ لتعلنَ

لتُفرطُنَّ في الظلم والعدوال

> = أولى بأس قُوْةِ وَبَطُّشِ فِي

الحروب ■ فجاسُو ا تَرَدُّدُوا لِطلَبكُمْ

> خِلالَ الدِّيَارِ وسطها

عدّداً. أو عشيرة

■ ليسوءوا ونجوهكم للحرثو كثم

■ ليُترُّوا ليهلكوا ويدمروا

■ما علوًا

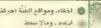

سِجْناً أو مِهَاداً أَلْزَ مُنَاهُ طَائرَ هُ عملَه المَقَدَّرَ عليه حاسِباً وعادًاً . أو مُحَاسِاً لا تزرُ وَازرةً لا تَحْمَلُ نَفَسُّ وجباريها ■ فدمّر ناها استأصلناها ومحونا آثارها

■ حصيراً

■ فَمَحَوْثًا طمسا ■ مُنْصِرةً

مُصيئة

المُّلَّةُ ا

 مُتْرفِيها متعملها

■ فَفَسَقُوا

■ القرُونِ الأشهر

فتمردوا وعصوا

عَسَىٰ رَبُّكُوا أَيْرَحَمَّكُم وَإِنْ عُ يُمْ عُدِّناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْلًا كِبِيرًا اللَّهِ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلْأَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَا بًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ مِا شَيرِ دُعَاءَهُ بِلْغَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَءَايِنَانِي فَمُحَوِّنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَة لِّتَبْتَغُوا فَضْلامِّ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوعَ كَدَ ٱلسِّنِينَ وَلِلْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا لِآنًا وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا لِآنًا وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَاهُ طَهِمِرَهُ فِي عَنْقِهِ وَنُحْزِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَابا يَلْقَ هُ مَنشُورًا إِنَّ اقْرَأَ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مِّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَة وِزُرَ أُخُرَيُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (إِنَّ أَوْ إِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُو فِهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِلْ بَعْدِنُوحٌ وَكُفَى بَرِبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا لِإِنَّا

= يصلاها يدْحُلها . أو يُقاسِي حرَّها ■ مذخوراً مطرودا س رحمة الله ■ كُلاً نُمدُ نزيدُ العطاءَ مَوَّةً بعد أحرى ■ محظوراً مموعاً من عبادِه ■ مخذولاً عير مصور ولا مُعاب ■ قضى رئك أمر وألرم كلمة تُصحُ وكراهية الاتهارهما لاترخرهم عبد لا يُعجب ■ للأواس اللو بين عمّا قرط مه

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّمَ يَصَّا هَامَذُمُومَا مُّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَ استَعِيهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُ لَيْك كَانَ سَعَيْهُم مَّشَّكُورًا إِنَّ كُلَّا نُمِدُّ هَـ وُلاَّءِ وَهَـ وُلاَّءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ﴿ النَّا انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ وَلَلَّاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَت وَأَكْبَرُ تَغْضِيلًا اللهُ عَلَمُ عَاللهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَنُقَعُدُ مَذْمُوما تَعَذُولًا اللهُ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَنُقَعُدُ مَذْمُوما تَعَذُولًا اللهُ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُو إِلَّا إِيَّاهُ وَبِ لُو لِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُ هُمَا أَوْكِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّكُما أُفّ وَلَا نَنْهُرْهُ مَا وَقُل لَّهُ مَا قُولًا كَرِيمًا ١ وَأَل لَّهُ مَا قُولًا كَرِيمًا ١ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلْذُلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُى رَّبِ ٱرْحَمْهُ مَا كَارَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ إِنَّ كُرْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن تَكُونُو صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ غَفُورًا إِنَّ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرِّي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَ بْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا شَاإِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُو ٓ إِخُونَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كُفُورًا ١٠٠

> ن احفاء، ومواقع الغنة «حركتان ف تقحيم الر ن ادغام ، ومالا ينفط ف علقة

اسد ۱ حرکات لروم است ۱۹۰۷ و ۱ حدوارا
 مد واحد ٤ او ۵ حرکات مد حسرکنسان

■ مغلولةً إلى عنفك كمايةً عن الشُّحُ ■ تبسطها كل البشط كماية عر التبدير والإسراف ۵ مخسورا بادما معموما أو مُقدماً ■ يقدر يُعيقه على من يشاءً ■ خشية إملاق حؤف فقر = خطئاً إثما ■ سلطاناً تسلُّصاً على العاتل بالقصياص أو الدَّيَّة = يَبْلُغَ أَشُدُهُ قوّته على حفظ ما به ■ بالقسطاس بالميران ■ أخسنُ تأويلاً مآلأ وعاقبة ■ لا تقْف لا تسهٔ ■ مرحأ فرحأ ويطر

واحتيالا

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَةً مِّ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُ مُقُولًا مَّيْسُورًا ﴿ أَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَانَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُوما تَحْسُورًا (إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱبِرِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيزًا بَصِيرًا إِنَّا وَلَا نَقَالُهُ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقَ خَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا (إِنَّ وَلَانْفُرَبُو ٱ رِّنَةً إِنَّهُ كَانَ فَحِشَة وَسَاءَ سَبِيلًا (إِنَّ وَلَا نُقْتُلُو ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِ لُحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلَ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ أَنَّ وَلَا نُقَرَبُو مَالَ ٱلْمَيْمِ إِلَّا إِلَّهِ لَّتِي هِيَأْحُسُنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشْدُهُ وَأُوْفُو دِ لَعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَاتَ مَسْ وَلَا الْإِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكُيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا إِ لَقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٍ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (فَيُ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱسَّمْعَ وَلْبَصَرَوَ لَفُؤَادَ كُلُّ أَ لَيْكَ كَانَعَنْهُ مَسْعُولًا (إِنَّ السَّمْعَ وَلْبَصَرُو لَفُؤَادَ كُلُّ أَ لَيْكَ كَانَعَنْهُ مَسْعُولًا (إِنَّ) وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلجِبَالُ طُولًا ﴿ كُنَّ ذَٰلِكَ كَانَسَيِّئُهُ عِندَرَيِّكِ مَكُرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

■ مذخورا اه مبعد س رحمة الله أفأصفاك أيكم أمحمتكم رثكم ■ صرَفَا كرزا بأساليب محتلمة ■ تُقُورا تاغدا عراحتي الأبتغوا لصلبوا ■ مستوراً ساترات عليه أغطية كثيرة ■ وقرأ صممأ و لقلا عضما ■ هُمُ نخوى يتبحب ويسارون ورما بسهم ≡ مسخورا معنيا عنى عقبه السكر ■ رُفَاتاً اجزاءً مُفتتةً.

أو تُراباً

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمُ مَلُوما مِّدْحُورًا ﴿ إِنَّ الْفَاصْفَكُمْ رَبُّكُم إِ لَبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ إِنَتَّا إِنَّكُمُ لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ النَّا النَّالِيَا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّهُ اللَّهُ النَّا النَّا النَّالَا النَّالَا النَّا النَّ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْكَانَ مَعَدُ وَ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّهُ بِنَعَوْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا النَّهُ اللَّهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا النَّهِ تُسَبِّحُ لَهُ أَسَّمُوتُ ٱلسَّبَعُو ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِلَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِ لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّا وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابِيْنَكَ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ لَأَخِرَةِ حِجَابِا مُّسَتُّورًا (فِنَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَ يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُواْ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نَفُورًا النَّا نَّخَنَّ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُو لَكُ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّو فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ وَقَالُو الْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



∎یکبر يعطمُ عن قبول ■ فطر کُمْ أندعك ■ فسيُنْغضُون يُحرَّ كُول ال ■ ينزغ بيهم لفسد ولهك المشر بيهة ≡زبُوراً كتاباً فيه مِواعظٌ وبشارةً بث ■تخويلا لقُلهُ إلى عبركم ■ الوسيلة القرُّ بة بالطاعة

والعبادة

اللهُ قُلْ كُونُواْحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا إِنَّ أَوْخَلْقا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَ يَعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُوقُلْ عَسَى أَ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا ثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُو ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ بِيِّنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا شُّبِينَا (إِنَّ رَبُّكُو أَعْلَمُ بِكُورًا لِيَشَأْيَرُ حَمْكُمْ أَوْلِ بَشَأْ يُعَدِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الْأَقِي وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلبِّيتِينَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا (٥٠) قُلِ أَدْعُو ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كُشُفُ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعُويلًا ﴿ أَالْبِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ﴿ إِنَّ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُسْطُورًا (إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

و \$او ٩ هـوازاً ﴿ لَا يَعْدُونُ ﴿ لِحَقَاء، ومواقع السُّدُ (هركتار) ﴿ نَفْخَيِم صركتَ اللَّهُ ومالا يُلْفَطُ ﴾ ﴿ فَقَلَمُ مُ

■ فظلموا بها فكفروا بها طاسس ■ أحاط بالباس الحتوثهم قذرته الشجَرَةُ الملعونةُ شحره الرقوم ■ طُغَيَاناً تَعاوُّراً لمحدُّ في كفرهم ■ أر أيتك أحري الأختيكن ذريته لأستأصيتهم ولأعواء استفز ز الشجف وأزعة = أجلب عليهم صبح عليهم وسقهم ■ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ مركباد خندك ومشاتهم = غُرُوراً = رصلا و حداعا ■ سُلطانً تسلط وقدرة على إعوائهه ∎ يُرْجي يحري ويسوقي ىر قق

وَمَامَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ إِلَّا يَتِ إِلَّا أَن كَذَّ بَ إِلَّا أَن كَذَّ بَ إِلَّا أَلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَانُرُسِلُ إِلَّا يَتِ إِلَّا تَخُويِفَ الْآَثِ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ إِنَّ اسْ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَة لِّنَّاسِ وَا شَّجَرَة ٱلْمَلْعُونَة فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُو لِلَّادَمَ فَسَجَدُو إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا اللَّهِ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنَ أُخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتُهُ وَإِلَّا قَلِيلًا آلَا قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وُكُمْ جَزآء مَّوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفْرِزُ مَنِ ٱسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصُوْتِكَ وَأُجِلِبُ عَلَيْهم بِغَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَسُارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمُولِ وَلَا وَلَا وَلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنْ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهِ لَا يَتَّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱ ضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ كُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا اللَّا أَفَأَمِنتُمْ أَ يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْحَكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُو لَكُو وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَ يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفا مِّنَا رَّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفَرَثُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُو لَكُمْ عَلَيْنَابِهِ تَبِيعًا إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَابِنِي عَادُمُ وَحَمْلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّوا لُبَحْرِ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لَنَهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّأُنَاسِ بِإِمنمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَنِهُ بِيمِينِهِ فَأُ لَيَهِكَ يَقَرَهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاتَ فِي هَذِهِ ٤ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ آَيْ وَإِن كَادُو لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ إِنَّ وَلَوْلَا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدْكِ. تَّ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا لِأَنْ إِذَا لَّأَذُ قَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَرَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاجِعَدُ لَكَ عَلَيْنَانَصِيرًا الْهِ الْحَيْرَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاجِعَدُ لَكَ عَلَيْنَانَصِيرًا

يُعوَّر ويُعبَّ حاصياً ريخاً تُرميكُمُ الحصاء قاصفاً مُهْمكاً . أو شديداً

■ يخسف



التبيعا اصرا . أو مُطالباً بالتأر منا فقيلا

قدر الحيط في شق المواهِ ■ليفتنوسك

- بيصورت بيصر فونت - لتفتري

لتفتري
 لنځنىق وتتفول
 تركئ

ترکن سمیان

■ ضغف الحياة عداماً مصاعماً وبها

 ليستفرُّونك استنحفوت ويرعث بن ■ تحويلا . نعيبر، وتبديلا لذأوك الشمس بعد رو لها = عسق اللَّيْل صنمته أو شدّتها ■ قُرآن الفخر صلاه العشح ■ فهخذ به فصأ فيه = نافلةً لك فريصته واللدة حاصة ث 🛥 مقاما محمودا مقاه الشعاعة العطمى ■ مُدُخل صَدْقِ إذحالا مرصيًا حيدا زهق الباطل رال وصمحل ≡ خسارا هلاکا سب كُفرهم ■ نأى بجانبه لوى عطُّعهُ تكثُّر **=** يئوسا شدید الیاس من رحمنا ■ شاكلته

> مدهمه الدي يُشاكُو حاله

وَإِنكَادُو لِيَسْتَفِرُّونِكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مِن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا الْإِنَّ أَقِمِ ٱحَّهَا ةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ فَإِنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَة لَّكَ عَسَىٓ أَ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ﴿ كُنَّ وَقُ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُصِدُق وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَاجْعَل لِيمِ لَّدُنكَ سُلْطَ نانَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُو شِفَآءً وَرَحْمَة لِلْمُوْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱ ظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّهُ ۗ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّكَانَ يَوُسًا الله قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوجَ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ وِ الَّذِيُّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ ثُمَّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

■ ظهيرا معينا ■ صرَفْنا ردّدنا بأساليد ■ فأني فلم يرُص ■ كفورا حخودا للحقي ■ ينبوعا عيَّما لا ينصب ماؤُها ■ كسفأ قصعا ■ قبيلا مقابلة وعبانا أو حماعة

= رُخرف

إِلَّارَحْمَةُ مِنْ رَّيِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا الْإِنَّاقُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُو بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَ فَأَبَّ أَكُثُرُا نَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا اللَّهِ وَقَالُو لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَأْبُوعًا إِنَّ أُوْتَكُونَ لَكَ جَنَّة مِّن نَخِيل وَعِنَب فَنُفَجِّرا لَأَنْهُ رَخِلُكُهَا تَفْجِيرًا ١١ أَوْتُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَ لَمَلَيْكَ قِبَيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَمَلَيْكُ عَلَيْكُ الرَّبُ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتِ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنَابانَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرَا رَّسُولًا ﴿ إِنَّ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَو يُؤْمِنُوۤ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُو البَّعَثُ ٱللَّهُ بَشَرارَ سُولًا ﴿ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِكَة يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِنَ أَنسَماء ملكارَسُولًا اللهِ قُلْ عَلَى الله شَهِيدًا بيني وَبينَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا (أَنَّ)

Line Som

مانعا في شخل مشحورا معُنُوبا على

عقبث باستخر

هالک أو مصنوف عن حير

■ متبورا

ستفرهم سنحقه

تنحروح

حميعا محتنصي

ا سعيرا
 لهبأ وتوقداً

ا رُفاتاً أجزاءً مُفَتَنَةً أو تُراباً

وَمَ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَ يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحْشَرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ عُمْيا وَبُكُما وَصُمّاً مَّأُوا هُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ذَلِكَ جَزَا وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُو بِعَايَلِنَا وَقَالُوا أَءِ ذَا كُنَّا عِظُما وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٓ أَرَ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجُلا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (أَنَّ اللَّالْمُونَ إِلَّا كُفُورًا (أَنَّ ا قُل لَّوْأَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَتِّ فَسَعُلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا النَّا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَتَوُلاَء إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوتِ وَلَأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنَّى لَأَظُنَّكَ يَفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا الآنِا فَأَرَادَا السَّعَفِرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَمُ مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ وَقُلْنَامِ أَبِعَدِهِ لِبَنَّ إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُو ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ الللَّا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا

\_ 🖨 بقجيم الراء

احفاء، ودوافع الغله احركنا
 النقام وقال سقط

و مد ۱ هنوکات بروما مدا او کا و ۱ هنوارا و مدواهه کی او هجرکات مد هنبرکنسان

■ فرقاهٔ سَّاهُ أَو أَحكما وقصلناه ■ على مُكُتْ على تُؤدَّةٍ وتأنُّ = لا تُخافث

لائسر



اختلالاً. أو احتلافأ

■ قيماً

■ بأسأ عَذَاباً

وَدِلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَدِلْحَقّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرا وَنَذِيرا ( الْ وَقُرْءَ انَّا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱنَّاسِ عَلَى مُكُث وَنَزَّلْنَهُ لَيْزِيلًا لَأَنَّا قُلْءَ امِنُوا بِهِ - أَوْلَا تُؤْمِنُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ - إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا الْإِنَّ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنكَانَ وَعَدُرَيِّنَا لَمَفْعُولًا إِنَّ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ إِنَّ قُل الدَّعُو اللَّهَ أُو الدَّعُو الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدَعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا بَهُ هُرْبِصَلَانِكَ وَلَا تُحْفَى إِنَّا فِي الْمُعَافِينَ مِهَا وَ بْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا إِنَّ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَوْ يَكُ لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُ لِلَّهُ وَلِيِّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرُا إِنَّا الْجُونُةُ الْجُونَةُ الْجُونَاءُ ال

بِسَ اللهِ الرَّمُوارِّ حِي

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَوْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَوجًا ﴾ قَيِّمَالِيُّنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أُجْرًا حَسَنَا الْ مَّ كَثِينَ فِيهِ أَبَدًا إِنَّ وَيُنذِرا لَّذِينَ قَالُوا أَتَّغَدُ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّا





■ كرث كلمة عَظُمَتْ في القُبْح ■ باخع نفسك قاتلها ومهلكها ■ أسفأ عصسأ وخربأ = لَبُلُو هُمُ لتخسرهم = صعيداً جُرُزاً يُراماً لاسات فيه ■ الكهف العار المسم لي الجمل • الرّقيم البوح المكتوب فيه قصتُهم أوى الفثية التحؤوا ■ رشداً اهتداء إلى طريق الحقّ ■ أمداً مدة و ربطًا شددنا وقوريا

ا عربطا أ شددُنا وقوَيْنا ا قولا معيداً عمالحق

مَّا لَمُ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ مَنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ مَنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ مَنْ عَلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ مَنْ عَلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ مَنْ عَلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ مَنْ عَلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ مِنْ عَلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ فَي عَلَيْهِ مِنْ عَلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ فَي عَلَيْهِ مِنْ عَلْمِ وَلَا لِلاَبْايِهِ فَي عَلَيْهِ مِنْ عَلْمِ وَلَا لِلْابَايِهِ فَي عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ أَفُو هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا اللَّهُ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىْءَ اتَرِهِمْ إِلَّهُ يُؤْمِنُو بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَة لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّقِيمِكَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ١٠ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُو رَبَّنَا ءَائِنَامِ لَّذُنكَ رَحْمَة وَهَيِّ أَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا إِنَّ فَضَرَ بِنَاعَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا لِنَ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّبِعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿ إِنَّ نَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم إِلْحَقِّ أَحْصًا إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُو بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ أَنَّ وَرَبِّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضِ لَن نَّدْعُو مِن دُونِهِ إِلَهِ أَلَّقَدْ قُلْنَ إِذَا شَطَطًا إِنَّ هَتَوُلاَءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُو مِن دُونِدِ عَالِهَ لَا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَ نِ بِينِ فَكُنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١١٩

وَإِذِ آعَتَزُلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُ الْكَالْكَهْفِ يَنشُرْلَكُوْرَبُّكُم مِ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الله وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَ رَبَت تُقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوة مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَ يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَكُن يَجِدَلُهُ وَلِيّامُّ رُشِدًا ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اظَا وَهُمُ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَلْسِطُ ذِرَاعَيْهِ إِلْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيتَسَاءَلُو بَيْنَهُمُ قَالَ قَابِل مِنْهُمْ كُمْ لِبِثْنُمُ قَالُو لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُو رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَ بَعَثُو أَحَدُكُم بِوَرِقِكُمْ هَـذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزُكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزُق مِّنْـ هُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ إِيظَهُرُو عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ إِذَا أَبَكُ ا



مرفقاً
 ما تشفغوں به
 في عيشكنه
 تزاوز

■ نزاور تمیل و تعدلُ ■ تقرضهٔمْ

تغدل عبه ونتعد

■ فجُوةِ منه متسع من الكهُف

بالوصيد
 فناء الكهف

■ زغياً حؤماً ومرعا

پور قگم بدراهمگم المصرونة

أزكى طعاما
 أحل . أو أخود

يظهروا عليكم
 يطبعوا عليكم



ا أغشرنا عليهم أضعًا الناس عليهم عليهم عليهم عليهم طئاً من عبر دليل فئاً من عبر دليل ولا تتحادل الماس هداية وإرشادا للناس منحا تعدل منحا تعدل

وَكَذَ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُو أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱسَّاعَةَ لَارْبَ فِيهَ إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمَّ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَنَا رَّبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُو عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ ثَلَثَة رَّابِعُهُمْ كَأَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِ لَغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُالِّ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُالِر بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِلْءَظُهِرا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا آلَ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَدَى عِ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا شَ إِلَّا أَ يَشَاءَ ٱللَّهُ وَاذْكُررَّ بَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِّي لِأُفِّرَبُ مِنْ هَذَارَشُدًا الله وَلَبِثُو فِي كُهْفِهِمْ تُلَثُ مِ تُدَسِنِينَ وَ زُدَادُو تِسْعًا وَمُ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِتُو لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعُ مَالَهُ مِينِ دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ وَأَحَدًا إِنَّ وَاتَّلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكَلِّمَةِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدَّا لَيْ

الحبسها وثنتها من أغفلنا قلبة إسرافاً أو تصبيعا كُذُرُّ دَيِّ الرَّيْت مَتُكاً . أو مقرّاً رقيق الدِّياج عليظِ الدِّيبَاجِ

أحضاهما ■ أكُلَهَا

■ اصبر نفسك

حعناه عافلا

■ فُرُطاً

■سرادقها

■ مُرْتفقاً

æ سُنْدُس

( الحرير ) ■ استبرق

■ الأزائك السرر المزيَّةِ

> الفاخرة = جنتين

ر ئستانين

فسطاطها ■ كالمُهْل

■ لا تعد لا تصرف

ثمرها الدي يُؤكُّ ■ لم تظلم

لم تَنْقُصُ ■فجُّرْنا حلالهُما

شققا وسعهما

■ تُمرُّ

أموال كثيرة مُثَّ

أعواباً أو عشيرةً

وَصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِلْغَدَ وَوَلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَدً وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبِعَ هُو مُوكًاكَ أَمْرُهُ فُرْطًا الْإِنَّ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِكُمْ فَمَن شَاءَ فَلَيْؤُمِ وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُو يُغَاثُو بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أَلَيِّكَ السَّا أَلَيْكَ لْهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعَنِيمُ ٱلْأَنْهَ رُيْحَكُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرامِّن سُندُس وَ إِسْتَبْرَق مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرُآبِ كِي نِعْمَ ٱشُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (إِنَّ ﴿ وَضَرِبُ لَهُمْ مَّثَلا رَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلُ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا (إِنَّ كُلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَاهُمَا نَهُرًا المِّثَا وَكَانَ لَهُ ثُمُّرُفُقَالَ لصَحِبِهِ وَهُوَيْحُاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَرُّنَفَرًا ١

■ تَبيدَ

تهدن وتمنى منتقلاً

مترجعاً وعاقبة

لَكِناً
 لكن أنا

هُوَ اللهُ رُبِي
 أقولُ: هو اللهُ رُبِّي

 ◄ حُستُناناً
 عذاناً كالصواعق والآفات

صعیداً
 تراباً أو أرضاً

زَلَقاً
 لاسات بها
 أو مُزْلِقَةً

عؤرأ
 غائراً ذاهباً في
 الأرض

أحيط بشمره
 أهلكت أشواله

يُقلّبُ كَفَيْه

كنايةٌ عن النَّدَم. والتحسُّر

خاوية على
 عروشها

ساقصة هي وَدُعائمُها

الولاية شر

النُّصرةُ له تعالى وحذه

= عُقْباً

عاقِبَةُ لأولِيائِه

هشیما
 یاسا متفتاً

 تذروهٔ الرّياخ تفرّقه وتشبقهٔ وَدَخَلَجَنَّتُهُ وَهُوظَ الِم لِنَفْسِهِ قَالَ مَآأَظُنُّ أَن تَبِيدَهَ ذِهِ ا

أَبِدَا الْآَنِ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَ آبِمَةً وَلَجِ رُّدِ تُ إِلَى رَبِّ

لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا إِنَّ قَالَلَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ،

أَ كَفَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَة ثِمُّ سَوَّكَ رَجُلًا

الله المُوالله وَرَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا الله وَلَوْلاً إِذَ

دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكُرنِ أَنَّا

أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّ أَ يُؤْتِينِ خَيْرامِّن

جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا

زَلَقًا ﴿ أُوْيُصِبِحَ مَا قُوهُا غَوْرًا فَكُن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَلَقَالِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةً

عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ١٩٤ وَلَمْ تَكُ لَّهُ

فِئَة يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ عَنَّا لِكَ ٱلْوَلَيَةُ

لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُتُوا بِا وَخَيْرُ عُفْبًا ﴿ إِنَّ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّنَلُ ٱلْحَيَّةِ وَ

ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَاخْلُطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ أُرِيَّحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء مُّفَندِرًا ١

سد ٦ حـركات بروم `` مد٢ اوغ و ٦حــوارا مدُ واحب غ او ٥حركات ₪ مد حـــركنــــال

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَا قِٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا مَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنْ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَيِّكَ صَفّاً لّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُم وَأُوّلُ مَرَّةٍ بِلَ زَعَمْتُمْ أُلُّن بُّعُلُ لَكُم مُّوعِدًا ( فَي وَوضِعَ ٱلْكِنَبُ فَترَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيدِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَ هَأُ وَوَجَدُو مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الَّذِي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُو لِآدَمَ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَيِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِلْمِلْمِ اللَّهُ اللَّهِ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ ۚ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِئْسَ لِظُّلِمِينَ بَدَلًا إِنَّ ﴿ مَّا أَشْهَ مَّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمُوتِ وَ لَأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِ مَ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَا لَمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيُومَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعُوهُمْ فَلْمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا (أَنَّ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ

■ مارزة ظاهرةً لايستُرُها شيءٌ

> ■ مَوْعِداً وقتا لإحار

اوعد بالبعت • مُشْقفين

حائمين

■ يا ويلتنا

یا هلاکیا

■ لا يُغادرُ

لا يُتْرُكُ • أخصاها

عدّها و صطها

عدما وحسطه

أعوابا وأنصار

عودنا والصدرة ع مؤبقاً

مهْلكاً يَسْرَكُون قه

مُواقِعُوها
 واتِعُون فيها

المارية المارية

مصرفا
 مكاماً ينصرفون
 إليه

ٱلنَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُو عَنْهَا مَصْرِفًا (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ المُحْرِفًا

صَرُّفتا
 كُرُّزْنَا بأساليبَ
 محتلعة

قُبْلاً
 أنواعاً . أو عياناً

ليدجشوا

لينطبوا وثريلوا

■ هُزُواً سُخْرِيّة

أكِنة

أغطية كثيرة

■ وَقُرا

صَمَماً وثِقُلاً في السمع

■ مَوْثِلاً

مُنْجِئُ ومُلْجًأ

لمهلكهم

لِهَلَاكِهِمْ

مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ
 مُلْتَقَامُمَا

= خفا

رماناً صويلاً

رمانا صویلا ∎سریأ

مسلكا ومبدا

ٱلْإِنسَانُ أَكْتُرَشَى ءِ جَدَلًا (إِنْ وَمَامَنعَ أَنَّاسَ أَن يُؤْمِنُو

إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ

ٱلْأُولِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ( وَ عَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ الْمُؤْسِلِينَ الْ

إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلْبَطِلِ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ

لِيُدْحِضُواْبِهِ ٱلْحَقَّ وَأَتَّخَذُواْءَايَتِي وَمَا أُنذِرُو هُزُوا (آفَ وَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرِ عِايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنسِّى مَاقَدَّ مَتْ يَدَاهُ

إِنَّاجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرا

وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَ يَهْتَدُو إِذًا أَبَدًا ﴿ فَا وَرَبُّكَ

ٱلْعَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُو لَعَجَّلَ هُمُ

ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْبِلًا ١٩٠

وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَهُمْ لَمَّاظَامُو وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم

مُّوعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَا أَجْرَحُ حَقَّتِ

أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُّبًا ﴿ فَكُمَّا بَلَغَا

مَجْمَعَ بَيْنِهِمَ انْسِيَاحُوتَهُمَا فَاتَّخَذَسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَبًا ١

ا حقاء ومواقع العبة احركتان 
العقاء ومالا سقط الدعاء ، ومالا سقط الدع

صد ۴ حبرکات ارومیا ii مد۲ او ۶ و ۲ حبواز ۱ مدوارد در مدیکات او ۵ حرکات ii مد خیسرکشیان

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَلْدَانَصَبًا إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْسَ نِيهُ إِلَّا شَّيْطَ نُأَنْ أَذُكُرُهُ وَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبَا آتَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّاعَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصًا الله فَوَجَدَاعَبُدَامِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَ هُمِ لَّدُنَّا عِلْمَا (فَأَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهُ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تَجُطْ بِهِ خُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرا وَلَا أَعْصِي لَكُ أَمْرًا (أَنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله فَانطَلَقَاحَتَّ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا اللَّهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَأَلَا لُأَنُوا خِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَ نَطَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُّكُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ

■نصباً تعماً وشادةً ■ أرَاثِت

الربيك أخبري. أو تستَّه و تدكر

> ■ أويْنا التحاًا

 عجباً اتُخاداً يُتعحَّث

> مِنهُ • نبغ سطلُه

■ فارتدا رحعًا

■ آثارهما طريقهما الدي حاءا فيه

■ قصصاً يقصاًنه ويتبعانه

أشداً
 صتواباً أو إصابة

العبر أ الحبر أ

عِلْماً ومعرفة

إشوأ
 غطيماً مُشكراً

لا تُرْهِقْنِي
 لا تَغْشَنِي ولا

تُحَمَّلنِي تُحَمَّلنِي عُسْراً

• عسرا صُغُونة ومشقّة

ئگرا
 ئنگرا
 فظیما

■ فَأَبُوْا قامتىغوا

■ ينقضُ يستقط

= وراءهم

غصباً
 استلاباً بعبر حةً

■ يُرْهقهُما يُكسِّهُما أو

يعشيهما

**و زكاة** طهارةً من السُّوء

أخمأ
 رحمة وبراً سما

ع يُلْغا أشدهما

فؤتهما وكال

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَنشَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَبِّحِ بِنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذُرًا الله فَانطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَنيا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا اللَّهِ قَالَ هَندَافِرَاقُ بَيْنِي وَبِينِكَ سَأُنِّيتُكَ بِنَأُولِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا اللهِ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَ تُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِك يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (إِنَّ وَأُمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيناً أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَناوَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَا أَيْبِدِلَهُ مَارَيْهُمَا خَيْرامِنَهُ زَكُ وَ وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وأمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنز لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَاصَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَلْعُا أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكُ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰ إِلَّ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ وَيَسْتَلُونَكَ

> رة 🌑 مفجيم الرقاء ن فيستة

إحقاء, ومواقع العية حركتان؛
 ادعاد ومالا بلفظ

صد ۲ حرکات بروب را مد۲ اوغاو ۲ حوارا
 مد واحد ٤ او ۵ حرکان است. مد حسر کلیسال

عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبِّنَا ﴿ فَا فَأَنْبَعَ سَبِّنًا (مُن حَقّ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَة وَوَجَدَعِندَهَاقُومًا قُلْنَايَندَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اللَّهِ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابَانُّكُرًا ﴿ إِنَّ وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ أَنَّهُ مُا أَنْبَعَ سَبُبًا الَّهِ حَتَّى إِذَا بِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَىٰ قُوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ١٠ كُذُلِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١١ أَنْهُمُ أَنْبُعَ سَبِيًا إِنَّ حَتَّ إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُومًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ إِنَّ قَالُو يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبِيْنَاهُمُ سَدَّا إِنْ قَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَيَنْهُمْ رَدْمًا ( فَأَ عَالُونِي زُبُر ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْحَتَّ إِذَاجَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا الله فَمَا ٱسْطَعُوا أَيظُهُرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبَ الله

علما يُوصِينُهُ إليا = فأتبع سببأ سنك طريقاً ■ تعرُّبْ في عين ىحسب رأي العيس دات حَمَّأَة (الطبي الأسود هو الدعوة إلى الحقّ ■ نگرا مكرأ فظيعا ساتراً من الساس والساء = لحبوا عِلْماً شاملاً ■ السَّدُّيْنِ حلين منيفين

حملين مبيمين ايا جُوجَ وما جُوجِ قبيلتان من ذرية يافث اس نوح احرجا

حوج مُعْلاً من لمال استدأ

حاحرا فلا يصلوك إليما و ردماً

دوما
 حاحراً حصياً
 متياً
 أبر الخديد

■ زُبْرَ الحدِيد قطعة العصيمة ■ الصّدَفيْن

ا الصدقين حاسي الحسْس . ت. أ. أ

اقطرا تُحاساً مُداراً

■يظْهرُوهُ يعْنُوا طهره

نقبا عرقا وثقبا

و المحراث المحالية ال

• دگاء

أرصا مستوية

ا يمو ځ بختيط

■ غطاء
 غشاء غليط

وستر كنيف

■ ئۇلا

مرلاً و شيد يستغود به

■ وزنا

مقدارا واعتدرا

حولاً
 خَوْلاً و عقالا

حود و عدد ■ مداداً

■ مدادا هو ما لکتت به

■ لكلمات ربي

معلوماته

وحكمته تعالى

■ لفد البخر

فني ۾ قر ح

س مُلَداً

عود ورياده

قَالَ هَذَارَحْمَة مِ تَعِيَّ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَيِّ جَعَلَهُ دَكَّا مَ وَكُانَ وَعَدُرَيِّ حَقًّا اللَّهِ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِ ذَيَمُوجُ فِي بَعْضَّ وَنُفِخَ فِي ٱصُّورِ فَهَعْنَهُمْ جَمْعًا (أَنَّ وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَ إِذَ لِّلْكُ فِرِينَ عَرْضًا (إِنَّ ٱلنَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنْهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُو لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا الله أَفَحسِبُ الَّذِينَ كَفَرُو أَن يَنَّخِذُو عِبَادِي مِن دُونِي أُولِيَآءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الَّنَّا قُلْ هَلَ نُنَبِّثُكُمْ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا النَّانِينَ اللَّهِ يَنْ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَّرَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَلْبَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ غَيِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزْنَا ١١ وَإِلَّ ذَلِكَ جَزَا وُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُو وَاتَّخُذُو ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ أَصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الْإِنَّا خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ فَأَلُ قُلُ اللَّهِ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادا لِّكَلِمَتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقِ لَلَأَن لَنَفَدَكِلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ قُلْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشُرْمِ مُلْكُمْ يُوحِيَ إِلَى أَنَّما ٓ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَ حِدُّ فَهَنَكَانَ يَرْجُو لِقَآءَرَيِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللَّهِ اللَّهِ





دُعَاءُ مستُوراً
عن الناسِ
وهن العظّمُ
صغف ورقً
شقيًا
مثقيًا
وقت ما
وقت ما
تُغلُث المَوالِي العَصبة
وليّا
النا يبي أمرك
مرضيًا
عدي
مرضيًا
عدي
حلي يكُون
علي

ع نداءً خفياً

ای مُدّاواتها

سویًا

سیماً لاحرس 
بك ولاعبة

 بُكْرة وعشياً طرفي الهار

احفاء، ومواقع العنة حركتان
 العام وماز بلفط

عبد ۲ حبرکات لرومنا مد۲ اوغ و ۲ حبوارا
 مدّ واحد، غ او ۵ حرکات ، عبد حسرکنسان

قَالَ رَبُّكَ هُوعَلَيَّ هَيِّن وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ

شَيْعًا إِنَّ قَالَ رَبِّ أَجْعَكُ لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا

تُكلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثُ لَيَ ال سَوِيَّا اللَّهُ فَخُرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيْحُو بُكُرَة وَعَشِيًّا اللهُ

حناماً
 على الداس
 زكاة
 بَركةً. أو طَهارةً
 مِن الدُّلوب
 كان تقياً
 مُخساً لممعاصي
 جاراً عصياً

مُتكثراً محالهاً لربه الْتَبَذَّتُ اعْترلتُ و نُفردتُ

> حجاماً سئرا

سوتا
 کامل السّیة

. ■ بعياً فاحرة

= قصياً

بعيداً وراء احس

■ فأجاءها عألماً هَا واصْطرَها

نسياً منسياً
 شبئاً حقيراً

متروكا

■ سُرِيَا حدولاً صعيرا

حدولا صعيرا = جنيًا

صالحاً للاحساء

يَيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْحِتَبِ بِقُوَّةً وَءَاتِيْنَ هُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَامِ لَّدُنَّا وَزَكَم وَكَانَ تَقِيًّا إِنَّ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّ ارًّا عَصِيًّا إِنَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الْفَا وَذُكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴿ فَا تَخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابِشُرَاسُويًّا ﴿ فَالنَّا إِنَّ قَالَتْ إِنِّ أَغُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَم وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا أَنَّ قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَيِّنُ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّكَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا إِنَّ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْتَبُذَتَ بِهِ مَكَانَا قَصِيًا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مِّنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَنَادَ لِهَامِن تَعِنْهَا ۚ أَلَّا تَعَزُّنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنُكِ سَرِيًّا ﴿ إِنَّا لَا الْ

وَهُزِّى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكِوْطُ عَلَيْكِ رُطَبَاجِنِيًّا شَ

المؤري عينا المجاور ا

أرادَهُ

فَكُلِي وَشَرِبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِرَّمْ إِنْ صَوْمًا فَكُنْ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا شَ فَأَتَ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُو يَمَرْيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١ إِنَّ أَخْتَ هَلُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْء وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّ عَبَدُ ٱللَّهِ ءَاتَ نِي ٱلْكِئَبُ وَجَعَلَنِي نِبيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصِنِي إِلصَّا وَ وَ لِزَّكَ إِنَّ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكِبُّ الْمُ وَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا إِنَّ وَأَلْسَلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِ تُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُوْمَ أَبِعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَولِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتُنُ نَ إِنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَنَّخِذُمِ وَلَدِّسُبْحَنَهُ وَ إِذَاقَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُم نُ اللَّهَ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُو وَاعْبُدُوهُ هَذَاصِرَط مُّسْتَقِمُ إِنَّ وَاخْلَفَ ٱلْأَخْزَابُمِ بَيْنِهِمْ فَويْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُو مِن مَّشْهَدِيوَ مِعَظِم الْآيَ أَسْمِعْ بِمِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّ إِنْ الْأَبْ

■ يؤم الحسرة البدامة الشاديده ■ سويًا مستقيما كثبر العصئبان س وليا قريد في العداب فار تُسي دهُر ضو يلا حميا رُ لصيما ■ کان مخلصا أحسه الله

واصطعاه

وَأَنْذِرْهُمْ يُومَ ٱلْحُسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ النَّا إِنَّا نَعْنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُ نَ إِنَّا وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نَّبِيًّا إِنَّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّ قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأُتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴿ يَا أَبْتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَّ كَانَ لِلرَّحْمَين عَصِيًّا ﴿ إِنَّ أَنْ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الْهَتِي يَ إِبْرُهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا إِنَّ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَالْمَا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا الَّهِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا إِنَّ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بِّبيًّا (إِنَّ اللَّهُ)

صد ۴ هـرکان لروما ش مد۲ و ۱۰و ۱هـوازا
 مد واحد \$ او ۵ حرکان ش مد خــرکـــار

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّ بَنَهُ نِجِيًّا (آق) وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَنِنَا آنَاهُ هَرُونَ بَبِيًّا ﴿ إِنَّ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ إِلْصَّلَاةِ وَالرُّكُرَةِ وَكَانَعِندَرَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ فَأَوْذُكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ إِنَّهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعُ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِ بِلَ وَمِسَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَانْنَاكُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا اللهِ فَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَأَتَّبَعُوا ٱلشَّهُوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الله الله من تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَا إِنَّ مَنْ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا اللَّهِ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَاكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا إِنَّ

قرنداه نحيا المساد المتيا المتيا

■ لغوا قبيحا أو فصولاً من الكلام سُورُةِ مُرْتَكِيرُ، ١٩

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ } بار کی علی هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (فَ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ ركهم شدة الحَجُوْ ا ا عتا أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُولَا يَذْحَكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ عصباء أه حر ءة وَلَمْ يَكُ شَيَّا ﴿ إِنَّ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ • صلتا ذُخُولًا . أه لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّم جِثِيًّا ١١ أَنْ ثُمَّ لَنَنزِعَ مِن كُلِّ مُقاساة حرَّها و اردُها المرور على شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنِ عِنِيًّا اللَّهِ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمْ إِلَّذِينَ الصرّ ط فوقها هُمْ أَوْلَىٰ بِهَاصِلِيًّا الَّهِ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ محنسا ومحتمعا ■ قرْن حَتْمَامَّقْضِيًّا اللهُ ثُمُّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ 241 = أخسر أتاثا متاعا وأموالا فِيهَاجِثِيًّا الَّهِ ﴾ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ا رئيا منصر وهيئة لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرُمَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آَنُ وَكُمْ = فليمُذُذُ له يمهنه سندر ح أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثَا وَرِءْ يَا اللَّهُ قُلْمَن ■ أصعف خندا المهاء عبا كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاحَقَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ = حيرٌ مردًا مرجعا وعافية إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرَّمَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١٠ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدَيًّ

> بقحيم الراء فقلة

الله الماء، وموافع العنة يحر الله المام، ومالا بلفظ ● مد ٦ حركات اروميا ﴿ مد٢ او٤ و ٦ حيوارا ●مدّولجيد٤ او ۵ حركات ● مدّ مسركتسيان

وَالْبُوقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندُرَيِّك ثُوابًا وَخَيْرُ مُّرَدًّا الْإِلَا

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَبِايَيْنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالْا وَوَلِدًا الله أَطَّلَعُ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١١ الله كَلَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ فَا وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا إِنَّ وَاتَّخَذُو مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَ مَ لِّيَكُونُوا لَمُنْمُ عِزًّا اللهُ كَالْأَسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا إِنَّ أَلَوْتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزًّا إِنَّ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا اللَّهِ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (٥٠٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهَدًا اللَّهُ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّحْنُ وَلَدًا اللَّهُ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْعًا إِدًّا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا آنِكًا أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَن وَلَدًا الله وَمَايَابَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا اللَّهِ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهِ لَقُدْ أَحْصَا هُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا إِنَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَرْدًا اللَّهِ

أحبريي ■ نيمد له ىر يدة =عزًا شفعاء وأنصار دلا وهو ب 125 ■تؤرُّهُم أزّا لغريهم بالمعاصم إعراء ■و قدا ر کبان أه وافدين للعطايا سوڙدi عطاشا . أو كالدواب ا إذا مبكرأ فصيعا ■يتفطّرُ ن منْهُ يتشقق و يتعتش من شباعته = تخرُّ الحبالُ هذا تستُفط مهدودة

أفرأيت



التراب الدّي المُّن التُّفْس حديث النَّفْس و وَحَوْاطِرَهَا وَحَوْاطِرَهَا السَّنْ قارأ السَّنْ المُّن بوصوح المُّن المُّن على رأس عود وحوه عدد وحوه هدني يهديي

لِتَنْعَبَ بالإِفْراط في المكابدة الثَّرَى

مودة ومحتة في القبوب • قوماً لذا

شاديدي الحصومة

باساط

■ قرْنِ

**■ ئحسُ** تحدُّ . أو ترى . أوتعم

رگراً
 صوبا حقياً

. محديا يهديم مصريق ■المُقدّس

المطهّر. أوالمبارُك •طُوئي إِنِّ أَنَارَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ إِنَّ الْمُقَدِّسِ طُوك ﴿ إِنَّ

ا آگاد أحفيها الرك أن اسار من نفسي

> • فتردى ميث

أتوكأ عليها
 أخرو عليها

أشش بها
 أخيص بها سيح
 ستعظ ورقه

■ مآرث أخرى
 ححات أخر

■ سيرتها إلى خالَتها

إلى جَمَاجِك
 تخت عصدك
 لأيسر

■ سُوءِ الرص

■ طَغي

■ أزري

جَاوَزَ الحَدُّ في

العنو والتحشر

طهري أو قۇنى أوتېت سۇلك

> مسئولث ومطبوتث

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَاهَ لِذِكْرِي لِنَّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلَّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَالْا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَ لَا يُؤْمِنُ مِهَا وَاتَّبِعَ هُوَلَهُ فَتَرْدَى ﴿ إِنَّا وَمَا تِلْكَ بيَمِينِكَ يَـمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ هِيَ عَصَـاى أَتُوكَ قُواعَلَيْهَا وَأَهُشُّ مِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ (إِنَّ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَ هَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَشْعَىٰ ﴿ فَأَلْ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنْعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ مَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ (إِنَّ الْبُرِيكَ مِنْ ءَايُلِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ فَالَّ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِى (أَنَّ ) وَيَسِّرُلِيَ أَمْرِى (إِنَّ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي الْأَبُّ يَفْقَهُوا قُولِي الْأَبُّ وَجَعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (أَبُّ هَرُونَ أَخِي الْنَا ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي الْنَا وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي الْنَا كَنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا النَّهُ وَنَذُكُرُكَ كَثِيرًا النَّهُ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا النَّهُ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَمُوسَىٰ (آبُ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ الْآبُ

§ او ه حرکات 📶 مد حــرکـــــان 🍀 په په

المِوْ الشِّياسِ عَيْثُرُ اللَّهُ السُّولُو عَلَى اللَّهُ السُّولُو عَلَى اللَّهُ السَّالِينَا السَّالِ السَّال

ا**قذفیه** شیه و طرحیه

لتصبع على

عيني الرتى ماراقىنى

> ورعايتي • يڭفلە

يعسمه ويرتبه

حنصلتاك من سمعن مرار اصلطنغتك

> لفسي اصفعت

وساني الاتنبا

لا غُنرا ولا تُقصَرُا

يفرط علينا
 يغحل عسا
 العفوية

بطغی یادد صعار

> و غلوًا حلقه

الأمه

صُورته اللائفة تمنعمه القُرُون إِذْ أُوحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ أَنِ آفَذِ فِيهِ فِي ٱلتَّا بُوتِ فَ قَذِ فِيهِ فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ إِلْسَاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُو لَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّة مِّنِّي وَلِنْصَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي آنِ الْأَنْ الْلِيلْ الْأَنْ الْمُقْلِقَ لَلْمُ الْعَلَى الْمُنْ الْأَنْ الْأَنْ الْمُنْ الْأَنْ الْمُنْ الْأَنْ الْمُنْ الْأَنْ الْمُنْ الْأَنْ الْمُنْ الْ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى مَنِ يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَنْفَلَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحُزُنَّ وَقَنْلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَنْنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهُ لِمَدْيَنَ ثُمٌ جِئْتَ عَلَىٰ قَدُريَمُوسَىٰ إِنَّا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهِ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَنيا في ذِكْرِي إِنَّ ٱذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى إِنَّ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَارَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفُرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْعَىٰ إِنَّ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (إِنَّ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلَ مَعَنَابِنَ إِسْرَّءِ يلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْجِئْنَك بِعَايَةٍ مِن رَّيِّك وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى اللَّهِ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّب

> ه صد ٦ جبرخات بروما ﴿ مد٢ و ١٤ و ٦ حبوارا و مدّ واحد، ٤ او مدكات ﴿ مد حسركسان ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله المعدد ﴿ فَعَلَمُ اللهِ الْعَلَمُ اللهِ الْعَلَمُ اللهِ ا

وَتُولِّي الْإِنَّ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى الْإِنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَىٰ إِنَّ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى اللَّهِ

المنااليناسعين

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتَبُّ للايضِلُّ رَبِّي وَلايسي (آهُ) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ أُزُوجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى (أَنَّ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعُامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايتِ لِلَّهِ لِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ فِي اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (فَأَعُ وَلَقَدُ أَرْيْنَاهُ ءَايَلِينَا كُلُّهَا فَكُذُّبَ وَأَبِّي اللَّهِ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ فَانَا أَتِينَاكَ بِسِحْرِمِّتْلِهِ فَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِينَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرُ آنَّاسُ ضُحَى الله فَتُولِّي فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَّى إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابً وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَنَن زَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسُرُوا ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ قَالُوا إِنْ هَذَ نِ لَسَحِرَ نِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَوا مَعْوا كَيْدَكُمْ ثُمُّ ٱثْنُو صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى إِنَّ

كَالْفِرَاشُ الَّذِي يُوطُّأُ للصَّبِّي سُبلا طُرُ قَا تَسْلكُونَها

■ مُهْداً



■ أزواجاً أصداناً

■ شتّی محتمة

لأولى النهى
 أصحاب العقول

امتنع عن الإيمان والصاعة

مكاناً شوئ
 وسَطاً أو مُسْتوياً

■ يومُ الزَّينة يومُ عبدكم

■ فَجَمَعَ كَيدَهُ سحرته الذين

> بکید بهم • فیسجنگم بستأصِدگم و بیبدگم

السَّرُوا النَّجوى أَخْفُوا النَّااِحِي أَخْفُوا النَّااِحِي أَشْدُ الإحفاء

فأخمِعُوا كيدكم
 فأخكِمُوا

سحركم • أفلخ

فارُ بالمطلوب

سِوَوَقِظِنْ ٢٠

فأؤجس
 أضمر . أؤ
 وحد
 تلقف تلقف
 فطرنا
 ألدعنا
 وأؤحدما

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (فَ) قَالَ بَلْ أَلْقُو ۚ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحِرِهِمْ أَنَّالَسْعَى الله عَالَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ اللهُ عَلَا لَا تَعَفَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ (١) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفُ مَاصَنَعُو إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُسُحِرَّ وَلَا يُقْلِحُ ٱنسَّاحِرُحَيْثُ أَتَى الْإِنَّ فَأَلْقِي لَسَّحَرَهُ سُجِّدًا قَالُواْءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَالْأَقْطِعَ اللَّهِ عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَالْأَقْطِعَ اللَّهِ يَكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصُلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿إِنَّ قَالُوا لَن نُوَّ ثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَنَامِنَ ٱلْبِيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَ قَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَـذِهِ ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنْيَا آلِيُ إِنَّاءَ امْنَابِرِبِنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيَنَا وَمَآأَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى آتِبُ إِنَّهُ مَ يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُءِلَيِكَ لَمُ مُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُءِلَيِ اللَّهُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَّكُ الَّهُ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِي فَاضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَاتَّحَفُّ دَرَكَا وَلَا تَخْشَىٰ اللَّهُ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ (٧٠) وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَا هَدَىٰ الْأِنْ يَنْبَيْ إِسْرَءِ بِلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوي (أَلَّ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغُوا فِيهِ فَيُحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضِبِيّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هُوى اللَّهِ وَإِنِّ لَعَفَّارُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلُ صَلِحًا ثُمُّ أَهْتَدَى ﴿ إِنَّهُ ١ هُ وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (مِنْ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَدُأُمُ أَرَدِتُّمُ أَن يَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبْ مِن رَّبِيِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مُّوْعِدِي إِنَّ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أُوْزِارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ

■أمثر سِرْ لِيْلاَ سَيَبَساً يابِساً ذهب ماؤه سذركاً

إدراكاً ولحاقاً • فغشيهُمْ غلاهُم وغمرهُمْ

المن مادة صمْغِيَّة حُنْوة كالعَسَل مَادة من عَنْهِ العَسَل

■السَّلْوَى الطائر المعروف بالسُّمالي ■لا تطغنوا

■لا تطغنوا لا تكُفُرُوا نِعَمَه جنگ

ا ۲۲ افیحل غلیکم نجب علیکم ویلزنگم افزی

هَلكَ . أو وقَعَ في الهاوِية ■ما أعْجَلَكَ

ما حَمَلكَ على السَّبِقِ

المفاحزيناً. أو شديد

الغضب ■بملكنا بقدرتنا

■أوزّاراً أثقالاً ؛ وهي حُلمُي القِنْطِ سُولُوْظُكُمْ ٢٠

ا عجلاً نجسنداً مُجسنداً ؛ أي

> أحمرَ إذْ هوَ منْ دهَب لهٔ تحوارٌ

صوتٌ كصوتِ

المقر

ا فما خطبُك مما شأنك

> الحطيرُ • بصُوْتُ

علمتُ فسذُتُها

المُداب المُداب المُداب

« لا مساس

ر و روده ندرينه

أَلْقَيْتُها فِي الحُمِّي

زيتت وحشت

لاتمشى ولا أمستُك المسفتة فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَداللهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى آفِ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللَّهِ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحَمَٰنُ فَانَّبِعُونِي وَأَطِيعُوۤ ٱ أَمْرِي إِنَّ قَالُوا لَن نُّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَهُرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا اللَّهِ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي إِنَّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرُّقُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْ رَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قُولِي إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِرِيُّ إِنَّ قَالَ بَصُرُتُ بِمَالَمْ يَضُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي إِنَّ قَالَ فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْوَةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلُفَهُ وَأَنظُرْ إِلَّا إِلَى إِلَى إِلَى إِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا إِنَّ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ

> ٍ ، فحدم الراء فقله

إحفاء ومواقع انعية اد
 إحفاء ومالاً بانتظ

ف لا حركات لزوماً ● مدّ ٢ اوغاو ٢ حـوازاً
 ف مدّ واجعه ٤ او هحركات ● مدّ حــركتـــان

إِلَنْهُ كُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَ انْيِنْكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللَّهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وِزَرًّا الله خَلِدِينَ فِيدُوسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ مِمَلًا اللهِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَخَفْرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا النَّ يَتَخَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِّبْتُتُمْ إِلَّاعَشْرًا لَهُ تَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طُرِيقَةً إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا إِنَّا وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فِي فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فِي لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْتُ النَّ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِارَّمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهُمْسَا الله يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا (إِنَّ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّهِيُّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ وَهُوَمُوْمِ وَمِن فَكَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضِمًا اللهِ وَكَذَ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أُوْ يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١

وزراً
 عقوبة ثقيلة
 على إغراضه
 زرقً
 الْعُبُونِ. أو عُمْياً
 يَتَحَافُونَ
 يَتحَافُونَ

وَيَتَهَامَسُونَ

المَثْلُهُمْ طَرِيقَةُ
اعْدَلُهُمْ
و قصلُهُمْ رايا

تَسْفُهَا: يَقْتَلِعُهَا وَيُعَرِّقُها بِالرِّياحِ

■ قَاعاً: أَرْضاً واسِعَة ﴿ لَاشيء فِيهَا ﴿

صفصفا مُستوية مَلْسَاءَ
 عوَجاً

مكاناً مُنْخَفِضاً أو الجفاضاً

أمتا
 مكاماً مُرْتَفِعاً
 أو ارْتِفَاعاً

■ لَا عِوْجَ لَهُ لا ميْلُ لدُعائه بل يسمعه حميعهم



■ هَمُساً
 صوتاً خفياً حادد

عنت الوُجُوهُ عنت الوُجُوهُ دأ الاك ُ

دلُّ النَّاسُ وحصعُوا

■ هصماً
 نقصاً مِنْ ثُوابِهِ

صرَّفنا فیه
 کرّز دا هیه
 بأسالیت شتّی

۞ احتلاء، ودواقع العنة بحركتان؛
 ۞ العقة
 ۞ العقة

مد ٦ حركات لروما مد٢ و ١٤ و ٢ حـوارا مدُ واجبٍ ٤ او هجركات ، مدَ حــركنــان مِنْ وَقَالَمُ ٢٠

يفرع ويتم ■ أبى المشع مي السحود ■لا تغرى لا يُصِيلُكُ عُرِي ■لا تطلحي لا تُصينك شمس الصح ■لا يُلٰي لايرول ولا يَفْنَى ■ منوءآثهُمَا عُورَاتُهُمَا ■ طَفقاً يُخ ْصفان أحدا يُلصقال ≡ فَعَوَى فضاً عن مَطْلُوبِهِ أَو عن الأمر الجُنبَاهُ اصطفاه ه مُعشةً صَنْكاً

> صيِّقةُ شَدِيدة ( في قاره )

فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا لَيْنَا وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا الْآ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى الله فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُوَّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ الْأَنَّا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ اللَّهِ فَأَكُلَامِنْهَا فَبِدَتْ لَمُمَاسُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادُمْ رَبَّهُ فَعُوى الْمَالَ مُمِّ ٱجْنَبُكُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ آتِنَا قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُمْ مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى النَّهُ وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ بِيُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَىٰ إِنَا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدُكُنتُ بَصِيرًا (أَنَا)

> المفاء، ومواقع العلم ، حركتان، المحلم الرا الله الدعاء ، ومالا سفط الله قنفه

💿 صد ۱۳ حبرکات بروب 🔾 مد۲ اوغ و ۱ حبوارا 💿 مذواحب ٤ او ۵ حرکات 🍿 مد حسرکسسان

س يهد لهم يُسِّ الله لهُمَّ مآلهم ■ لِأُولِي النُّهِي لذوي العُقُولِ = لِزاماً لارما أناء اللَّيل ساغاته ■ أَزُواجاً أصسافا م الكمار ■ زهرة الحياة ريستها ويهجتها ■ لنفسهُمْ فيه لمحعله فثبة هم = نخارَی بفتصبح ■ مُترَبُّصٌ مُستجرُّ مآلهُ الصراط السوي

> الطَّرِيقِ المُسْتَجِيم

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتَكَءَ ايَٰتُنَا فَنَسِينَهَ ۗ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴿ وَكَذَٰلِكَ بَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِرُ بِعَايَتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ الْآَلُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَلَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّلَّا لَهِ ٱلنَّهَىٰ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلَ مُّسَمِّى (أَنَّ) فَأَصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبَلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا إِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إِنَّا وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ۗ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَا وِٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴿ آَنُّ وَأَمْرُأَهُ لَكَ بِالصَّلَاقِ وَاصْطِبِرْعَلَيْهَ لَانْسَعَلْكَ رِزْقًا نَعُن نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوي النَّهُ وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ عَأُولَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى الْآَيُ وَلَوَأَنَا أَهْلَكُنَاهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ. لَقَ الْوَارَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَئِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلُّ وَنَخْرَى اللهِ قُلْكُلِّ مُّتَرَبِّصُ فَتَربَضُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ الْأَقِيُّ

# مِنْ فَيْوَلَةُ الْمِنْكَاءِ ٢٠٠٠

### بِسَ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحْدِ

أَقْتُرَبَ لِنَّ اسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُّعُرِضُ نَ اللهُ مَا اللهُ مِن ذِكر شِن رَبِّهِم مُّعُدَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ مَا اللهُ السَّتَمَعُوهُ وَهُمْ مَا اللهُ السَّتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُ نَ إِنَّ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا

هَلُهُ ذَا إِلَّا بِشُرْمِ ثُلُكُمْ أَفَتَ أَتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُمْ

تُبْصِرُ بَ إِنَّ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَيْ

وَهُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ بَلْقَ الْوَاأَضْغَاثُ أَحْلَمِ بَلِ

ٱفْتَرَكْهُ بَلْ هُوَسَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ

وَ مَاءَ امنتَ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ

الله وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَتُلُوا أَهْلَ

ٱلذِّكَرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ

ٱلْوَعْدَفَأَ نِجِينَاهُمْ وَمَن نُشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ الْ

لَقَدَأَ نَزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكُرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١



■اقشرب قرْب ودما

■أَسَرُّوا النَّجْوَى بالَغُوا في إِخْفَاء نباحيهم

■ أَضَعْنَاتُ أَخُلامٍ

تخاليط أخلام. - جسدا

أخسادا

■ فيه ذكر كُم

شرفكه وصنكه

و تفخيم الراء و تندة

إخفاء، ومواقع الغنة احركتان
 ادعاد، وما إسقط

وازاً الآلات سان الآلات حدٌ ﴾ حـركات لروساً ﴿ فَمَ الآوَاوَ ا مد واحد ﴾ أو هخركات !!! فد حــرة

كم قصما
 كثيراً أهلكما

■ تأسّنا غذاسًا الشُّديد

■ يُرُكُضُون يُهُرُّنُونَ مُسْرِعِيرِ

أترفئتُمْ فيه
 نُغَمْتُمْ فيه مطِرْتُمْ

حصيداً
 كالثات
 المخصود
 بالمناحل

خامدین
 کالٹار الَّتِی
 سکر لَهیئها

لهواً
 ما نتلهی به بس
 صاحبة أو وليا

**■ نَقْدُفُ** تَرْمِي

ا قيدمغه يَمْحقُه ويُهْبِكُ

■ زاهِق داهِبٌ مُصْمحٍ

الوْيُلُ الْهِلاكُ أو العدابُ أو العدابُ أو العربُ

■ لا يستحسرُونَ لا يكلُّونَ ولا يتْعَبُون

لا يَفْتُرُون
 لا يسكنون عن
 ىشاطهم في
 العبادة

يُنشرُون
 يُخيُون المؤتى

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قُومًا ءَاخُرِنَ ١ اللَّهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُمْ نَ ١ لَاتَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْعَارُ نَ إِنَّ قَالُواْ يَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِ نَ إِنَّا فَمَازَالَت يِّلْك دُعُورُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِدِنَ الْ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَوَ ٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِنَ ١ لُّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ شَيَّ بَلْ نَقَٰذِفُ بِأَلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِهُ نَ المن وله من في السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ إِنَّ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُنُ نَ إِنَّ أَمِ اتَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِي مَا ءَالِمَ أُمَّ إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايصِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّايَفَعَلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَ الْهَدُّ قُلْهَا تُواْ بُرُهَانَكُرْ هَاذَاذِكُرُمَ مَّعِي وَذِكُرُمْنَ قَبِلِي بَلَأَ كُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ آلِيً مُشْفِقُونَ
 خابُمُون

■ زَنْفَا مُلْتَصِفَتَيْنِ

مسطيعير بلا فصل

فَتَقْنَاهُمَا

فَصَلْمًا بَيْنَهُمَا زَوَاسَى

، روبسي حالاً ثوّات

4 ( . . )

ا أنْ تنميد النكالا تصطفرت فلا تشت النجاجا سبلاً طرقا واسعة مصونا من الوقوع أوالتغير

> یدوژون ■نبلوکم محتمرکم

= يَسْبُحُون

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ نِ آنَ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا السَّحْنَةُ بَلْعِبَادُمُّكُرُمُ بَ شَيْ لَايسْبِقُونَهُ بِأَلْقُولِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَدُ نَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُ نَ اللهُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَه مِن دُونِهِ فَذَلِكَ بَحْزِيهِ جَهَنَّمُ كُذَٰ لِكَ بَعْزِي ٱلظَّلِلِمِ نَ آنَ الْوَلَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْنَارِتْقَا فَفَنْقَنْهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلا يُؤْمِنُ نَ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَكَّاهُمْ يَهْ تَذُ إِنَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوطَا وَهُمْ عَنْ ءَايَئِهَا مُعْرِضُ إِنَ الْ وَهُواللَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَ لَقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُ نَ الْبُيُّ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَ إِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُ إِنَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ أَ ٱلْمُوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّوَٱلْخَيْرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُ نَ الْآَ

 لا يَكُفُون لا يمنعون و لا يَدُفعُونَ و نغلبة فحأة ■ فَتَبْهَتُهُمْ ي بوده تحير هم وتدهشهم ■ يُنظرُون يمهلوب للتوبة ■ فحاق أحاط أو لرل الكُلَّاكُةُ يحمطكم يُصْخبُون يُخارُون

ويمنعول

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوًّا أَهَا اللَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِ رِالرَّمْنِ هُمْ كَفِرُونَ إِنَّ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَوْيَعَلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَوَلَا هُمْ يُنصَرُّ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبِلِكَ فَحَاقَ بِالنَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوابِهِ يَسْنَهُ زِءُ إِنَ اللَّهُ قُلْمَن يَكُلُؤُكُمْ إِلَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنَ بِلَهُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّغْرِضُ فَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ هُمْ عَالِهَ أُتُمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحُبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولًا عِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُ مُرَّأَ فَالْايرَوْنَ أَنَّانَأْتِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ مُ الْعَلِيْنَ اللَّهُ

دُفْعَةً يُسيرةً القسط العدل . أو دوات الُعدُل « مِثْقَالَ حَبَّةِ ورُّد أقلَّ شيء ■ مُثَقَفُون حائفون = التماثياً الأصنام المسوعة ىأيْدىكُمْ • فطر هُنَّ ألدعهن الحرت

قُلْ إِنَّكُمَّا أُنْذِرُكُم بِالْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَلَمِن مَّسَّتَهُ مَنفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويْلُنَّا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّا وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ فَلَانُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ ال حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ أَنَيْنَ ابِهَا ۗ وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ الله وَلَقَدْ عَاتِينَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآ وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ الْمُنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَدَا ذِكُر مِّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُ إِنَّ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيُنا إِبْرَهِمَ رُشَدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقَوْمِهِ مَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ لَّتَي أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ اللَّهُ قَالُوا وَجَدْنَاءَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَاعَبِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِيضَلَالِ سُّبِينِ إِنَّ قَالُوٓا أَجِئْتُنَا بِٱلْحَقِّ أَمْأَنتَ مِنَ ٱللَّعِدِينَ ﴿ فَالَّهِ إِلَّا مُؤْتِكُمُ رَبُّ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ اللهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَأَن تُولُّوا مُدْبِرِينَ اللهَ اللهِ لَأَكِيدِنَ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْ

جُذَاذاً
 بَطْعاً و كِسراً
 آلفَلُوا إلى
 الباطل
 أفّ
 كلمة تُضَحُر
 وكراهية
 افافلة

رِيّادة عما سَأل

فَجَعَلَهُ مُجُذَذًا إِلَّا كَبِيراللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُ نَ اللهِ عَالُو مَن فَعَلَ هَذَابِ عَالِهَ تِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِ انَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل قَالُو سَمِعْنَافَتَي يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِمُ اللَّهُ قَالُوا فَأْتُو بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُ كَ إِنَّ قَالُوا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَابِ عَالِمَتِ مَا يَبَابِرُهِ مُ الْإِنَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَأُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُ نَ اللَّهُ فَرَجَعُوا إِلَّا أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُ نَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسهم لقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ وَلا ء ينطِقُ نَ فَ قَالَ أَفْتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّا أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِدُ اللهِ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَأَنصُرُواْ عَالِهَتكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا وَأُرَادُوابِهِ كَيْدَافَجِعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسِرِنَ الْإِلَّا وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِ فَ ١ ﴿ وَهُبْنَا لَهُ إِسْحَقُ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَاصَلِحِ نَ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَاصَلِحِ نَ

■ قۇم سۇء فساد وفعل مكروه =الْحَ تُ الرُّرُ عَ ■نفشت فيه رغَتْ فيه ليْلاَ بلا زاع وصنفة لبوس عَملَ الدُّرُ ع ■ لِتُحْصِنكُمُ لتحفظكم وَتَقِيَكُمْ ■ بأسِكُمْ حرب عَدُو كُم غاصفة

شديدة الهنوب

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱصَّلَاةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكِ وَ وَكَانُوا لَنَا عَنبِدِنَ اللهُ وَلُوطًاءَانَيْنَهُ مُكُمَّاوَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْعِ فَسِقِينَ ﴿ إِنَّ وَأَدُّ خَلْنَكُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِ نَ (٥٠) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَـهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَدِينَ آ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَدَاوُ دَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِنَ الْأَلَاقُ لَمِهُمْ شَهِدِنَ اللَّهُ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّاءَ انْيِنَا حُكُمًّا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِي ﴿ وَعَلَّمْنَ لُهُ صَنْعَ لَهُ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَاكِرُ إِنَ إِنَّ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِ نَ اللَّهُ

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ اللَّهُ وَأَيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهُ الرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهُلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِنَ إِنَّهُمْ وَإِسْمَ عِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّبِينَ الله وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِن ٱلْصَلِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهُبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِ رَعَلَيْ إِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِن ٱلظَّلِم نَ النَّا فَاسْتَجَبْنَالُهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكُذَلِكَ نُصْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكُذَلِكَ نُصْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكُذَلِكَ نُصْجِي إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ الله فاستجنناله ووهبناله يخيي وأصلحن لَهُ, زَوْجِكُهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ



يغوصُونَ لَهُ
 في البحار
 لاستخراح,
 نفائسها
 ذا الكفل
 قبل هو إلياس
 ذا التُون
 لونس عليه
 لونس عليه

 مغاضیاً عضیاں غلی
 قومه لِکُفْرهِمْ

السلام

نقدر عليه
 نصئيق عليه
 بحبس وتخوه

■ رعباً ورهما طمعاً وحوْما

■ خاشعیں مندیلیں حاصعیں

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهُبًا وَكَانُوا لَنَاخُشِعِ بَ إِنَّ

حمدلت وصالت ■ أمتك مِلْتُكُمُّ تقطعوا أمرهم تَفَرُقُوا فِي دينهم فرقأ ■ خذب ده مرتفع مِن الأزص ■ ينسلون أيسرغون الترول شاخصة أبصار المسار مُرْ تُمعةٌ لا تكادُ تَطُرِفَ · خصب جهتم و قو دُها تَنَّعُسُّ شديدٌ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ إِنَّا وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم أَكُم اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَكُل كُفُرانَ لِسَعْمِهِ وَإِنَّالُهُ كَنِبُ نَ لَنَّ وَحَرَمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُ آنَهُمْ لَايِرْجِعُ نَ اللَّهِ حَقَّ إِذَا فُنِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُ نَ الْأَقَ وَاقْتَرَبُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَوْيَلْنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَذَا بَلْكُنَّا ظَلِم الله إِنَّ عَنْ إِنَّ عَنْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُ نَ اللهَ لَوْكَانَ هَنَوُلاءِ ءَالِهَةَ مَّاورَدُوهِ مَأْوَكُلُّ فَهَاخَلِدُ نَ (إِنَّ اللَّهُ مَا فَلِدُ نَ (إِنَّا لَهُمْ فِيهَا زُفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَ أَوْلَتِهِكُ عَنْهَا مُبْعَدُ نَ اللَّهُ

لايسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُنَ اللَّهِ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَالَقًا هُمُ ٱلْمَلَيْ إِلَى مُعَالِمُ مُ اللَّهِ مُكُمُّ اللَّهِ مَكُمُ اللَّهِ مَكُمُ اللَّهِ مَكُمُ اللَّهِ مَكُمُ اللَّهِ مَكُمُ اللَّهِ مَكُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِي مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل الله يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكُمَاءَ كَظَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعَدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّافَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِمِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ فِي إِنَّ فِي هَنَدَالْبَلْغَا لِقُوْمِ عَلِدِينَ لِنَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَ حَمَةً لِلْعَلَمِينَ النَّ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَهَلَ أَنتُم مُّسُلِمُ إِن اللَّهِ فَإِن تُولُوا فَقُلْءَ اذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَذْرِي أَقَرِيثُ أَمْ بَعِيدُمَّا تُوعَدُونَ فَنَا إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ الله وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْ نَدُّ لَّكُمْ وَمَنَكُّم إِلَى حِنِ اللَّهِ قَلَ رَبِّ ٱحْكُر بِالْحَقِّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهِ المُولَةُ الْجِيْ الْحِيْدِ الْمُولِةُ الْجِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْمُؤْمِدُ الْجِيْدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ

صنوت خركة تَلَهُّبهَا الْفَزَعُ الأَكْبَرُ نفخة البغث ■ السَّجلُّ الصّحفة لِلْكُتُب على ما يُكْتُبُ في ■ الزُّبُور الكتب المنزلة ■ الذِكْر اللُّوحِ الْمَحْفُو ■ لَبَلَاغاً

> ■ آذنتگئ أغلمتكم مَا أُمِرْتُ به ■ غلّی سوّاء

وُصُولاً إلى البُغيّة

مُستُوينَ فِي الإعلام يه ■ فِتْنَةُ لَكُمْ امتحانٌ لَكُمْ

#### و ذَاذِ لَهُ السَّاعة أهوال القيامة وشدائذها



■ تذهل تلفل وتشغل

■ مريد عَات مُتَجَرُّد

> للفساد ■ نُطْفَة

۽ ۽ مي ا غلقة

قطعة دُم حامد

**≡** مُصَعَة قطعة لحم

قذر ما يُمْصَعُ ■ مُخَلَقة

مُستبيبة الحَلْق

مصورة

 لَتِلُغُوا أَشَدَكُمُ كمال قُوْتكُمُ وعقلكم

■ أردل العُمُر

أحسه وأي الحرف والهرم

■ هامدة

يَاسنةُ قاحلةً

■ رنت

ارُ دادَتْ

والتصخت

■ زُوج بھیج صنف حس

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ عِرِ اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِرِ اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِرِ اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِرِ اللهِ الرَّمْرِ الرَّهُ عِرِ اللهِ الرَّمْرِ الرَّهُ عِرْ الرَّمْرِ الْمِلْمِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الْمُعْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الْمِي

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً

عَظِيرٌ اللهِ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ خَمْلُ هَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكْرَىٰ وَمَاهُم بِشُكْرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَكِيدًا

الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

شَيْطُن مَّرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ

وَيَهدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ يَا يَكُا يُنُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُكَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِمُّسَمِّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

طِفْلَاثُمْ لِتَبْلَغُوا أَشْدَكُمْ وَمِنكُم مَن يُنُوفِّ

وَمِنكُم مَّن يُردُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ لَلا يَعْلَمُ مِنْ

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئَا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلماء آهنزت وربت وألبتت مِن كُلِّرُوج بَهِيج ١٩

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُعِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةً لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُ رِلْكُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِمِّن مِنْ رِالْ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ لللهِ لَهُ فِي ٱلدُّنيَاخِزِي وَنْدِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِقِ (إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكُ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ إِنْ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا طَمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِمِ خَسِرَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُدِينُ إِنَّ يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوا الصَّلَ لُ ٱلْبِعِدُ لَهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

النه عطفه الأويا للخابه الخرق المخابه المخابه المخابة المخابة

ثمَّ ليحْتَبِق به

ضَرُّهُ وَأَقُرُبُ مِن نَّفْعِهِ لِبِئْسَ ٱلْمُولَى وَلِبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ الْمُ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدُّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ

تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ النَّا اللَّهُ عَلَى مَا يُرِيدُ النَّهُ عَلَى مَا يُرِيدُ اللَّهُ عَلَى مَا يُرِيدُ النَّهُ عَلْمُ مَا يُرِيدُ النَّهُ عَلَى مَا يُرِيدُ اللَّهُ عَلَى مَا يُرِيدُ النَّهُ عَلَى مَا يُرِيدُ اللَّهُ عَلَى مَا يُعِيدُ مِنْ مَعْلَمُ مَا يُولِي اللَّهُ عَلَى مَا يُعْرِيدُ اللَّهُ عَلَى مَا يُعْمِلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ عَلَى مَا يُعْرِيدُ اللَّهُ عَلَى مَا يُعِلِّمُ اللَّهُ عَلْ مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا يُعِلِّمُ اللَّهُ عَلَى مَا يُعْمِلُونُ اللَّهُ عَلَى مَا يُعْمِلُونُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَى مُعْلِقُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى مَا عَلَيْ عَلَّا لَعْلَالْكُ عَلَى مَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَّا عَلَيْكُ مِنْ عَلَى مُعْلِقُ عَلَى مَا عَلْمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى مَا عَلَّا عَلَّا عُلْمُ عَلَّا عَلَيْ عَلَى مَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَاكُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَى مَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّلْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلْ

يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى

ٱلسَّماء ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَايِغِ ظُ الْ

الصانيس عَدَة الملائكة أو الكواكب الكواكب تبت ووحب الماء المائع مهاية المحرارة يداب به عمارة مطارق .

المارية المارية المارية

وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِعِينَ وَالنَّصَرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِدٌ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُرْتَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَالشَّجْرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِن ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهِ اللَّهِ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُوا فِي رَبِّمْ فَأَلَّذِينَ كَفُرُوا قُطِّعَتْ هُمْ ثِيَابٌ مِّنْ أَرِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمِ مَافِي بُطُونِهِمَ وَالْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُمْ مَّقَمِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرُ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِرٌ ﴿ اللَّهُ الْمَاكِمِ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِيهَا حَرِرٌ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِيهَا حَرِرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِن ذَهِبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَيهَا حَرِرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ مِن فَيهَا عَلَى اللَّهُ مِن فَيهَا عَلَيْ اللَّهُ مِن فَيهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ فَي فَيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَيهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن فَيهَا عَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي فَي اللَّهُ لَوْلُوا وَلِينَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيلٌ اللَّهُ فِي فَي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

■ المسجد الحرام مكة ( الخرم )

■ الْعَاكِفُ فِيهِ

المُقِيمُ فِيهِ

الطَّارِىءُ عيرُ المقدم المقدم

■ بالْخادِ

ميل عن الحقَّ إلى الباطلِ

 بَوْأَنَا لِإِبْرَاهِيم وَطُأْنَا . أُو بَيْنَا لَهُ

أَذُنْ في النَّاسِ
 تَادِ فيهمْ
 وأَعْلِمُهُمْ

رِجَالاً
 مُشاةً

 ضامِر بعير مهزول
 من بُغد الشُقَةِ

ال بعراب المالية الم

بَهِيمَةِ الأنعَامِ
 الإبل والبَقرِ

والعسم • ثمَّ لَيقضُوا تفشهُمُ

نهتهم يُزيلُوا أدرانَهم وأوساخَهم

■ خُرُمَاتِ اللهِ تكاليفَه في

الحج وغيره • الرَّجْسَ

القَلَدَر ، وهو الأوثان

**= قَوْلَ الزُّورِ** الكذِب

وَهُ ثُوا إِلَى ٱلطِّيبِ مِنَ ٱلْقُولِ وَهُ ثُوا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله وَالله وَالْمَسْجِدِ الله وَالْمُسْجِدِ الله وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِمِ الْ وَإِذْ بُوَّأَنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَّلا تُشْرِكَ فِي شَيَّا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْقَآيِمِينَ وَٱلْوَّكِّعِ ٱلسُّجُودِ شَ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالْاوَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِيَانِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِ قِ اللَّ لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَنتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَ مِرَّفَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَايِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَتُهُمُ وَلَيُوفُوا نْذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (أَيَ كُلُكُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَرَيِّهِ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُ مُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ فَأَجْتَ نِبُوا ٱلرِّحْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَآجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزَّورِ الْ

 اختفاء الله مائلين عن الباطل حُنَفَاءَ لِلَّهِ عَثْرَمُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَكَأْنَّمَا خَرَّمِن إلى الدِّينِ الحقِّ ■ تهوي به الريخ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ تسقطه وتقدفه ■مكان سحيق موصع بعيد الْآيَّ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلِيراً لللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ا شعائر الله الندن المهداة لسبت المعظم ■مُحِلُها و حُوبُ خرها ٱلْعَيْدِ قِ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكَالِّيذَكُرُوا ٱسْمَ ■ إلى البيتِ العتيق الحرم كله مسكا ٱللهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَكُمِ فَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَحِدُّ إراقة دماء قربابا أشر المُخبتين المتو اضعير فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِةِ نَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجِلْتَ للم تعالى وجلث: حافث قُلُوبُهُمْ وَالصَّبِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّا البدن الإبل. أو هي والنقر رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُ نَ (فَيُ وَٱلْبُدْتَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ■ شعائر الله أغلام شريعته و الحج ٱللهِ لَكُوْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَاصُوا فَ فَإِذَا وَجَبَتَ ■ صواف قائمات صففى جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَالْمُعَدُّ كَذَٰ لِكَ سَخَّرْنَهَا أيديهن وأرخنهن و جنت جنو بها سُقُطتْ عبى لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ نَ الْآلَالَ إِنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وَهُمَا الأرص بعد التحر القانع: السّائل وَلَكِي يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَالَكُو لِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَ كُمْ وَبِشِّرِ ٱلْمُحْسِنِ مَنَ الْآيَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ كُمْ وَبِشِّرِ ٱلْمُحْسِنِ مَنَ الْآيَا ■ المعتر يُدُفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كُفُ رِ الْمِثَا

الدي يتعرَّص لكم دود سؤال

حائل لِلأمامات



أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْآ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِعَثْيرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلُولَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْض لَمُّدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَع وَصَلَوَت وَمُسَجِدُ يُذُكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْ صُرَبِ ٱللَّهُ مَ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعَ اللَّهُ لَعُوعَ اللَّهُ لَقُوعَ اللَّهُ لَقُوعَ اللَّهُ لَعُومِ اللَّهُ لَعُومِ اللَّهُ لَعُومِ اللَّهُ لَعُومِ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَقُومِ اللَّهُ لَعُومِ اللَّهُ لَعُومِ اللَّهُ لَعُومِ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعُومِ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُومِ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَا اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَا عُلَامِ اللَّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا عُلَامِ اللَّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلّهُ لَا عُلِمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا عُلِمُ اللَّهُ لَا عُلِمُ اللّهُ لَا عُلِمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا عُلِمُ اللَّهُ لَا عُلْمِ اللَّهُ لَلَّهُ لَا عُلْمُ اللَّهُ لَا عُلْمُ اللَّهُ لَا عُلْمُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَا عُلْمُ اللَّهُ إِلَا لَهُ لَا عُلَّا لَمُ اللَّهُ لَا عُلَّا لَهُ اللَّهُ لَا عُلَّا لَا عُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عُلَّا لَا عُلَّا لَا عُلَّا لَا عُلَّا لَمُ اللَّهُ لَا عُلَّا لَا عُلَّا لَمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا عُلَّا لَمُ اللَّهُ لَا عُلَّا لَمُعْلَمُ اللَّهُ لَا عُلْمُ اللَّهُ لَا عُلَّا لَا عُلْمُ لَا عُلَّا لَا عُلْمُ اللَّهُ لَا عُلْمُ اللَّهُ لَا عُلَّا لَمُعْلِمُ اللَّهُ لَا عُلِمُ لَا عُلْمُ لَا عُلِمُ لَا عُلَّا لَا عُلْمُ لَلَّا عُلْمُ لَلْمُ لَا عَنِيزُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَ امُوا ٱلصَّلَا ةَ وَءَاتُوا ٱنزَّكَ إِهَ وَأَمَرُوا إِ لَمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ ٱلْمُنكُلُّ وَلِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُّورِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوجِ وَعَادُ وَتُمْ دُ إِنَّ وَقُومُ إِبْرَهِيمَ وَقُومُ لُوطِ إِنَّا وَأَصْحَابُ مَدْيَنُ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُ فَكُنِفَ كَانَ نَكِيرِ إِنَّ فَكُأْيِّ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثُرِيُّ عُطَّلَةِ وَقَصْرِمُشِيدٍ إِنْ أَفَالُمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُهُمْ قُلُوبَ يَعْقِلُونَ مِهَا أَوْءَاذَان يَسْمَعُونَ مِمَّا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصُّدُورِ إِنَّا

■ صوامعُ معابدُ رُهْبانِ النَّصاري

بینغ
 کائش
 التصاری

■ صَلُواتٌ كَنَائِسُ الْيَهُود

أصنحابُ
 مذين
 قؤمُ شُغيْب

فأمليث
 للكافرين
 أمهنتهم
 وأخرث
 عقوسهم

■ كان نكير إنكاري غيبهم بالعقوبات

■ فكأين
 فكثر

■ خاويةٌ غلى غُرُوشها خريةٌ متهدّمةٌ أو حائيةٌ

> مرأهلها قطر مشيد

مرُّفُوعِ السيان

ا مُعاجزين طائب أن يفرُوا الآيات قرأ الآيات المنزلة عليه في أميته في أميته فيما يقرؤه المنشه عليه ويما يقرؤه تطميل وتساكل

مؤية
 شك وقبق

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَى يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندُرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ اللَّهِ وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِرِثُ ءَامَنُو وَعَمِلُوا ٱلصِّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرة وَرِزْقٌ كُرِيمٌ إِنَّ الْ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي ءَايَتِنَامُعُجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْحَجِمِ الله وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فِينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْدِيمُ اللهُ عَالِيتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِمٌ (أَنَ اللهُ عَلِيمُ حَكِمٌ اللهُ عَالِيمُ عَلَى اللهُ عَالِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ عَلَى اللهُ عَالِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ عَلَى اللهُ عَالِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِيمُ عَلَى اللهُ عَالِيمُ عَلَى اللهُ عَالِيمُ عَلَى اللهُ عَالِيمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِيمُ عَلَى اللهُ عَلَى الله مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُومِ مِمْرَضَ وَالْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِدِ إِنَّ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُحْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُو إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ الْفُ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِنْ يَقِمِنْ مُحَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ (٥٠)

= مُدْخَلاً يرضونة الحيّة . أو در حات رفيعة فيها ثُمَّ بُغی علیْهِ ظلم بمعاودة



ٱلْمُلْكُ يَوْمَعِ ذِلِلَّهِ يَحْدُمُ بَيْنَهُمْ فَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعُكِمِلُوا أَلْصَلِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْكِينَافَأُولَ إِلَى لَهُمْ عَذَابُ مُهِ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْمَا تُوا لَيْ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِ فَ اللَّهُ لَيُنْ خِلْنَهُم مُّنْ خَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَعَالِيمُ حَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَعَالَمُ اللَّهُ لَعَالِمُ اللَّهُ لَعَالَمُ اللَّهُ لَعَالَمُ اللَّهُ لَعَالَمُ اللَّهُ لَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَالَمُ اللَّهُ لَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَالَمُ اللَّهُ لَعَلَيْ اللَّهُ لَعَالَمُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَعَالَمُ اللَّهُ لَعَالَمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَالِمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ الْعَلَمُ لَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ هِ لَيَ نَصْرَتُ وُٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُرٌ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْ لَ فِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ ارَفِي ٱلَّيْسِلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِد رُ الله عَون مِن الله هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَٱلْبَطِلُ وَأَنَ ٱللَّهَ هُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ لَيْ أَلْمُتُ رَأْتُ ٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ خَبِرُ اللَّهُ كَافِي ٱلسَّمُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَمِدُ ﴿ منسكا شريعة حاصة
 منطفانا خُحَة ونرهايا
 يشطون يشون
 ويشطنون

عيصا

ٱلمُوتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وف رَّحِمُّ (إِنَّا وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُرُّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى شَّسْتَقِيمِ الْإِنَّا وَإِن جَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُ نَ ﴿ ٱللَّهُ يَعْكُمُ بينكم يَوْمُ الْقِيْمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُ نَ الْبَا ٱلْمِ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لَنِها وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَا وَمَالَيْسَ لَحُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَالِظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ اللهُ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيّنَتِ تَعْرَفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنكَرِّيكَا دُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينِ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا قُلْ أَفَأَنُبِتُكُمْ بِشَرِّمِن ذَلِكُو ٱلنَّارُ وَعَدُهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّا

■ مَا قَدَرُوا اللهَ مًا عطمه ه احناركم لديمه

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَ يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُو لَهُ وَإِ يَسْلُبُهُمُ ٱلْذُبَابُ شَيْئًا لَّايِسْتَنقِذُوهُ مِنْ هُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَلَمَطْلُوبُ إِنَّ مَاقَكُرُو ٱللَّهَ حَقَّ قَدُره اللَّهَ حَقَّ قَدُره اللَّهَ عَقَ قَدُره اللَّهَ ٱللهَ لَقُوعَ عَن رُّ اللهُ يَصَطَفِي مِن ٱلْمُلَيْحَةِ رُسُلاوَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِ رُوْلَ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْ وُلْإِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱرْكَعُو وَسَجُدُو وَعُبْدُوا رَبُّكُمْ وَفَعَالُو ٱلْخَيْرِلَعَلَّاكُمْ تَفْلِحُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرْبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَجَهِدُو فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَهُوَاجْتَدُ كُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمُ هُوَسَمَّا كُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُو شُهَداءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا أَصَّا وَوَءَاتُوا ٱلزَّكَ وَ وَعَتَصِمُو بِأَللَّهِ هُومُولًا كُوْفِيعُمُ ٱلْمُولِي وَنَعُمُ ٱلْمُولِي وَنَعُمُ النَّصِيرُ اللَّهِ سُورَةُ المؤمِّنُونَ

## بِسُ لِللهِ الرَّهُ مِلْ الرَّهِ عِلَمْ الرَّهِ عِلَمْ الرَّهِ عِلَمْ الرَّهِ عِلَمْ الرَّهِ عِلَمْ الرَّهِ عِلَمْ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهُ عِلْمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الرَّهُ عِلْمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ الْعِلْمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ السَّلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِمْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْ

قَدَأُفُلُحَ ٱلْمُؤْمِثُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُ عُرِضُ رَبَ اللَّهُ وَلَّذِينَ هُمْ لِزَّكَ وَ فَعِدُنَ إِنَّ وَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُ نَ آ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِنَ اللَّهُ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَ لَيَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُ فَ إِنَّ وَالَّذِينَ هُمَّ الأُمَنتِهِمْ وَعَهدِهِمْ رَعُرُنَ اللَّهُ وَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَّوتِهِمْ يُحَافِظُ وَ إِنْ أَلْيَإِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَمِن سُلَلَة مِن طِينِ ﴿ إِنَّا ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ الم خَلَقْنَا ٱنْظُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةُ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظَمَ لَحَمَّاثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَفَتَبَارِكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّاكُم بَعَدَ ذَلِكَ



أفلح المؤملون
 فاروا ويحؤا

■ حاشغون مُتدلّلون حائمُون

■ اللَّغو

ما لا يُعْتَدُّ به

■ العادُون

المُعْتَدُون

■ الفردوس أغدى الحال

■ سلالة

خلاصة

■قرار مكين مُشقر مُتمكُن

ولهو الرّحة

■ علقة

دم منحمد

و مُصَعْدةً

قصعة لحم

قدّر ما يُمصعُ

■فتبارك الله

تعالى أو تكاثر

حيره وإخساله

■أخسنُ الحالقيس

أَتُقَلُّ الصَّابِعِسِ .

أو المصورس

■سنع طرائق

المثلع سموات

لَمِّيَّدُنَ إِنَّا ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ إِنَّا وَلَقَدْ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّاعَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ بِقَدرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُ إِنَّ اللَّهُ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ جَنَّتِ مِّن يِّخِيل وَأَعْنَب لَّكُونِهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ اللَّهِ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَأْبُثُ وِالدُّهُنِ وَصِيْعِ لِّلَّا كِلِنَ إِنَّا وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَ مِلْعِبْرَة نُسْقِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَامَنَفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَاتَأْ كُلُّونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَانَنَّقُونَ (إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَوُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ مَاهَذًا إِلَّا بَشَرِمِّتْلُكُمْ يُرِيدُأُنَ يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنْزِلُ مَلَيِّكُةُ مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةُ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِن (أَنْ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَاكَذَّبُونِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِئَاءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَاسْلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَانِ أَثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا يُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۗ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّالَةُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

بمقدار الخاجة والمصلحة ■ شجرة هي شحرة الزيتون ■ بالدُّهْن بالزيت صبغ للآكلين إدام لَهُمُ ■ الأنعام الإبل والبقر والغنم ■ لَعِبْرَةً لآية وعطة ■ يتفصَّل عليْكُمْ يترأس ويشرف عَلَيْكُمْ 🗷 به جنة به ځول ■ فَتَرَبُّصُوا بِهِ انْتَظِرُوهُ واصبروا عليه = بأغيننا مرتحايتنا وكلاءتنا = فار التُّنُورُ تُنُّورُ الحُبْر المَعْرُ وفُّ

■ فاسلُك

فأذحل

≡ بقَدَر

مُنْوَلاً

 مُكَاناً أو إبرالاً

 لَمُخْترين عبادنا بهذه الآيات بهذه الآيات مُمْ عَادً الأولَى مُمْ عَادً الأولَى وبالمُمَلاً وبالمُمْ ووسادتُهُمْ وسادتُهُمْ ووسادتُهُمْ ووسادتُهُمْ والمُمْنا في نَعْمُناهُمْ ووسادتُهُمْ والمُمْنا في نَعْمُناهُمْ ووسادتُهُمْ والمُمْنَا في نَعْمُناهُمْ ووسادتُهُمْ والمُمْنَا في المُمْناهُمْ ووسادتُهُمْ والمُمْناهُمْ والمُمْناهُمْ والمُمْناهُمْ والمُمْنَا في المُمْناهُمْ والمُمْنَاهُمْ والمُمْنَاهُمْ والمُمْنَاهُمْ والمُمْنَاهُمْ والمُمْنَاهُمْ والمُمْنَاهُمْ والمُمْنَاهُمْ والمُمْنَاهُمْ والمُمْنَاهُمُ والمُمْنَاهُمْ والمُمْنَاهُمُ والمُمُنَاهُمُ والمُمْنَاهُمُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاهُمُ والمُمْنَامُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَامُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَامُ والمُمْنَاءُ والْمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ ولَانِهُمُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ ولَانِهُمُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ ولِمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمْنَاءُ والمُمُنْنَاء

> بعد ■ الصَّيْحَةُ

الْعَذَابُ المُصْطَلِمُ عُتاءُ

ھاكيس كغناء السَّيْلِ (خمِيلهِ)

> رِيْنِ ريخ الخزرت ۲0

> > ■ فبغدا
> >  ملاکا

فرونا آخرین
 أمما أخرى

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٓ لَحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ ﴿ أَنُ وَقُى رَّبِّ أَنِزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُتَّالِنَ إِنَّ فُرَّأَنشَأْنَا مِ أَبَعْدِهِمْ قُرْنًا ءَاخُرِنَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهُمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلا نَنَّقُ نَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتَّرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَ وَٱلدُّنْيَا مَاهَذَآلِ للابشرمِ مُثَلُكُم إِنَّا كُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ إِنَّا وَلَيِنَ أَطَعْتُم بِشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُ بَ الْنَهُ أَيعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ وَهُ ﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُ نِ آلَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ الْآيَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبَاوَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِدِ نَ اللهِ قَالَ رَبّ ٱنصُرْنِي بِمَا كُذِّبُ نِ الْآَ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيْصِّبِحُنَّ نَدِمِ نَ (اَنْ الْصَرْفِي بِمَا كُذَّبُ نِ الْآَقُ فَالْ عَمَّا قَلِيلِ لِّيصِّبِحُنَّ نَدِمِ نَ (اَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ وِلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعُدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِنَ اللَّهُ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بِعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِنَ اللَّهُ

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُ إِنَّ اللَّهِ أُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتُرَّ كُلَّ مَاجَاءَ أُمَّة رَّسُولُهُ كَا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعَنَابِعَضَهُم بِعَضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدَا لِقُوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُمَّ أُرْسِلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـُرُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَن شَبِينٍ (فَيُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلا بِهِ وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَالْوَا أَنُوْمِنُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ اللَّهِ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهَٰذُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّاهُ وَءَايَةُ وَءَاوَيْنَاهُ مَآ إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَار وَمَعِينِ اللهُ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُو مِنَ ٱلطِّيِّبَتِ وَاعْمَلُو صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ إِنَّ هَاذِهِ إِنَّ هَاذِهِ إِنَّ هَاذِهِ إِنَّا مَا لَكُمْ أُمَّاةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ وَالْقُونِ إِنْ فَتَقَطَّعُو أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّحِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ إِنَّ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ الْأِنَّ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِذُّهُ مُوبِدِ مِ مَّالِ وَبَنِينَ (فَقُ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَّا يَشْعُرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّم مُّشْفِقُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُم بِعَاينتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهُمُ لَا يُشْرِكُونَ (أَنَّ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهُمُ لَا يُشْرِكُونَ (أَنَّ

■ تشری مُسامعیں عمی فتراتِ

 جعلناهم أخاديث مُحرَّ د أحمار

لىتعتُ والىنهّي المطان الملطان

> لُرْهَا<u>ب</u> **■ قَرْماً عالين** مُنكِنَّرين

متخبرين متخاوليس بالطُّنْم

■ آويناهما أوصلناهما

 س رئوق مكاب مُرْتَفع
 ■ معين

ماء حار ضاهر للعيوب ثروس

■ أمتنكم ملَّنكُم ■ فتقائد الذ

فتقطعُوا أمْرهُم
 تهرَقُوا في
 أمْر ديمهمْ

زُبُراً
 قِطعاً وفرقاً
 وأخزاماً

غمرتهم
 حهالتهم

وضلالتهم أن ما تُمِدُهُمْ بِهِ عملُهُ مدداً لهم

مُشْفقون
 خائموں خدرُو

سد ٦ متركات لروس 👵 شد ٢ اوغ و ٩ متوارا مد واحب ۽ او ٥ مركات 🌇 مد حسركستان

وَ لَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُو وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿ إِلَّا رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿ إِلَّا لَيْ مُ رَجِعُونَ ﴿ إِلَّا لَا رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿ إِلَّا لَا يَا مُؤْمِدُ وَاللَّهُ مُ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ إِلَّا لَا يَا مُؤْمِدُ وَاللَّهُ مُ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ إِنَّا لَا لَا يَا مُؤْمِدُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللّمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مِلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّا مُلِّهُ مُلِّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُلِّهُ مُلِّهُ مُلَّا مُلِّهُ مُلَّا مُلَّا مُلِّهُ مُلَّا مُلْكُمُ مُلِّهُ مُلِّهُ مُلِّلِّ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّهُ مُلِّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّهُ مُلّالِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّهُ مُ = يُؤِتُونَ مَا اتَوْا يُعْطُون ما أعْطُوا أُولَيْكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُ نَ إِنَّ وَلَانُكُلِّفُ ■ وَ جلة خَائِفَةٌ أَلَّا تُقْبَلُ أغمانهم نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْبِ يَنْطِقُ إِلْحُقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُظْلَمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُظْلَمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُطْلَمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُطْلَمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُلُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّل ■ وُسُعها قذر طاقتها بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَة مِنْ هَنْ الوَلْهُمْ أَعْمَل مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا من الأعمال = غمرة عَمِلُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرفِيمٍ إِلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ حَهَالَةٍ وعَمُلةٍ = مُثر فيهم معميهم النَّ لَا يَعْتَوُو ٱلْيَوْمِ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ (فَ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي ■ يجارُون يصر کون نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَذِيكُمُ وَنَ لَهُ مُسْتَكْبِرِينَ لمستعيثين برئهم = تىكملون بِهِ سَمِرًا تَهُجُرُونَ ﴿ أَفَالُمْ يَدُّبُّو ٱلْقَوْلُ أَمْجَآءَهُمُ مَّالُمْ يَأْتِ ترحفون مغرصين = مُسْتَكُبرين به ءَابَاءَهُمُ ٱلْأُولِينَ الْمِنَا أَمْلُمْ يَعْرِفُو رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ه د ه بالبيت المعطم ■ سامو ا النَّ أَمْرِيقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ بِلْ جَآءَهُم بِ لَحَقِّ وَأَكَثَّرُهُمُ لِلْحَقِّ ستمارأ حوله بالسال كَرِهُ وَنَ إِنَّ وَلُوِ أَتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوا ءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱسَّمَوَتُ ■ تهخرون بهدون بالصعي وَ لَأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ لَكُ أَنْيُنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ق الآيات ■ به جنّة ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّلِكَ خَيْرًا يه ځبو ت = حرجا حُعْلاً وأحرا وَهُوَخَيْرُا رَّزِقِينَ لَآبُ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَط مُّسْتَقِيمِ لَيْنَ من المالي ■ لما كبُون وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ لَأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُنحرفون عي

الحقي رائغون

الغرز الغر الغرز ا

 للجُوا في طُغيانهـ لتمادوا في صلالهم وكفرهم = يَعْمَهُونَ يَعْمُونَ عن الرُّشّ أو يتحَيّرُونَ قَمَا اسْتكاثُوا فما خضعوا وأظهروا النسك مَا يَتَضَرُّ عُونَ مَا يَتَذَلُّلُونَ لَهُ تُعَالَى بِالدُّعَاءِ ■ مُبلسون آيِسُونَ من کل حیر = ذَرَأَكُمْ خَلَقَكُم وَ يَتْكُم بالتناسل أساطيرُ الأوَّلِينَ أكاذيبهم المسطورة في كُتُبِهم ■ مَلَكُوثُ المُلْكُ الوّاسِعُ ■ يُجيرُ يُعيث ويحمى من يَشَاءُ ■ لا يُجَارُ عَلَيْه لَا يُغَاثُ أَحَدٌ مِنْهُ وَلَا يُمِنَّعُ ■ فأنَّى تُسْخُرُون فكيف تُخْذَعُونَ

عن توحيده

الله وَلُوْرَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرَّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُ نَ الْآَنِ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم إِلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّمَ وَمَاينَضَرَّعُ نَ الْإِنَّا حَتَّى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُ نَ الْآِنِي وَهُو ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعُ وَلَأَبْصَارَ وَ لَأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُ نَ ﴿ وَهُوا لَّذِى ذَرَأَ كُرُفِ ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحُشَّرُ نَ الْآَنِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْمِى وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْلِوَالنَّهَارِأَفَلاتَعْقِدُ نَ شَيَّ بَلْقَالُوامِثُلُمَاقَالُ ٱلْأُوَّلُ نَ ﴿ فَالْوَ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَا بِاوَعِظُمَا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ لَقَدُوْعِدْنَا نَعُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنَدَامِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِ مَنَ اللَّهِ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعْلَمُ إِنَ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفْلاَ تَذَكَّرُ كَ الله عَلَمَ رَبُّ السَّمَوَتِ السَّبِعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الله عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَفَ لَا نَتَقُونَ اللهُ عَلَمَ أَبِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُ نَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُ نَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُ نَ اللَّهِ أغوذ مك
 أغتصم وأمتع بك
 همزات بالشياطين ووساوسهم المشياطين المغرية ووساوسهم حاحر دون المغروة وك المغروة وكالمخون المكثرون والمكون والمكون

بَلْأَتَيْنَهُم وِلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُ نَ الْبَا مَا اللَّهُ مِ وَلَد وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن ٱللهِ عَمّايضِهُ وَ اللهُ عَلِم ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَا دُةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُ إِنَّ قُ رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُ نَ آتُ رَبِّ فَكَ تَجْعَلَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُ نَ (فَ) ٱدْفَعْ بِ لِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَعْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُ نَ إِنَّا وَقُ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيطِينِ (٧٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُ نِ الْمِنَ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُ نِ إِنْ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَآيِلُهُ أَوْمِ وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُعَثُّ نَ إِنَّ فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا أَنسَابَ بِينَهُمْ يَوْمَعٍ ذِوَلا يَسْآءَلُ فَ النَّا فَمَن تُقُلَّتُ مُورَينُهُ فَأُر لَيِّكَ هُمُ أَلْمُقْلِحُ بَ إِنَّ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُ نَ اللَّهُ تَلْفَحُ وُجُوهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِحُ نَ اللَّهُ

النصاعينين المفاق المؤمنون

أَلَمْ تَكُنَّءَ ايَنِي تُنْكِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُ مِهَا تُكَذِّبُ نَ إِنَّ قَالُوا رَبِّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا وَكُنَّا قُوْمَا ضَآلِّينَ إِنَّ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ الْآنِ قَالَ ٱخْسَتُوا فِيهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقَ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَ غَفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلَّهِمِينَ الْآَ فَ تُخَذُّ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ إِبِنُونَ ١ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ النَّهُ قَالُو لَبِثْنَا يَوْمًا أُوْبِعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ إِنَّ قَلَ إِلَّهِ تُنْدُمْ إِلَّا قَلِيلاً لَّوْأَنَّكُمْ كُنتُ مْ تَعَلَمُونَ إِنَّ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَا عَنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكِيرِ اللهِ وَمَ يَدَعُ مَعَ ٱللهِ إِلَهَا ءَاخُرُلا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَوْرُونَ اللَّهُ وَقُ رَّبِّ أَغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ أُرَّحِمِنَ اللَّهُ

غلبت غلينا
 استولت عليا
 شقوننا

شقاوتها أو سُوء عاقبتها

ا اخسئوا آنزجروا وآنغدُوا

سبخرياً
 مَهْزُوءاً بِهِمْ
 فَتَعَالَى اللهُ

ارْتفع وتبرّه عن العَبَثِ

فرصاها
 أؤحسا
 يرمون
 المُخصات
 يشدفون
 أعميمات
 باترا

يدرأ عنها

يدُفعُ عَنْهَا

#### بِسُ اللهُ ا

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اينتِ بِيِّنَت لَّعَلَّكُمْ لَذَكَّرُونَ النَّا النَّانِيَةُ وَ لِزَّانِي فَ جَلِدُو كُلَّ وَحِدمِّنْهُمَامِ تُهَجَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُمُ مِهِمَارَأُفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَالْ عَذَابَهُمَاطَآبِفَة مِّنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّا لَزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِي لَا أَنْ مُشْرِكَة وَالزَّانيَةُ لَاينكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِك وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدّاءً فَأَجْلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَمُ مُهُدَةً أَبِدًا وَأَ الْيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُولُم الْبَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيمٌ (فَ) وَ لَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُو جَهُمْ وَلَرْيَكُ لِمُّمْ شُهُدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَ تِإِللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ إِنَّا وَ لَخَدِمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَقُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَقُ ال عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِعُ شَهَدَتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ اللهُ وَلَيْمِسَةُ أَنَّ عَضِبَ ٱللهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ وَلَوْلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُوبِ آلِإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُولًا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُو خَيْرِلَّكُمْ لِكُلِّ أُمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْسَبَ مِنَ أَلْإِثْمِ وَالَّذِي تُولِّك كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِ مَعَيرًا وَقَالُواْ هَذَا إِفْكُ مُّدِينُ إِنَّ الَّوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِكَ عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضَلَّ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِنداً للهِ عَظِيمٌ فِي وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلُّم بِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهْتَنَّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبدًا إِن كُنْهُم مُّ وُمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَمُثَمَّعَذَابُ أَلِيُّ

ا بالإفك اقبح الكذب وأفخشه المحماعة منكم حماعة منكم تحماعة منكم المحماعة منكم المحماعة المعامعة المحماعة المعامعة المعامعة المعامعة المعامعة المعامع المعامع المعاعدة المعاع المعاعدة المعاع المعاع المعاع المعاع المعاع المعاع المعاع المعاع المعاع المعاعة المعاع الم

لفظاعته

فِي ٱلدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُ نَ الْأَلْ وَلَوْلَا

فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوف رَّحِيمُ إِنَّا اللَّهَ رَءُوف رَّحِيمُ إِنَّا

الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُدِ لَفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَ مِنكُمْ مِنْ أُحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ الْآَيُ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَنْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ النَّهُ يَوْمَ إِذِيوَفِّيمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ الْآَ الْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطِّيِّبَاتُ الطِّيِّبِينَ وَٱلطِّيِّبِينَ وَٱلطِّيِّبُونَ الطَّيِّبَاتِ أَوْلَيْبِكَ مُبَرَّءُ وب مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ إِنَّا يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَبِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ

لا يخلف .

أو لا يُغضرُ

أو لا يُغضرُ

الزيادةِ في الدِّينِ
الخِنَى

ويتهُمُ الحَقَّ
بِهِ يَتَهُمُ الحَقَّ
بِهِ الْهُمُ
بِهِ الْهُمُ
الْهُمُ

■ خطوات

الشَّيطان طُرُقهُ وآثارهُ

■ مَا زَكَى ما طهُز من

دنس الدُّئوب الاياتل

وَتُسَلِّمُوا عَلَيْ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرِ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الْإِلَى

فَإِ لَّمْ تَجِدُو فِيهَا أَحَدًا فَلَائِدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَلَكُمُ أُرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَأَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُو الْبُوتَا عَثْرَ مَسْكُونَةِ فِهَامَتُع لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُون وَمَا تَكْتُمُون شَ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزُّكِى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغَضَّضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُنْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآيِهِ ۖ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْأَبْنَآيِهِ اللهِ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ اللهِ أُوَ إِخُونِهِنَّ أُوبَنِيٓ إِخُونِهِ ﴿ أُوبَنِيٓ أُخُونِهِنَّ أُونِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنْهُ هُنَّ أُوِ التَّبِعِينَ غَيْرِأً لِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُولًا إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ

■ أَزْكَى لَكُم أطيب وأطهر ■ جُماحٌ إثم ■ مَتَاعٌ لَكُمْ مَنْ عَدَّ ومصلحة لكم ■ يغضوا يحفضوا وينقصوا ■ وليُصُرين وليُلْقِين ويُسْدِلُ ■ بحُمُر هنَّ أعطية رۇۋۇسىھىن غلى جُيُوبهنَ غلى مواضعها ( صُلُورهنَّ وما خواليُّها) ■ لِبُعُولَتِهِنَّ لأزواحهن أولى الإربة أصنحاب الحاحة إلى النساء ■ لم يظهرُوا

لم يطبعوا

الأيافي من لا رؤح لف لخا ومن عقد المكاتبة المكاتبة المكاتبة المالكين المالكين المالكين المراحكم المرا

الله نُورُ ... أو مُوحدُ ... أو مُوحدُ ... أو مُديَّرُ ... أو مُديَّرُ ... كُوةِ عِيْر نافدةٍ كُوةٍ عِيْر نافدةٍ مُصيء مُتلائليءٌ مُتلائليءٌ ويُعلَّم نُعطَم

بالغُدُوّ
 والآصال
 أوائل النهار
 وأواجره

وأُنكِحُو ٱلْأَيْمَى مِنكُمْ وَاصْلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يِكُمْ إِنَّ يَكُونُو فَقُرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ (٢٠٠) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَٱلَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ كُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرِدُن تَعَصَّنا لِنَّانِغُوا عَرَضَ لَحَيَّا قِ ٱلدُّنْيَاوَمَ يُكْرِهِ فَيْنَ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ فِي عَفُورُ رَّحِيمٌ المُهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَءايَلت مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِن ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبِلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَتَلُنُورِهِ كَمِشْكَا إِفِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّيٌ يُوْقَدُّمِن شَجَرَة مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشْرَقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَار نُوْرُعَكَى نُورٌ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الْآنِ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ

> و بواقع العنه جركتان و لقحيم الر القام، ومالا بلفط و العنه

ى صد ٦ حركات بروم: ﴿ صدة ولا و لا و ٢ جوارا ﴿ مدّ واحب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ حــركنـــان

وَيُذِكَرِفِهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا إِلْغُدُو وَالْأَصَالِ الْبَا

رِجَالً لَّا نُلْهِ بِهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّا وَوَإِينًا عِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَانَنَقَلَّبُ فِيهِٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ الْأَ لِيجْزِيهُمُ ٱللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَٱللهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كُسُرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَاءً حَتَّى إِذَاجَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوَقَّ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (وَأَنَّا أَوْكُظُلُمُ مِن فَوْقِهِ مَوْجُ مِن فَوْقِهِ مَوْجُ مِن فَوْقِهِ مَوْجُ مِن فَوْقِهِ إِلَّا أَخْرَجُ مِنْ مُنْ الْمُنْتُ الْعَضْمَا فَوْقَ الْعَضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَمُ يَكُذُيرَهُا وَمَ لِرَّيْجُعُلِ ٱللهُ لَهُ نُورًا فَمَالُهُ مِن زُّرٍ إِنَّ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ. مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُصَةَ فَاتَّ كُلُّ قَدْ عَلِمُ صَلَانُهُ وَتُسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ الْهِ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُزْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ أَركامًا فَتَرى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِمِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِ أَبَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ يَذُهُ بَالْأَبْصَن (اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّ

كسواب
 كالماء السارب
 بقيعة

و مُشْسِطٍ مِن الأَرْضِ

بخر لُجئي
 غييق كَثير الماء
 نفشاه

يَعْلُوهُ ويُعَطِّيهِ صَافَّاتِ باسطات أَحْدَتُهُنَّ

في الهواء

النزجي سَحَاباً
السُوقَةُ برفَقِ

الدُوعَةُ الرفَقِ

مُجْتَمِعاً بَعْضَهُ فَوْق بَعْضِ الْوَدُقُ

المطر = خلاله

فُتُوقهِ ومحارحه =سنا برُقِه

صوْءهٔ وَلَمعابهُ

ا مُذَعين مُنقادين مُنقادين مُنقادين مُنقادين يحيف يحيف يخور المحيدة المانهم وأوكدها

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأَولِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿ إِنَّ ا وَٱللَّهُ خَلْقُ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٌ لِهِ اللَّهِ اللَّهَ الْزَلْنَآءَ ايَتِ شُبَيِّنَتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ شُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ ءَامنًا بِٱللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَاثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقَ مِّنَّهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَلْبِكَ بِالْمُؤْمِنِ نَ إِنْ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُ نَ ﴿ وَإِن يَكُنَ هُمُ ٱلْحَقُّ لِي يَأْتُو اللَّهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ الرَّبَالِهِ الْمُ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ إِنَّ إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُّرُ بَيْنَكُمُ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَّا وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُ نَ إِنْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِنُ نَ النَّهُ ﴿ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمَنَهُمْ لَمِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْ لَانْقُسِمُو طَاعَة مَّعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعَمَلُونَ (١٩)



ا مُعْجزين فائتين من عداسا الجُمَّاحُ يَشُمُّ أَو حرحٌ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن يُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِنُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّناحَتِ لَيستَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱستَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ اللَّهُ مُ مِّ الْعَدِ حَوْفِهِمُ أَمَّنَا يَعْ الدُّونَنِي لَا يُشْرِكُون بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرِيعًد ذَلِكَ فَأَ لِيَعِكُ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ شَيْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَاةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ آنَ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُولَهُمُ ٱلنَّارُولِ بِمُسَالُمُ مِ رُهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الل لِيسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلْمَ مِنكُمْ تُلَكُ مُرَّتِ مِن قَبْلِ صَلْ قِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَا وَٱلْعِشَاءِ ثُلَثُ عَوْزَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدُهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْحَمْ عَلَيْ بَعْضِ كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ الْأَيْتِ

ا صد ۳ حركات لروما مد۳ و او ٦ حوارا مدود دوامه العبة حركتان العقد الرامد والدوام العبة حركتان العقد الرامدان المتعدد الرامدان المتعدد الرامدان المتعدد الرامدان المتعدد الرامدان المتعدد الرامدان المتعدد ال

القواعل
 النساء أعجائر
 منبرجات بزيبة
 ما ملكتم
 معاتحة
 ما ي نصرُ وكم
 وكالة أو
 حفظ أو
 أشتاتا
 منقرقين

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَ لُمِ مَكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَعْذِنُوا كَمَا ٱسْتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ فِي وَالْقُوعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴿ عَيْرَمْتَ بَرِّحَتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ كَغَيْر لَّهُ فَ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجَ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجَ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَ إِحْمُ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَ يَكُمْ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَخُوْتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُوْلِيُوتِ عَسَّتِكُمْ أُولِيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أُوبْيُوتِ حَكَتِكُمْ أُومَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْأَشْ تَاتَافًا فِإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبِينُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ كَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ كَ اللَّهِ

إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُواْ مَعَهُ. عَلَيْ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُولَ حَتَّى يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أَرْكَيِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَاٱسْتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُمْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْفُور رَّحِ مُر اللَّهُ الْاَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بيَّنَكُمْ كُدُعَاء بعضِكُم بعضاً قَدَيعً لَمُ اللهُ ٱلَّذِينَ يَتُسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِي هُ اللَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ لِأَنْ



بِسُ اللهِ الرَّمْوَانِيِّ عِمْ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا اللهُ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ

يَكُنِ لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَكُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ نُقَدِيرًا إِنَّ

© سد ۲ حرکات لروسا ■ ست و و او تحدوارا () مدّواجب ۶ او ۵ حرکات ■ سد حسرکسان

المناء، ومواقع العنة رحركتان المحمد الراء المناء، ومالا يُلفظ المناء ومالا يُلفظ

۲

209

■ أَمْوِ جَامِعِ. أَمْوِ مُهِمُّ يَحْمَعُهُمُّ لَهُ

أعاة الرَّسُولِ
 يَدَاء كم له ﷺ

■ يَتشلَّلُونَ
 مِنْكُمْ
 يخْرُجُوں

مكم تدريعاً في حفية الزاذأ

يستنر معصُكُم بيعض في الخروج

فِتْنَةٌ
 بَلاء ومِحْنَةٌ
 ف الدَّنْيَا

تبارك الذي
 تعالى أو
 تكاثر خويره
 وإحسائه

نَزُلَ الْفُرْقَانَ
 الْقُرْآن



فقدرهٔ
 هُيَّاه لِما
 يصلح له

ا لشوراً
احِياء بعد الموت
الْجَيَاء بعد الموت
كذِبٌ
السَّاطِيرُ الأُولِينَ
كَثْبِهِمُ
المُسطورةُ فِي
كُثْبِهِمُ
المُسطورةُ فِي
الْجُكْرَةُ وَأَصِيلاً
وَآخِلَ النّهار
الْجَدَهُ
الْجَدَةُ
الْجَدَةُ
السَّمَان مُشْعِراً
عَلَى عَقْلِهِ
عَلَى عَقْلِهِ

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ وَالِهَ مَّ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانْشُورًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمَا وَزُورًا ﴿ وَقَالُوا أَسْطِيراً لَأُوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُحُكُرةً وَأَصِيلًا فِي قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَقَالُوا مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلِآ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَدُ نَـ ذِيرًا ﴿ أُوْيُلَقَى إِلَيْهِ كُنْ أُوتِكُونُ لَهُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ١ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَالايسْ تَطِيعُونَ سَبِيلًا (أُنَّ تَبَارَكُ ٱلنَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَكُ قُصُورًا إِنَّ اللَّهُ كَذَّبُولْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا لِنَا

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا (إِنَّا وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَاضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعُواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا إِنَّا لَّانَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرًا مُرجَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ هُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا فِي لَمُّمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مُّسْتُولًا إِنَّ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَّوُلاَّءِ أُمَّ هُمْ ضَكُّوا ٱلسَّبِيلَ ١ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمُ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلدِّحْرَوكَانُواْ قُومًا بُورًا ١ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانْقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١

صوت تنفسر شدید مفرنین منصفر بالأعلال بالأعلال ملاكا ملاكا ملاكا مالكین مالكین و فاسدین دفعاً العداب

■ زفيرا

ا فشة التلاء ومحمة

عن أنفسكم

مد ٦ حبركان بروما ﴿ مد٢ او ١٤ و ٩ هـوازاً ﴿ لِخَفَاتُ ومواقع العُنَّة (حركتان) ﴿ مِنْ واحد ٤ و هجركان ﴾ و محركان ﴾ و محركان ﴾ و محركان ﴾ و محركان الله عنه المنافذ الله عنه عنه الله عنه ع

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ

ٱلطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَابِعَضَكُمْ

لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١٠٠



■ عتوا تحاوروا الحدُّ في الطُّمْيانِ ■ جِجُوراً مخخوراً

 حِجْرا مِخْجُور خراماً مُحرَماً عليكُم النشرى
 هباء

> کالهاء ( ما يری في

صوء الشمس كالغدر)

■ مثنوراً مُمرَّقُ

■ أُحُسنُ مقيلاً

مْكَانَ اسْتَرُواح

العقام الأثيض الأثيض

السفحات الانبط

العنسيلاً

طريقاً إن الحيّة

■ خذولاً

كثير النَّرُك لمن يُواليه

1 1 -

■ مهٔجُوراً

متروكاً مُهْملاً • رئلاهٔ

ورُقْناهُ آيةً

بعُدُ آيَةٍ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتِ كُدُّ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا الله يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَيْمِ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخَيْرَ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَا } بِالْغَمَامِ وَأُنِّزِلَا لَلَتِ كُدُّ تَنزِيلًا (إِنَّ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلَّاكُ الْحَقُّ لِلرَّمْنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويُلُتَي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَيُ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّحَرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِي اللَّهِ الْحَرِيَعَدَ إِذْ جَاءَ نِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللَّهُ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي أُتَّخَذُوا هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا إِنَّ وَكُذَاك جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَذُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَيِّكَ هَادِياً وَنَصِيرًا النَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ثُنِّزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انْجُمُلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا الْأَثَا

■ أحْسَن تفسيراً أُصْدُقَ بَيَاماً وتمصيلا فَدَمَّرُ نَاهُمُ أَهْلَكُناهُمُ ■ أُمِنْحَانَ البئر ؛ قتلُوا سيهم فأهلكوا أهلكنا لا يرْجُونَ لشورا لا يَأْمُلُونَ نَعْتَا ■ أرأيت ه . احبر نی

الرُّسِّ

■ تبرنا

وَكِيلاً خميظا

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ إِلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ الْمُ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أَوْلَيْ إِلَى جَهَنَّمَ أَوْلَيْ إِلَى الْ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا فَيْ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْحِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَنْرُونَ وَزِيرًا الْآيَ فَقُلْنَا أَذْهَبَآإِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُولِ عِنَا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّ بُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ إِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْعَنَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (اللَّهُ وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُ لَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا الْآَ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نَشُورًا لَنِ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ إِن كَادَ لَيْضِلِّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنِا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يعَلَمُونَ عِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيلًا ١ أَرَّهُ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهُ مُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

■ مَدُ الظَّلِ بَسَطَّهُ بين الفجر أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْبِعُقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا وطلوع الشمس اللَّيْلَ لِبَاساً:ساتراً كَٱلْأَنْعَلِمَ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ لكُم بظَّلَامِه كَاللَّمَاس ■ النُّومُ سُباتاً رَاحَةُ لأبدانكم ، ٱلظِّلُّ وَلُوْشَاءَ لَجَعَلُهُ سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا وقطعأ لأعمالكم التَّهَارَلُشُوراً: البعَاثاً من النوم لِلْعَمَل ■ الريّاخ بُشراً لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ مبشرات بالرحمة صرِّ فَنَاهُ: أَنْزَلْنَا المطرّ على أنحاء مختلفة وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيكَ اللَّهِ يَحَ اللَّهُ اللَّهِ يَكَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا كُفُوراً: جُحُوداً وكفرانا بالنعمة مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لَنُ خَعِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ مَرَجَ الْبَحْرَيْن أرْسَلَهُمَا فِي مِمَّاخِلَقَنْ ٱلْعُلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْصَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ مخاريهما ■ فُراتُ شديد العُذُوبة لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (إِنَّ وَلَوْشِئْنَا أَجَاجُ: شَديدُ المُنُوحة والمُرّارةِ لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قُرْيَةٍ نَّذِيرًا إِنَّ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ■ بَوْزُخاً: حاحزاً ٱلْبَحْرِينِ هَنْذَاعَذَبُ فُرَاتُ وَهَنْذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخَا يمنع احتلاطهما حِجْراً مَحْجُوراً وَحِجْرًا مُّحْجُورًا إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. تنافرا مُقرطا بينهما في الصَّفاتِ نَسَبَا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (فَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ■ نسباً: دُكُوراً يست إليهم

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَى مِن الْفَ ■ على رنه ظهيراً معيماً بمشيطان عَلَى رَبِّهِ بِالشَّرِكَ

إداثاً يُصاهرُ بهنّ

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (أَنَّ قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَبِيلًا ﴿ فِي وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحَ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ، خَبِيرًا (٥٠) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْانُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ اللهِ نَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَاسِرَجًا وَقَكَمُرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكُّرَأُوۤأَرَادَ شُكُورًا إِنَا وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هُوْنَا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُولُ سَلَمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِ مُسُجَّدُاوَقِيَمًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَأَنَّ إِنَّهَا اسْلَةَ تُمُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا لِآنًا وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سَبُخ
 ذَرُّهْهُ تَعَالَى
 عن النقائص

 بخثاده مُثياً عليه بأوصاف الكمال

> ◄ زادَهُمْ نُفُوراً تَبَاعُداً عن الإيمان

πَارك الله ي
 تعالى أو تكاثر
 غيره وإحسائه



ا **بُرُوجاً** مبارل لنكواكب السيّارة النة

يَتُع قبادِ في الضَّيَّاء و الطُّلُمُ

■ هؤيا سکسه ووقر ويواطع

■ قالوا سلاما قولا سدیدا یشنون به من لأدی

➡ کان عراما
 لارم ممند و
 کنروم العرب

لم يڤٽروا
 ئه يصنفون
 تعشيق لأشحار

■ قواها عدد وسصا

وَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ ■ يلق أتاما عقابا وحراء أَثَامًا اللَّهُ يُضَعَفُ لَدُأُلْعَ ذَابُ يَوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مروا باللغو ما يبغى أن مُهَانًا إِنَّا مِن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلُاصَالِحًا تىعى ويصر – ■ مروا كراما معرضان عبا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَنْفُورًا ■ قُرَة أغين مسترة وفرحا رَّحِيمًا الله وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يُنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ ■ يُحرون الْعُرْفة عران أرقبه مَتَ ابًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّغُو في تحدّد ■ ما يغبأ بكن مَنُّواْكِرَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِ عَايَنتِ رَبِّهِمْ ما يکتر ٺ ه ما عَنْدُ كُمْ = دْعَاؤْ كُمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا الْآلِا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا عىدئىڭىم بە تىعابى ■ أو اما هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّ نِنَاقُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا فاحرم نكة لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنَّ أَوْلَتِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَامًا (فَا خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا إِنَّا قُلْمَا يَعْبَوُّا بِكُرْرَبِّي

> العجيد الراء النقلة (4)

احفاء وبوافع انعنة احركبان
 ادعام ، ومالا سنط

## الله الرَّمْوَ الرَّحِيمِ

طسم إِن يَلْكَءَ اينتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ إِنَّ لَعَلَّكَ بَحِع نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِدِينَ ﴿ إِن لَّشَأَنْنُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ إِنَّ وَمَايَأْنِهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِ نَ (فَ) فَقَدْكُذَّبُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَلْدَوُ امَا كَانُوا بِهِ يَسْنَهُ زِءُ إِنَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَابُنْنَا فِهَامِن كُلِّ زُوْجٍ كَرِمِ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِدِينَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُ نِ إِنَّ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَارُونَ إِنَّ وَلَكُمْ عَلَىّٰ ذَكِ فَأَخَافُ أَن يَقَتْ لُونِ إِنَّ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَـتِنَا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ الْإِنَّا فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِنَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ



باخم نفسك







ه الصَّالُسِ المخصير المتعمدين ■ عبّدُت بنی إسرائيل اتّحدتهم عبداً لث ■ نزع يده أخرحها می حینه ■ للملأ ولحوه لمؤم وسادالهم أرجة وأحاة أحر أمرهما ولا تعجل بعقو ئتهما ■ حاشرين يحمعون الستحرة عدك

قَالَ فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لِّينَ ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَب لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِ إِنَّ الْأَوْتِلْكَ نِعَمَّةُ تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَ عِلَ الْأَنَّ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَدِينَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ الله قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتِمِعُ نَ الله قَالَ رَبُّ كُورُورَبُّ ءَابَا يِكُمُ ٱلْأُوَّ لِنَ إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُ نُ إِنَّ الْإِلَّا قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُما إِن كُنْكُمْ تَعْقِلْ نَ (إِنَّ قَالَ لَبِنِ أَتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُوذِ فَ (أَنَّ قَالَ أُولُوْجِتْ تُكُ بِشَيْءِ مُّبِينِ إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ الْآِيَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانَ مُّبِينٌ الْآَيَ وَنَزَعَيدُهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَحِرٌ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الْآَنِ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَالْعَثْ فِي ٱلْمَدَابِينِ حَشِرِنَ الله يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُّ مِ إِنْ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم شَّجْتَمِعُ نَ (وَأَ)

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِبِينَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ ﴿ قَالَ هَمْ مُّوسَى ٱلْقُواْمَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ المنا فَأَلْقُوا حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ إِنَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَرِجِدِينَ اللهُ قَالُواءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ ءَامَن مُ مُلَا فَانْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلاَّصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْأَقَا لَوْ لَاضَمِّرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُ نَ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَلِينَآ أَن كُنَّآ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُ نَ إِنَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ هَوْلًا عِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ نَ (إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَآيِظُ نَ (إِنَّ كَا لَعَمْ عَدْرُانَ النَّ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيْنِ إِنَّ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (مُنَّ كَذَٰ لِكَ وَأُورَثُنَا هَا بَنِي إِسْرَءِ بِلَ (أَنَّ فَأَتّْبَعُوهُم مُّشْرِقٍ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

مُوْته وعصمه تُلقف شلغ شلغ ما يأفكون ما يفسونه عن وحمد بادويه الاويه الاصير عسد الاصير عسد عسد عسد عسد الموادة المادر عسد المادر عس

■ بعرّة فرْعوْن

بِشَعْكُمُ فَرْحُونُ وحُنُودُهُ حاشوین حامعس بُخش

■إنْكُمُ مُتَبِعُون

■لشردمة طَائفَة قَلبلَة ■ حَاذِرُون شُشت ثبر

مُخترِزُون اَّةِ مُناَّهُمُون بالسلاح

امشرقیں داخلس فی وقت سروق الجمعان الجمعان رأى كلّ الجمعان المشتق التفاق الشقق الشقق الشقة المستوان ا

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ اللَّهِ قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ أَضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَكُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (اللَّهُ وَأَزْلَفْنَاثُمُ ٱلْأَخْرِنَ الْإِنَّ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِ بِنَ الْإِنَّ ثُمَّ أَغْرَقْنَاٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ الْآ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِ مُ اللَّهُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَهِ مَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعْبُدُ إِنَّ اللَّهُ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُ نَ اللَّهُ أُوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْيضُرُ فَ لِيَكُمْ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَاءَ ابَّاءَنَا كُذَلِكَ يَفْعَلُ نَ إِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمْمَّا كُنتُمْ تَعْبُدُ نَ إِنَّ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ أَلْأُفَدُهُ نَ آلَكُ فَإِنَّا فَإِنَّهُمْ عَدُوَّ لِيِّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ النَّا الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ الْإِنَّا وَالَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ الْهُ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَيَشَفِينِ اللَّهِ وَٱلَّذِي يُمِيثُنِي ثُمَّ اللَّهِ وَالَّذِي يُمِيثُنِي ثُمَّ ا يُحْدِنِ اللهِ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّةِ يَوْمَ ٱلدِّنِ الله رَبِّ هَبُ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ الْمُ وَاجْعَلْنِ مِن وَرِثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِمِ الْفِي وَأَغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ اللَّهِ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ الْإِنْ يَوْمَلَا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنْ أِنَ الْإِنْ إِلَّا مِنْ أَتَّى ٱللَّهَ بِقَلْب سَلِم (أَنِّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (أَنَّ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِنَ الله وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُ نَ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْيِنْكُورُ نَ إِنَّ فَكُنِّكُمُوا فِيهَاهُمْ وَالْعَاوُنَ إِنَّا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُ نَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُ نَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَل مُّ بِنِ إِنَّ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَمَا أَصْلَنا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُ نَ الْآَقِ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِ نَ الْآَا وَلَاصَدِيقٍ جَمِيمِ الْآَا فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ آيَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِدِنَ إِنَّ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ الَّذِينَ كُذَّبتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِ نَ فَيْ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنَّقُ نَ لِنَا إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِنُ إِنَّ فَ تَقُولُ اللَّهَ وَأَطِيعُ نِ إِنَّ وَمَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْآَ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ إِنَّ هِ قَالُوا أَنْوَمِنُ لَكُ وَاتَّبَعَكُ ٱلْأَرْذَلُ نَ اللَّهِ

شَاءُ حَسَا ■ لا تُخْزِني لا تفصحہ وَّ لَا تُذِلِّنِي أزلفت الجنة قربت وأدنيت بُرِّزَتِ الجَحِيمُ أظهرت ■ لِلْغَاوِينَ الضَّالِّينَ عن طريق الحَقّ ■فَكُبُكِبُوا ألقوا عُلِّي وجوههم مرارأ ■نْسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الغالمين بخفتكم وَإِيَّاهُ سَوَاء في العبادة -حميم شفيق مُهْنَمُ سَا = كرة ر شعة إلى الدُّنيا = اتّبعك الأزذلون السفية مي الساس

لسان صدق



المشخون المشخون المشخون المشخون المشخون المشغون المشاورة المستحون الم

أنعم عينكُمُ

قَالُ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُو يَعْمَلُ نَ اللَّهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُ نَ إِنَّا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِدِ نَ إِنَّا إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرِمُّ بِنَّ النَّ قَالُولَ لَمِ لَّمْ تَنتَهِ يَنْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِ نَ النَّا قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّ بُنِ الْإِنَّا فَا فَنْحَ بِينِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحَا وَنَجِينِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِنَ إِنَّ فَأَجَيْنَهُ وَمَ مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُ نِ الله أُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِ نَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِدِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَرَيزُ ٱرَّحِهُ الْآَمِ كُذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ النَّهُ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَّقُنَ النَّهُ إِنَّ اللَّهُ رَسُولُ أُمِنُ الْآَنِيُ فَانْقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُ نِ الْآَنِيُ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنَّ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآيَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ الْمُنَّا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُونَ الْمُنَّا وَإِذَا بَطَشْتُهُ بَطَشْتُمْ جَبَّارِنَ إِنَّ فَ تَقُو ٱللَّهُ وَأَطِيعُ نِ النَّا وَاتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدُّ كُوبِمَا تَعْلَمُ نَ الْآلِكُ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَنِمِ وَبَدِينَ النَّهُ وَجَنَّت وَعُيْنِ إِنَّ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيمِ الْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُن مِنَ ٱلْوَعِظِينَ الْآَلُ

الحقاء ومواقع الفيه (حيركتان) 
المحام ، ومالا بلفط المحام أفي فيعتاد

ا صد ٦ حبركات لرومة ﴿ مد٢ اوغاو ٦ حبوارة مد واحد \$ او ٥ حركات ﴿ عد حسركنســـان ،

 خلق الأولين عادتُهُمْ يُلفُقُونه ويدغون إليه = طلعها تمرها أوِّل ما يصنع العلمف أ عبيج أو رُطتُ مُدتَّ ■ فارهين حادقيس المُسخرين المعلونة عقوهم بكثرة المشخر ■ لها شرب يصبيب مشروا مي الماء

إِنْ هَنَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ الْآَيُ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِنَ الْآَيُ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ فَوَمِنِ نَ ( وَثَلَّا وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا لَعَنِ بِأُلرَّجِمُ إِنَّ كُذَّ بَتْ تُمُودُ ٱلْمُرْسَلِنَ إِنَّا إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَّةُ نَ شَ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ شَ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ إِنَّ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْفَا أَتُرَكُونَ فِي مَا هَ هُنَاءَ امِدِ نَ اللَّهُ في جنَّت وَعُدُ نِ إِنَّ وَزُرُوع وَنَحْ لِ طَلْعُهَا هَضِ مُ اللَّهُ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُوتَافَرِهِ بِنَ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْ الْمُسْرِفِينَ الْآَفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي الْأَرْضِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْ الْمُسْرِفِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلِّلَّ الللَّهُ وَلَا يُصْلِحُ نِ الْآَقِ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِنَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرِّمِتْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِةِ فَ اللَّهِ قَالَ هَندِهِ نَاقَةً لَمَّ اشِرْبُ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِمَّعُذْ مِ الْفِي وَكَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهِ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُوا نَدِمِينَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِيةً وَمَاكَاتَ أَحَتْرُهُم مُّ وَمِنِينَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الْهَا

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِ نَ آلَا إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَتَّمُ نَ = عادون مُنجاهِ أُونِ الحِدُ في المعاصى الله إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ اللَّهَ وَاللَّهُ وَأَطِيعُ نِ اللَّهَ وَأَطِيعُ نِ اللَّهَ وَمَا = القالين المتعصيل أشد أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْهُ الْمُعَلَمِ نَ المعص ■ الْغنابرينَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ الْفِيلُ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم الْبَاقِينَ في العذاب ■ دمرنا أَهْلَكُم أَشْدَ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُ نَ الْآَنِيُ قَالُو لَهِ لِمُ تَنتَ مِيلُوطُ زمدك أصنحات الأثكة لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِ نَ اللَّهُ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِنَ اللَّهُ التعه المسكة الأشحار رَبِّ بَحِينِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُ نَ (أَنَّ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ, أَجْمَعِ نَ (اللَّا ■ المُخسرين الكاقصين الحقوق التاس إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِنَ اللَّهِ أَمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخِرِنَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم ■ لا تبخسوا لا تشعشه ١ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذرِنَ الآيُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم - لا تغشؤا لا تُفسدُوا أَشَدُ مُؤْمِدِنَ الْآ وَ إِنَّ رَبِّكَ لَمُؤُ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِهُ الْآكِمِ مُ الْآ كُذَّب أَصْعَبُ . لأفساد لَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَائِنَّةُ إِن اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أُمِنُ الْإِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ الْإِنَّ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِ بِنَ اللَّهِ الْوَفُو ٱلْكَيْلُ وَلَا الحرث الحرث ۳۸ تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِنَ اللهُ وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللهُ الْمُسْتَقِيمِ

وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِنَ اللَّهُ

وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَاكُمْ وَالْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِنَ ١ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْهِ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرِمِ ثَلْنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِنَ اللَّهُ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِةِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَدُ نَ ﴿ فَاكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِم إِلْهُا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤُمِدِينَ النَّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَمْوُ ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِمُ الْكُولِيَّةُ لَكَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكِمِينَ الْكَ نَزَلِ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الْأَلْيَ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّدِينِ الْفِي وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَكُي لَّمْ عَلِيَّةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَ وَالبِي إِسْرَءِ لَ اللَّهِ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّاكَانُولْ بِهِ مُؤْمِنِينَ الْأِنْ كَذَالِكَ سَلَكُنْكُ في قُلُوبِ ٱلْمُحْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ إِنَّ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ النَّا فَيَقُولُواْ

قطع عداب سحابة أطنتهم تم أحرقتهم ■ زُنُر الأولين خُلْب الرِّسا مُمْهِنُول للوَّمِي

 الجبلة الأولين الحليقة والأمم الماصير

■ الظُّلَة

لساميي

فحاة ■ منظرو ٠

■ أفرأيت

ا احسرىي

هَلْ نَعْنُ مُنظُرُونَ إِنَّا أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ أَفْرَةً يَتَ

إِن مُتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ فِي ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ فِي

تقلبك
 تقيت
 أقاك
 كثير أكدب
 يهيمون
 يخوصون

وتدهيون

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّهُ نَ إِنَّ وَمَا أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَامُنذِرُ نَ النَّا ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظُلِمِ نَ النَّا وَمَانَنزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ إِنَّ وَمَايَلُبَغِي لَمُمْ وَمَايسَتَطِيعُ نَ اللَّهِ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُ نَ اللَّهُ فَلَا نُدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفْتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّدِ نَ إِنَّ وَأَنذِرُ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَفْرُدِ نَ الْآَا وَأَنذِرُ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَفْرُدِ نَ الْآَا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَنَّبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِ بَ إِنَّا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّ بَرِيْءَ مِمَّاتَعْمَا أَنَ اللَّهُ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِ مِ اللَّهُ ٱلَّذِي يَرَ لَكَ حِينَ تَقُومُ الْمِنْ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِنَ الْإِنَّ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ النَّهُ هَلُ أُنبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنزَّلُ ٱلشَّيطِ نُ اللَّهُ تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَيْمِ لِآنَا يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُ النَّيْ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ إِنَّ الْمُرْتَرَأَتُهُمْ فِكُلِّ وَاد يَهِيمُ نَ إِنَّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُ فَ إِنَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَذَكَّرُواْ ٱللهَ كَثِيرًا وَٱنْكُورُواْ مِنْ بعدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَب يَنقَلْهُ نَ الْآيَا سُورُة البُّ الْ

## بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّهُ مِرْ أَنْكِ كِيهِ

طسَّ تِلْكَءَ ايَتُ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ شُبِينٍ اللَّهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِدِينَ الْأُ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ فَ وَهُم بِ لْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِدُ نَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ لَأَخِرَةِ وَرَبَّنَّا لَهُمْ أَعْمَا لَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُ نَ ﴿ أَلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّ الْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُ نَ ١٩ وَإِنَّكَ لَنْكُقَّى ٱلْقُرْءَاكِمِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۗ إِنِّ عَانَسْتُ نَازَاسَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِعَبْرِ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُ كَ الْكَافَالُمَا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنَ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبِّحَن ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِ نَ ١ اللَّهُ عَمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّارَءَاهَا مَّهُ مَّزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُ نَ إِنَّ إِلَّا مَن ظُلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوءِ فَإِنِّ عَفُور رَّحِيمُ إِنَّ وَأَدْخِلْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًاءَ مِنْ غَيْرِسُ وَعِ فِي شِع عَايَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِ نَ الله فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَكُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرَمُّ مِنْ اللهُ



يَعْمَهُونَ
 يَعْمَوْن عن الرَّشْ
 أو يَتَحَيَّرونَ

آئٹٹ ناراً
 أنصرتها

إبصارا يُنَّنا

بشُعْلَةِ نارِمقْبوس من أصْلِها تصْطَلُونْ

تستند فتون

أبورك
 طُهْر وزيد خيرا

■ ئھْتزُ نحرَكُ سَدَة

و اصطراب حانً حيّةٌ سريعةُ

عب عمر به اخر كة الم أيعقب

ىلە يىننىڭ ولم يۇخغ على عقىلە

◄ جيبك
 وتح الخنة حيث
 يقر أج الوأسُ

■ سُوء

منصرة واصحة سَة

صد 7 حبركان دروسا صدة وغاو 7 حبوارا من احضاء, وموافع العبة , حركنان و بعضم الراء مدواحد \$ أو ٥ حركات الله مد حبركسان المائي العامد ومالا بنقط العامد عليه المائد المتكارا على المتكارا على المتكارا على المتكارا على المتكارا على المتكار المت

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُ رَكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِنَ إِنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدُ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِدِينَ ١ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُوقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱنتَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّير وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَذَا لَمُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُدِنُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّو لِإِنسِ وَ لَطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُ نَ الْإِنا حَتَّ إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَة يَا أَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مُسَكِنَكُمُ لَا يَعْطِمُنَّاكُمْ سُلَيْمَ نُوجِنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُ نَ الْمِنَا فَنَبَسَّمُ ضَاحِكَامِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشَّكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَ لُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِ فَ الْا وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَأُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَآبِينَ إِنَّ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًاشَدِيدًا أَوْلَا أَدْبَحَنَّهُ أُولِيَا أَتِينِي بِسُلُطَنِ مُّذِنِ اللَّ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحطتُ بِمَالَمْ يُحِطِّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَايَقِ نِ إِنَّ اللَّهِ

إِنِّي وَجَدِتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللهُ وَجَدتُهُا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِنشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزِيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَذُانَ إِنَّ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِدُ نَ ( الله الله عَلَيْ الله عُلَا الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِ نَ اللَّهِ ٱذْهَب بِّكِتَبي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُ نَ ١ ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِنَا اللَّهِ كِنَا إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللهُ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِمِ إِنَّ ٱلْاَتَعَلُو عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ الْنَا قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ الْقُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُ نِ إِنَّ قَالُوا نَعَنُ أُلُوا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُري مَاذَاتَأْمُرِنَ ﴿ إِنَّ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكُذَلِكَ يَفْعَدُ نَ (اللهُ اللهُ اللهُ الله وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ إِبَمَيْرَجِعُ ٱلْمُرْسَلُ نَ (فَيَّا پُخرجُ الحنبة
 الشيء المحنو
 المستثور

■ تول عنهم تنخ عنهم

لا تعلوا علي
 لا تنكثروا

■ مُسْلمین مُؤمس أو مُنْقدین

المحدث المحدث المحدث

تشنهدون
 تحصرون
 تشيروا على
 أولوا بأس
 نجدة وبلاء
 في الحرب

■ صاغرون ذَلِيلُونَ بالأسر والاستغباد = طرّ فلك نظرك لیبلونی ليحتريي ويمتحسي ■ نکّروا عيروا ■ آدُ لحلي الصّرْح القصر . أو ساحته خسبته لجة ظُنَّتُهُ مَاء غَزيراً صرْحٌ مُمرُدُ مُملِّدُلُّ مُسوَّى ■ قوارير

أحاح

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَنَكُمْ بَلُ أَنتُم بِهِدِيَّتِكُونَ فَفَرَحُ نَ الْبُ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَّهُم بِجُنُودِ لِّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّهُ وَهُمْ صَغِرُ نَ (٢٠٠٠) قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ا قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْرُمِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ إِنْكَ بِهِ قَبْلَ أَيْرِتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ قَالَ هَنَدًا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُأُمُ أَكُفُرُومَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كُفَرَفَإِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كُرِيمٌ ﴿ فَالَ نَكِّرُوا لَمَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهُندِي أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ الَّذِي الْمَاجَآءَتُ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأُنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمُونِ قَبِلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ النَّهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنِفرِينَ المُن قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحَ مُّ مَرَّدُ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَلَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِانَ (إِنَّ الْعَلَمِانَ (إِنَّ الْعَلَمِانَ (إِنَّ الْعَلَمِانَ الْإِنَّا

وَلَقَدُأُرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُو اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُ نَ فَا قَالَ يَعُومِ لِمَ سَنَعْجِلُونَ بِالسَّيِّعَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ إِنَّ قَالُو ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَ مَّعَكَ قَالَ طَبِيرُكُمْ عِندُ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَدُن اللَّهِ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُ نَ ﴿ قَالُولَ تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَمِ لَنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِةً نَ ﴿ إِنَّا لَصَدِةً مَكُرُوا مَكُرُ اللَّهِ وَإِنَّا لَصَدِةً مَ وَمَكُرْنَامُكُرُ اللَّهُ مُلْايشُعُرُاكَ إِنَّا فَانْظُرُكُيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَ مَّرْنَهُمْ وَقُومُهُمْ أَجْمَعِ نَ لَآيَةً لِقُوْمِ يَعْلَمُ نَ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوايَنَّةُ نَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِ مِعَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُ نَ إِنَّ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَا كَ الْقُلْ

■ اطَيْرْنا بك
 تشاءمًا بث

طَائِرُكُمْ

 شُؤْمُكُمْ أو
 عمنكُمْ السيء

ا تُفْتُون يفسكه الشَيْطال بوسه سنه

تستعة رهط
 أشحاص من
 الرؤساء

■ تقاسموا بالله تحافي بالله

لنيتنة وأهلة
 لنقتُنتُهُمْ ليلا

■ مهلك أهله
 هلاكهُمُ

■ دمَرْناهُمُ أَمْنَكُناهُم

حاوية
 حالية أو ساقصة
 مسيادمة



■ يتطهّرون يرعمون سُرُه عمد شعا

■ فَدَرُ باها

حكما عيها

■ من الْغالوين بحقيد من

لافيل في

■ حدائق دات بهجة

ساتس د ت خش

ورؤسق

قۇم يغدلون
 يئخرفون غن

الحقّ في

أمورِهـ • قرّاراً

مُستَّقَرَّاً بِالدَّحُو وِالنَّسُوية

■ زۆاسىي

حالا يوست

◄ خَاجِزاً
 عاصبلا يمنغ
 اختلاطیم

تار) 🌑 تفخدم الراء

إخفاء، ومواقع العُنْة احركتان : 
 الدعاد وسلاطط

● مدّ ٦ صركات لزوماً ● مدّ اوغاو ٢ صوارًا ﴿ مدّ واحدغ او ٥ حركات ﴿ مد حسركنسس ﴾

ا فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ اللَّهِ الْمُ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُ إِنَّ فَأَنَّا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْعَبِرِنَ (اللَّهُ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَافَسَاءَ مطرُ ٱلْمُنذَرِنَ ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىْ عِبَ ادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى عَالَيْهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُ فِي اللَّهُ عَلَىْ عَبَى الْهِ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَلْبَتْنَابِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُورُ أَن تُرَابِتُوا شَجَرَهَ أَء لَه مَّع ٱللهِ بِلْهُمْ قَوْمٌ يعَدِلُ نَ اللهِ اللهِ عِلْهُمْ قَوْمٌ يعَدِلُ نَ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَا رُوْسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّ عَاللَّهِ بَلْ أَحْتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّا أُمَّ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًا ءَ ٱلْأَرْضِ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُ نَ إِنَّ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبِرِّو الْبَحْرِومَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْثَ بُشْرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَولَهُ مَّعُ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ فَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ فَ اللَّهُ

اڈارک عِلْمُهُمْ
 ثنابع حتى
 اضْمُحَلُ وَقَنِيَ

عمونغمنی عن

دُلائِلِها • أساطيرُ الأوَّلين

> أكادينهم المسطَّرةُ في كُتُنهمُ

> > ■ صيق

صدر ردف لگم

■ ما تُكنَّ

لحقكُهُ ووصل البُّكُهُ

ما لُحُعي وتستّرُ

أَسَّ يَبْدُوْ الْخَالْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْلَهُ مَّعُ ٱللَّهِ قُلْهَا تُوابُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِ فَ اللَّهِ قُلْهَا تُوابُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِ فَ اللَّهِ قُلْهَا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِ فَ اللَّهِ قُلْهَا لَهُ اللَّهِ قُلْهَا لَهُ اللَّهِ قُلْهَا لَهُ اللَّهِ قُلْهِا اللَّهُ قُلْهَا لَهُ اللَّهُ قُلْهِا لَا اللَّهُ قُلْهِا لَا اللَّهُ قُلْهُا لَا اللَّهُ قُلْهُا لَهُ اللَّهُ قُلْهُا لَهُ اللَّهِ قُلْهُا لَا اللَّهُ قُلْهُا لِللَّهِ قُلْهِا لَهُ اللَّهِ قُلْهِا لَهُ اللَّهُ قُلْهُا لِللَّهُ قُلْهُا لِللَّهُ قُلْهُا لِللَّهِ قُلْهِا لَهُ اللَّهُ قُلْهِا لَهُ اللَّهِ قُلْهِا لَهُ اللَّهُ قُلْهُا لِللَّهُ قُلْهُا لِللَّهِ قُلْهُا لِللَّهُ قُلْهُا لِللَّهِ قُلْهُا لِللَّهِ قُلْهِا لَهُ اللَّهِ قُلْهُا لَا لَهُ اللَّهُ قُلْهُا لِللَّهُ قُلْهُا لِللَّهُ قُلْهُا لِللَّهِ قُلْهُا لَهُ اللَّهُ قُلْهُا لِللَّهُ قُلْهُا لِللَّهُ قُلْهُا لِللَّهُ قُلْهُا لِللَّهُ قُلْهُا لِللَّهُ قُلْهُا لِلللَّهُ قُلْهُا لَهُ اللَّهُ قُلْهُا لَهُ اللَّهُ قُلْهُا لَهُ اللَّهُ قُلْهُ اللّلَّةُ لَلَّهُ اللَّهُ قُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلْهُ اللَّهُ قُلْهُا لَهُ اللَّهُ قُلْهُ اللَّهُ قُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلْهُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللّه قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشُعُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ الْآ كُلُ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمْ نَ الْآَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُونَ أُءِذَا كُنَّا ثُرَبًا وَءَابَا وَيُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُ نَ ١٠ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَعَنُ وَءَابَآ قُنَامِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُٱلْأُوَّلِنَ الْإِلَّا قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَا يَمْكُرُ نَ إِنَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قُلْعَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بِعُضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِدُ نَ الْآيِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكَثَّرُهُمْ لَا يَشْكُرُ أَنَ البُّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِدُ نَ لِيْ وَمَامِنُ عَلِيبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَبِ شَبِنٍ اللَّهِ إِنَّا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَكُثُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُ لَ الْآَنِي وقع القؤل دست الساعة وأهرائه فؤجا حماعة فهم يوزغون يوقف أوالنهم أواحرهم

ففزع
 حاف حوفا
 سئستغ الموت
 داخویں
 صاعریں أدلاء

وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَة لِّلْمُؤْمِدِينَ الْآلِانَ إِنَّاكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِمُ اللهِ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُدِنِ الْآنِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُوْا مُدْبِينَ اللَّهُ وَمَا أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْ يعَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّامَ يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَافَهُم مُّسْلِمُ نَ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُولِ عِايَتِنَا لَا يُوقِتُ إِنَّ آنَكُ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجَامِّمَ يُكُذِّبُ بِعَايَتِنَافَهُمْ يُوزَعُ نَ الله حَتَّ إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَدِّبْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَجِيطُولِ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَا كُننُمْ تَعْمَلُ نَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِ بِمَاظُلُمُوافَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ اللهُ المُ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَلِكُ لَأَيْتِ لِلْقُوْمِ يُؤْمِذُ إِنَّ إِنَّ وَيُومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ اللهُ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمُرُّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

 فكت وُجُوهُهُمْ ألقوا منځوسس

مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُ مِنْهَا وَهُم مِّن فَزَع يَوْمَ إِذَ المِثْرِنَ (أَبَا وَمَن جَاءَ إِلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُ لَمْ مِن النَّارِهِ لَ يُحْزَوْن إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ إِنَّ إِنَّهَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَا ذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَتْلُو ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِنَ (إِنَّا وَقُلْ لَحُمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَنِهِ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُ فَ اللَّهِ الْبُولُةُ الْقِصَافِرُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ ال بِسُ لِللهِ أَلِيَّةُ مُرْأُلِيِّحِيمِ طسمة إلى عَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُدِينِ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقُوم نُؤُمِنُ نَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي نِسَآءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَنُرِيدُأَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِ ٱلْأَرْضِ وَنَعْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَعْعَلَهُمُ ٱلْوَرِدُينَ ١

الأرض تحتر وطعى استعا أصدا في الحدامه والتسخيي

■ يخذرون يحافي ل ■ کائو ا خاطئین أمدسس أتميس ■ فرة عين هُ مسرَّه وفرخ ■ فارعا حالما من كا ما سو ه ■ لتُبدي به الصرخ بأثة = قُصَيه اتّعی اُثرۂ ■ فيصرت به أنضرته ■عق جنب ملّ مكان بعيد ■ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ بقولمون سريبه ذَ شَكُمْ ا ■ ثقر عينها تستر وتفرح

> سعد الحرزت ۳۹

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهُمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَعَذَرُ نَ إِنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ أَلْقِيهِ فِ ٱلْيَدِّ وَلَا تَحَافِي وَلا تَعْزَيْنَ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِ فَ الْمُرْسَلِ فَ الْمُرْسَلِ فَ وَ لَنُقَطَهُ وَالْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَّنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَاكَانُو خَطِونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقَتُ لُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا ۚ أَوْنَتُ خِذُهُ وَلِدُاوَهُمْ لَا يَشْعُرُ نَ الْ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتُ لَنُبَدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصَرَتَ بِهِ عَنجُنب وَهُمُ لَا يَشْعُرُ نَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَذُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُ نَ إِنَّا فَرُدُدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ نَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ

> ر، 🌰 تقديم الراد 🖸 قيقته

احقاء، وبواقع العبة حركتان،
 ادعاد، وبالاسقط

) مد ۱° جنزکات برو<mark>نا است</mark> ۱۰ تو۱۲ او ۱ و ۱ جنوارا محدواجت ۱۶ و ۵ جزکا<mark>ت است</mark> جنزکننان



وَلَمَّا بِلَغُ أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَى عَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفَ لَهِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُفِهَا رَجُلَيْنِ يَقُتَ نِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَنَدَامِنَ عَدُوِّهِ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فقضى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَ نِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلَّ مُّدِنَّ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ عُمَلِ ٱلسَّيْطَ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلَّ مُّدِنَّ الْ قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَعَفَرَلُهُ ﴿ إِنَّ لَهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِمُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيَرا لِّلْمُجْرِمِينَ لِإِنَّا فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفَا يَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُ بِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَكُمَّا أَنْ أَرَادَانَ يَطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُو لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُأَن تَفَتُّكُنيكُمَا قَنُلُتَ نَفْسًا بِٱلْأُمْسِ إِن تُربِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (١٠) وَجَآءَ رَجُلْ مِنْ أُقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَـمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجَ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ الْ فَخُرْجُ مِنْهَا خَآبِفَا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوِّمِ ٱلظَّالِمِينَ الْآ

قُوَّة بديه وبهاية لمؤه ■ استوى اعتدل عقله وكمل ■ فوكزة مُوسى صرتة بيده محموعة الأصابع ■ ظهيراً للمجرمين معياً لهم = يترقّبُ يتوقع المكرؤه من قرْعود ■ يستصر خه يستغيث به ■لغوتي صال عن الرُّ شد ≖ يَبْطش يأحد بقبة وغنف ■ يسغى يُسْرُ عُ فِي المشي = الملأ وخوه القوم وكبراءهة ■ يأتمرُون بك يقشاؤرون يى شأىك

= بَلغ أَشْدُهُ

تلقاء مذين
حينها
أمّة
حداعة كثيرة
تذودان
أعامهما عن
الماء
ما خطبكما
م شأدكما

يُصْدِرُ الرّعاءُ

يضرف لراعة موشيهة على الماء ا

سبيس

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْتِنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهْدِينِي سَواءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذَينَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطْبُكُمْ أَقَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كِيرُ إِنَّ فَسَقَى لَهُمَاثُمَّ تُولِّدً إِلَى ٱلظِّلَّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ رُ ﴿ إِنَّ الْجَاءَتُهُ إِحْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيا ءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلُمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لا تَعْفُ نَجُوتُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِمِ نَ (أَنَّ قَالَتَ إِحْدَ فَهُمَا يَنَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَحْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِنُ الله قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنْكُ حَلَّ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَ تَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجِ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرَا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ اللهِ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى ۖ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِ لُ اللَّهُ

الْخَدِّنَ الْخَدِّنَ الْحُدِّنَ الْحُدِّنَ الْحُدِّنَ الْحُدِّنَ الْحُدِّنِي الْحُدِينِي الْحُدِّنِي الْحُدِينِي الْحَدِينِي الْحُدِينِي الْحَدِينِي الْحُدِينِي الْحُدِينِي الْحَدِينِي الْحَدِينِي

■ آنس أنصر بؤملوح أ

■ جذُوة من النّار غود هيه درّ للا عه

> ■ تصْطلُون تسْتدُفُون

ستدفتون بها من البرد تهتزُ

تنحرك شدة

◄ جانً
 حية سريعة
 الحركة

الم يُعَقَّبُ الله يرُحعُ الله يرُحعُ

على عقبهِ ولم يسمتُ جيبك

فتح الحُنَّةُ حيثُ يخْرُح الرأشُ

> **≡ سُوء** برص

يدك البُسَى ■ الرّهْب

الرُّغب والُّفرع (أرُّغب والُّفرع

■ ردُءاً عوْماً

ت سنشد عصدك سنقويك

و نعينت - سُلُطاناً

نستطأ عصما



- صَرْحاً
تَصَرْآ. أو
ساء عَالِياً
حَكَمْتُوفاً
قَنْبَدُنَاهُمْ
قَنْبَدُنَاهُمْ
وأغْرِفاهُمْ
طَرْداً وَإِبْعَاداً
عن الرّحمة
عن الرّحمة
الْمُتْعَدِينَ . أو
المُتَعَدِينَ . أو

■القُرُونَ الأُولِي

الأمم المحسية

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَئِنَا بَيِّنَاتِ قَالُولَ مَاهَاذَآ إِلَّاسِحْرَ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ءَابَ إِنَا ٱلْأُوِّلِينَ آلِ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدً لِي يَنْهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أُطُّلِعُ إِلَىّ إِلَنهِ مُوسَى وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ الْآَثَا وَأَسْتَكْبَرُ هُوَوَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرْجَعُونَ الْآ فَأَحَذَنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَكِّةِ فَأَنظُرُكُيْفَكَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلسَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ لَايْصَرُونَ إِنَّ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَاءُ وَيُومَ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمُقَبُّوحِينَ الْآَ وَلَقَدْءَانِينَا مُوسَى ٱلْكِتَبِمِ لِبَعْدِمَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَآ بِرَلِنَاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْهَا

ا تاویا مُقیما ا سخران تظاهرا تعویا

وَمَا كُنتَ بِعَانِبِ ٱلْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشُّهِدِينَ اللَّهِ وَلَكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِ أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُوا عَلَيْهِمْ عَايِنِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ اوَلَكِ رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَنْهُم مِّن تَذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُنَ (أَنَّا وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِنَ اللَّهُ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَ الْوُلْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحُرَانِ تَظَ هَرَا وَقَالُوۤ إِنَّا بِكُلِّكُ فِرُ نَ اللهِ هُوَا هُدَى مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوا هُدَى مِنْ مَا أَتَّبَعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِ فَ إِنَّ فَإِن الَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَصُلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُولَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن ٱللهِ إِنَ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومُ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ اللهُ الللهُ اللهُ الل

روسا مد؟ او ؛ و ٦ هـ وارا ( المحتال المحتاد على المعلق العلمة المركبان ) المحتاد الركان المحتاد المحت



- وصَلَما لهُمْ
   القؤل
   أنزلناه مُتتابعاً
   مُتواصلا
  - يَدْرَءُونَ بدُعغون
- سلام عليكم سيئله منا لا أعارضكم
   بائشته
- نتحطَفْ
   نشر غ سئرعه
  - أيجبى إليه
     أيحث
- ويحمل إليه
  - ی بطرت معیشتها

صعت ونمرّدت في

حيانها

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مُ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبِ مِن قَبِلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ (أَقِي وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ اعَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أُولَيْكِكُ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةُ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُ نَ فِي وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ مَا لُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ( فَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَلْتَ وَلَكِنَّ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ إِلَّهُ هَتَدِي اللَّهُ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَا ۖ أُولَمْ نُمَكِّ لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِ لِلْدُنَّا وَلَكِكَ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَكِنْهُمْ لُوْتُسْكَى مِّ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ (إِنَّ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُ نَ اللَّهِ



إخفاه، ومواقع المُنَّة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفط



وَمَا أُوتِيتُ مِينَ شَيْءِ فَمَتَ عُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن لَا ٱللهِ خَيْرُ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ أَفَم وَعَدَنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُولَاقِيهِ كُمَا مَنْ عَنْهُ مَتَ عَ ٱلْحَدِ وَ ٱلدُّنْيَا ثُمُ هُويُومُ ٱلْقِيدَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ آنَ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُؤُلاءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غُويْنًا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكُ مَا كَانُو ٓ إِيَّانَا يعَبُدُن الله وقِيلَ أَدْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُوا مَنْدُونَ اللَّهُ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَيِذِ فَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَايِشًاءُ وَيُخْتَارُ مَاكَانَ هُمُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِدُ فَ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْإِلَّا

من المُحطرين
 من تحصره
 للمار

أغُويْنا
 أصْللْما

و فعميث عليهم خبيث واشتهت

> عليهم الخيرة الاحسار

ا ما ٹکن ما شخصی
 و ٹصنبر و ٹصنبر

أخرُوبي

المؤمدا

المؤرون

المغرون

المخلفون من السطل السطل طلمهم أو تكتر عليهم عليهم التنوء بكتر التقوية بهم المغلقة المغلقة

• أرأيتم



قُلْ أَرَهَ يْتُمْ إِن جَعَلُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ إِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّهِ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ مُ ٱلنَّهَا رَسَكُرُمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهُ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويوم يُنادِيهِم فَيقُولُ أَيْنَ شُركَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُ مِنَ اللَّهِ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَأَن مِن قَوْمِمُوسَى فَبغَى عَلَيْهِم وَءَانْيِنَ لُهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنُنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وابتع فيماء اتنك ألله ألدّار ألاَّ خِرةً وَلا تنس نَصِيبَكَ مِنَ ٱللَّهُ أَيْلًا وَأَحْسِن كُمَّا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْإِنَّا

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّمِنَهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَكُمُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُ نَ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِيكَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَايَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِي قَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُولَ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوابُ ٱللَّهِ خَيْر لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنَهُ آ إِلَّا ٱلصَّنِيرُ فَ اللَّهُ فَعَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَة يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجاءَ بِالْحُسَنةِ فَلَهُ خَيْرِمِّنْهَا وَمَنجَاءَ بِالسّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ

■ الْقُرُون الأمم

■ زینته مطاهر عباه و ترفه

وَيُلكُمْ
 زخرٌ عن
 هذا التُمتَى

لا يُلقَاها
 لا يُوفَق للعمل

للمثونة ويكأن الله

نعْخَبُ لأَنَّ الله

يُصِيَّفُهُ على مُصَّيِّفُهُ على مَنْ يَشَاءُ  ظَهِيراً لِلْكَافِرين مُعِياً لَهُمْ

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَرَّآدُّكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِأَلْمُ كَنْ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ الْمُ وَمَاكُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْك ٱلْكِتنْ إِلَّارَحْمَةَ مِن رَّبْكُ أَ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنِفِينَ اللَّهِ وَلَا يَصُدُّ نَّكُ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتَ إِلَيْكَ وَآدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَاهَاءَاخَرُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٩)

## المَّوْرُةُ الْعَانِكِبُونَا الْمُعَانِكِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِين

بِنُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْر

الَّمْ إِنَّ أَحْسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتَّرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَتُ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ إِنَّا مَن كَانَ يَرْجُوا

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجِلُ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ وَمَن

جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ

ا أجل الله الوقت المعين للحراء

أؤ يفوثونا

مع اليصرث ١٠

لا يُفتئونَ لا يُمتحبول

> بمشاقي التّكاليف

■ يشبقُونا يقحرُونا .

الخالعيان

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَا لَهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بُوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعَهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّ خِلَتُهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ المُ وَمِنَ ٱلنَّاسِمَ يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُمِّن رَّيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُوا وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الله وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَاهُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطْيَاهُم مِن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّا وَلَيَحْمِثُ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِهِمُّ وَلَيْسَعُلْنَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ النَّا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُ نَ إِنَّا

وصيّبَا الإنسان أمْرناه أمْرناه بِراً بهما وعطفا عليهما عليهما وعدالهم أوراركم أفراركم أفراركم خطاياكم

الفادِحهُ ■ يَفْترون

يختلفون مِن الأباطيل تخلُقُونَ إِفْكاً تَكْذِبُونَ كَذِباً. أو تَتْجِتُونَها للكذب

إِلَيْهِ تِنْقَالَبُونَ
 أَرْدُونَ وَتَرْجعُونَ

المُعجزين
 ائتين س
 عداله بالهرب

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَاكِةً لِّلْعَلَمِينَ الْ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ إِنَّ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ أَوْتُكُنَّا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقً افَّابَّغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمَمْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكُعُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ أُولَمْ يَرُول كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّا قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يُعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَرَحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُعْلَبُونَ شَلَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلْسَمَاءِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ النَّ وَالَّذِينَ كُفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُولَيْهِكَ يَعِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُنْمُ عَذَاجُ أَلِيمٌ الْآَثَا

رر) 🌑 تفخيم الراء 🔿 معية

إخفاء، ومواقع العُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا مُنفط

صدّ ۱ حبرکات لزوماً → مدّ او ۱ او ۲ جبوازا
 مدّ واجب او ۵ حرکات → مدّ حسرکنساں

مؤدّة بَيْنِكُمْ
 سب التوادّ
 والتّحابً
 سكُمْ
 مأؤاكُمُ الثّارُ
 مثرلُكُمُ
 حميعاً النارُ



 نادیکم مخلسکم الدی تختیمون به

فَمَاكَانَ جَوَابَقَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِهَا مُلَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ المَا وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَثُمَّ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن تَنصِرِينَ (أَنَّ اللَّهُ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّتً إِنَّهُ هُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكُمُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَكُ أُجْرَهُ فِي ٱلدُّنِي آوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ النا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ٱتْتِنَابِعَذَابِٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

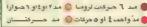

= الْغابرينَ الْبَاقِينَ في الْعَذَاب ■ سيءَ بهمْ اعْتَرَاهُ الْغُمُّ عحيثهم ◄ ذَرْعا طَاقَةً وَقُوْهَ - رجزاً عَذَاباً ■ لَا تَعْشَوُا لا تُفسِدُوا أشد الإفساد فأخذتهم الرجفة الزُّلْزَلَةُ الشديدة - جاثمين ميّتين قُعوداً ■ كانوا منتبصرين عقلاء متمكير

من التَّدُمُ

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِهِ مَ بِالْبُشِّرَىٰ قَالُوۤ إِيَّا مُهْلِكُوۤ ا أَهْلِهَ لِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ الْآَيَا قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحَنُّ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَبِهُمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَعَفَ وَلَا تَعَزَنَ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتِكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ اللَّهِ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أُهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ النَّهُ وَلَقَد تَّرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بِيِّنَاةً لِّقَوْم يَعْقِدُونَ وَيَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَارْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ النَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ اللَّهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُد تَّبَيِّنَ لَكُمْ مِن مَّسْ حَنِهِم وَزيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٢٠٠٠)

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنْمَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بَا لَبِيّنَتِ فَأَسْتَكَبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ الْ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِةً فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذُتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ أَوْلِياءَ كَمْثُلُ ٱلْعَنْكُبُوتِ ٱتَّخَذَتَ بِيْتَأْ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبِيْتُ ٱلْعَنْكَ بُوتٍ لَوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءَ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَضْرِبُهِ النَّاسِ وَمَايَعُقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ

حشرة معروفة

لَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ

وَأُقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَآءِ

وَالْمُنكِرُّ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللهِ



﴿ وَلَا يَجْدِلُوا أَهْلُ الْحِكَتَبِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُونَعُنْ لَهُ مُسْلِمُ نَ الْأَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ فَالَّذِينَ ءَانْيِنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَنَوُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحُدُ بِعَاينيناً إِلَّا ٱلْكَ فِرُونَ اللَّهُ وَمَا كُنتَ نَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنَاب وَلا تَغُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُنْظِلُونَ اللَّهُ بَلْ هُوَ ءَايَنَ بِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ الَّذِيبَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِينَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ إِنَّ وَقَالُوا لَوْ لَا أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِن رَّبِّهِ أَقُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيلً مُّبِيثُ إِنَّ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْ لَى عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَى لِقَوْمِ يُؤْمِذُونَ الْآَهِ قُلْ كُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (أَنَّ الْبَاللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

إجفاء وبواقع العنة (حركبان) 

تفاد وبواقع العنة (حركبان) 

ثلثنه

مد ۲ حسرتات نروسا ۞ صدا اوغاو ۱ حـوارا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حـركدـــان

ا بغتة فجأة يغشاهُم العذاث يخللهم ويجيط بهة لَبؤئنهُمْ الشراتهم ■ غُرَفاً مارل رفيعة ■ کاین كتبر فأتى يُؤْفكُون فكيف يصرون عي عبادته ■ يقدرُ لهُ يُصيِّقَهُ على من يشاء

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَبَّاءَ هُو ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ( إِنَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ وِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةً إِلْكَفِرِينَ إِنَّ يَوْمَ يَغْشَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ( يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَاعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَدُ ٱلْمُوتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُ نَ ﴿ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِن تَحِيْهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ١٩٤ اللَّذِينَ صَبُرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُلُونَ الْفَا وَكَأْيِنَ مِن دَاتَّة لِلْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهُا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خُلِقُ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرا شَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِدُ نَ النَّهِ اللَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِدُ نَ النَّهُ

وَمَاهَذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَا لَكَخِرةً لَهِي ٱلْحَيْوَانُ لُوْكَ انُوايِعَلَمُ نَ اللَّهُ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعُوْ ٱللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَّهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّإِذَا هُمْ يُشْرِكُ نَ الْ إِلَى كُفْرُوا بِمَاءَ اللَّهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوا فَسُوفَ يَعْلَمُ نَ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱنْنَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَدِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُنَ الْبُنَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِسَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَالِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُ ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْحَكَ فِرِينَ الْآَ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلُنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

سُورَةُ السُّورَةِ السُورَةِ السُّورَةِ السُّالِي السُّورَةِ السُّورَةِ السُّورَةِ السُّورَةِ السُّورَةِ السُّ

بِسَ اللهِ الرَّهُ وَاللَّهِ الرَّهُ وَاللَّهِ الرَّهُ وَاللَّهُ الرَّهُ وَاللَّهُ الرَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّلّ

الَّمْ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّهُ مُ اللَّهُ فِي قِدَادَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ

عُلْبِهِمْ سَيَعْلِبُونِ ﴿ فَي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْثُ

مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَمِ ذِيفْ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُ نَ اللهُ

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُمَ فَيَسُامُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ فَيَ

الحرب الحرب

لَهُوٌ ولعبٌ
 بدائد منصر مةٌ
 وعتٌ باصلٌ

 لهي الحيوان لهي الحياة

الدائمة الحالدةُ الدِّينَ

الله أو الطاعه ليتخطّف الناس

يُسْمِلُون قَتْلاً وئشراً مَش**ّوى للكافِرين** 

مكال إقامة الهيم

عُلبت الرُّومُ
 قهرتْ عارسٌ
 الرُّوم

أدنى الأرض
 أقربها إلى مرس

عرب ہی عارس غلہم کؤنہۂ مغاوس

ه. ومواقع العلة حركمان، • للعجيد الرا . ومالا للغط • فلفة صد ۲ حركات بروسا ﴿ مد۲ او ١٤ و ٦ حـوارا ]
 مد واحد ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حــركـــان }

التأروا الأرض حرّر أوها وقلوها وقلوه

وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ اللهِ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَفِانُونَ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُو فِي أَنْفُسِمِمٌ مَّاخَلَقَ اللَّهُ ٱسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآءٍ رَبِّهِمْ لَكُفِرُ إِنَ الْكُيْ أُولُمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُو الشَّدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكَثَرُ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَمَاكَاكُ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُونَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُ نَ إِنَّا ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا ٱلسَّوَأَيَ أَنْ كَذَّ بُواْبِ اللَّهِ وَكَانُو بِهَا يَسْتَهْزَءُ رِنَ إِنَّا ٱللَّهُ اللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخُلِقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُ نَ إِنَّ وَلَمْ يَكُ لَّهُم مِن شُرِّكًا بِهِمْ شَفَعَتَ وَاوَكَ انُوا بِشُرَكَآيِهِمْ كَنفِينَ ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَعِ ذينَفَرَقُرنَ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَاةٍ يُحْبُرُونَ الْ

المخصرون
الايمينون
عدائدا
المعينون
المخورون
الطهرون
الطهرة
المنتشرون
المعيرة
المارفون في
الماركة

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَلِقَآبِ ٱلْأَخِرَةِ فَأَلِلَمِك فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ إِنَّا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُ نَ اللَّهِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُلْطِهِرُونَ ﴿ يَعْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُ نَ الله وَمِنْ ءَايَتِهِ إِنْ خَلَقَكُم مِن ثُرًا بِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَسُنُ تَنتشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُو اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ إِلَّكَ لَأَيْتِ لِقُومِ يَنْفَكُّرُ فَ (إِنَّ ) وَمِنْ ءَايَـنِهِ خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ مَنَامُكُم مِالَّيْل وَالنَّهَارِ وَٱبْنِعَا قُرُكُم مِّن فَصْلِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَـنِهِ يُريحُ مُ ٱلْبُرُقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَيُحْي بِدِٱلْأَرْض بَعْدَمُوتِهَ آ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ الْأَيْتِ

وَمِنْ ءَايَنِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأُمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوة مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَعَزُّجُ نَ (أَن أَنتُمْ تَعَزُّجُ نَ (أَن أَن فَي السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ حُلِّلَةُ قَنِدُ نَ ﴿ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللهِ صَرَبَ لَكُم مَّ شَلامِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّاملكت أَيْمَنْكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارِزُقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُذُلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِدُ نَ اللَّهُ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَ عَلْمِ فَمَ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِن تَنصِرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلَّهِ بِن حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْ ٱلْأَبْدِيلَ لِخَلْق ٱلله ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِينَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعُلَمُ نَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّا اَ وَلَاتَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُ فَرِحُونَ الْآيَا

قانِتُونَ
 مُطِيعُونَ
 مُنْقَادُونَ
 المتل الأغلى
 الوصف الأعلى
 في الكمال

للدين
 دين التوجيد
 والإسلام
 خنيفاً

مَائِلاً عن الباطل إليه الفطرة الله الأموا دينه

الْزَمُوا دِينَه المجاوِب للعقول الدّينُ القَيْمُ

الستقيم و العقل السلم منيبين إليه راجعين إليه

التؤرة كانثوا شيَعاً قرقاً مختلفة الأهواء



سلطايا كاناً. حَجَا ■ فرخوا بها بصروا وأشروا يقنطون يياًسُون من رحمة الله ■ يڤدرُ يُصيِّقه عبى مل يشاءً هُ الرَّيا المحرم المعروف ■ ليز نو ليريد دنث اليَّ يَا

■ المُضْعَفُونَ

دوو الأصعاف في الحسبات

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضَرَّدَ عَوْارَتُهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقِ مِنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُ أَنَ اللَّهُ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَا هُمْ فَتَمَتَّعُو فَسَوْفَ تَعْلَمُ نَ الْآيَا أُمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَافَهُوَيتَكُلُّمُ بِمَا كَانُوابِهِ يُشْرِكُ نَ (أَنَّ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِمَ أَوَ إِن تَصِبُهُمْ سَيِّئَةً إِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيمِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُ نَ إِنَّا أُولَمْ يَرُوْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُ نَ الْآَ فَكَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرِ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأَلْلَمِكُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ (٢٠٠٠) وَمَاءَاتَيْتُم مِن رِّبا لِّيَرْبُوا فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ انْيَتُم مِن زَكَ، ةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَ لَيْكَ هُمْ الْمُضْعِفُ نَ الْآَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزِقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ هُلُمِن شُرِكَآبِكُم مَّ يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُ نَ إِنَّ ظَهِرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَلَبَحْرِبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ رَجِعُ نَ (إِنَّا

قُلْسِيرُو فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُو كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَأَكُثُرُهُمْ مُّشْرِكِينَ الْآنِ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَ يَأْتِي يَوْمُ لَّا مُرَدَّلَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذْ يَصَّدَّعُ فَ رَبَّ مَن كَفَرُفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُ نَ اللَّهِ لِيجْزِي ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ (فَا وَمِنْ ءَايَنِهِ وَأَن يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَت وَلِيُذِيقَكُمُ مِّ رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ نَ إِنَّا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهُمْ فَجَآءُ وهُم بِالْبِيِّنَتِ فَانْقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُوْمِدِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلْهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُ نَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ الله فَانظُرْ إِلَى ءَاثر رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ إِنَّ الْمُ

■ للدّين القيِّم المشقم (دين المطرة) ■ لا مرد له لاردلة

> ■ يصدّغون يتفرقون

 يمهدود يو طثو د مواطل التعيم

 فتثير سخاباً تُحرَّ كَهُ وتنشره

> قطعأ ■ الودق المطر

- خلاله فرحه وو.

 المُبلسين آيسيس

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَارِيحًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِرْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ النَّ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِنَ الْآقِ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَكَ يِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَ يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُّسَلِمُ نَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضِعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِرُ لَيْنَ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفِّسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبِثُوا عَيْرَسَاعَةً كُذَلِكَ كَانُو يُؤْفَكُمُ نَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْعِلْمَ وَلَإِيمَنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِنَبِ ٱللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُ نَ إِنَّ فَيُومَعِدُ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُو مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُ نَ اللَّهُ وَلَقَدْضَرَبْنَا النَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلْ وَلَيِن جِئْتَهُم بِعَايَةِ لَيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُقَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (أَنَّ كَذَلِكَ



 قَرَأُوهُ مُصِّفُرًا فرأؤا النبات مُصْفَرًا بعد الخصرة ا شيبة حال السيحوحة والهرم يُؤُفكُون يُصرُّفون عن الحق والصدق أستغتبون يطلب منهة إرصاؤه تعالى ■ لا يستخفك لا يخمنك على الحقة والقبق

وَعُدَاللّهِ حَقّ وَلَا يَسْتَخِفّنُكُ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُ نَ أَنَّ

يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ نَ ﴿ وَهِ فَ صَبِرَ إِنَّ

 لهو الحديث الباص المُلْهي عي الحير

> ■ هُزُواً سخرية

■ ولِّي مُسْتِكُمُوا أغرص متكثرا

> عى تذبّرها ■ وقُرا صممأ مانعا

من السَّماع بغير عمد

بغير دعائب ■ رواسی

حبالأ ثوابت ■ أن تميد بكُمُ لئلًا تصطر ب

> نگئے ■ بثَ فيها

ىشر وقرٌق فيها ■ زوج کریم

صنّٰهِ حس كثير السمعة



بِسُ لِللهِ أَرْجُمُ الرَّحِيدِ

الَّمْ اللَّهُ عِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِمِ اللَّهِ هُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُحْسِنِينَ آلَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم

بِ لْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِدُ نَ إِنَّ أَلَيِّكَ عَلَى هُدى مِّ رَّبِّهِمْ وَأُولَيِّكَ

هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِمَ يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ

لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُزْلَبِكَ لَمُمْ

عَذَابِمُّهِ أَنُّ إِنَّ وَإِذَانُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلَّى مُسْتَكِبِرًا

كَأُن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُنيتِهِ وَقَرَّا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِمِ ﴿ اللَّهِ اللَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِ مِ اللَّهِ

خَلِدِينَ فِيهَ أَوْعَدَ ٱللّهِ حَقّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَي خَلَقَ

ٱلسَّمُوتِ بِغَيْرِعُمَدِ تَرُونُهُا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ

بِكُمْ وَبِتٌ فِهَامِن كُلِّ دَابَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَبُنْنَافِهَا

مِن كُلِّ زُوْجٍ كُرِمٍ ﴿ اللهِ هَاذَا خُلْقُ ٱللهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي صَلَلِ مُّهِ نِ إِنَّ الظَّلِمُونَ فِي صَلَلِ مُّهِ نِ إِنَّ

ی و صینا الإنسان امر ياهُ = وَهَا ضغفأ ■ فصالُهُ فطامه أناب إلى رحع إلى بالطاعة ■ مثقال خنة مقدار أصغر شىء « لا تُصغر خدَك لأغُلُّهُ كُمْ أ وتعاطبأ ₩ مَرْحاً فترحأ وبطرأ وتحيلاء ■ مُحْتَالِ فَحُور مُتكثر مُناهِ كساقيه ■ اقصد ق مشيك تؤسط واعتدل ■ اغضض احقص وانقص

وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَاإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِ لَدُ إِنَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِا بْنِهِ وَهُوَيعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلُمْ عَظِمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلِّإِنسَانَ بِوَلِدَيْدِ حَمَلَتْ مُ أُمَّةً وَهُنَاعَلَى وَهُنِ وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِدِ رُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أَوْصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابِ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنِبَّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُهُ نَ ﴿ إِنَّ يَبْنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّة مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوفِي ٱلْسَّمَوَتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِرُ ﴿ إِنَّ يَبْنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَ إِنَّ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ ٱلْمُنكرو أَصْبرُ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزْمِ ٱلْأَمْ رِ الْإِنَّ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورٍ الْإِنَّا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ والْعَضْضِ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَد رِافَا

اسبغ أثم وأوسع يُسلم وجهه يُعوض أمره كنة استمسك تسك وتعلق



بالْغُرْوَةِ الوُثْقَى
 بالغَهْد الأُوْثَق

■ عَدَابٍ عَلِيظٍ شديدٍ ثقيلِ

> ■ يمُذُهُ يريدُهُ

■ ما نفدث ما وعث

وما فبيث

تكماتُ الله مقدُوراتُه وعجائنه

أَلْمُ تُرُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُنِهِرَةً وَبَاطِنةً وَمِنَ أَنَّاسِمَ يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنب مُّذِرِ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلُوكَانَ ٱلسَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِرِ اللَّهِ ﴿ وَمَا يُسْلِمُ وجهه إلى الله وهو محسِنٌ فقد استمسك إلى العروة الوثقي وَإِلَى ٱللَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُ رِ إِنَّ وَمَن كَفَرَفُلا يَحَزُنك كُفْرُهُ ، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيِّتُهُم بِمَاعَمِلُوۤ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِٱصُّدُودِ اللهُ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلْقَ أَسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ (أَنَّ اللَّهِ مَا فِي أَسَّمُ وَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَنِيُّ ٱلْحَدِدُ إِنَّ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَم وَ لَبَحْرُيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِمٌ ﴿ اللَّهِ مَّا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنفس وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِ رُ (أَنَّ) • يُولِخ يُدُحلُ • غَنْهُ أَهُ

 غشيتهم موج غلاهم وغطاهم

كَالظُّلْلِ
 كَالسُّحَابِ
 أو الحبال

فونهم مُقتصد مُوف بعهده ،
 شاكر شر

■ ختّارِ كَفُورٍ غَدّارِ جَحُودٍ

■ لا يَجْزِي لا يَقْضِي فيه

قلا تغارتگم
 قلا تخدعنگم
 وئلهينگم

الْغَرُورُ
 مَا يَخْدَعُ مِنْ
 شيطان وغيره

أَلُمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرا لشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلِّ عَبِي إِلَى أَجَل مُّسَمَّى وَأَنَّ اللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِارِ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ إِنَّ ٱللَّهُ مُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْحَبِرُ اللَّهُ الْمُعَرَّأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِيغْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُ رِ الْبَا وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّ هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُنْصِدُ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَنِنَا ٓ إِلَّا كُلَّخَتَارِكُفُ رِ النَّهُ يَا يَهُمُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوا يَوْمَا لَّا يَجْزِى وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُوجَازِعَ وَالِدِهِ شَيَّا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَدِيْ أَلْكُمْ اللَّهُ أَلَكُ أَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ٱلْغَرُرُ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسَ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدا وَمَاتَدُرِي نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ الْآَيَ

السَّورَةُ السَّبَخِيْرُ إِلَيْ السَّجَارِيِّ السَّبَخِيْرُ السَّبْخِيْرُ السَّبْخِيرُ السَّبْخِيْرُ السّبْخِيْرُ السَّبْخِيْرُ السَّالِقِيْرُ السَّبْخِيْرُ السَّبْخِيْرُ السَّبْخِيْرُ السَّبْخِيْرُ السَّبْخِيْرِ السَّالِقِيْرِ السَّبْخِيْرِ السَّالِقِيْرِ السَّبْعِيْرِ السَّالِقِيْرِ السَّبْعِيْرِ السَّالِقِيْرِ السَّالِقِيْرِ السَّلَّالِقِيْرِ السَّالِقِيْرِ السَّالِقِيْرِ السَّالِقِيْرِ السَّالِقِيْرِ السَّالِقِيْرِ السَّالِقِيْرِ السّ

أحد، وموافع العبة بحركتان
 أحد، ومالا منفط

مد ۲ حركات لزوما ۵ مد۲ اوغاو ٢ جوازا
 مد ولهبغ او هجركات ۵ مد حركتسان

## بِسُ لِللهُ ٱلرَّمْرِ أَرْجِ عِر

الَّمْ اللَّهُ تَنزِيلُ ٱلْكَتْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِ نَ الْعَلَمِ نَ الْعَلَمِ نَ الْمَا أَمْرِيقُولُونَ ٱفْتَرَبَهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَقَوْما

ثُرَّاسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلاً

نَتَذَكُّونَ إِنَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ

إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ۚ أَلْفَ سَنَةِ مِّمَاتَعُدُّ نَ آفَ ذَلِكَ

عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةُ وَبَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِنِ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ جَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةٌ وَبَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِنِ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ جَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةٌ وَبَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِنِ ﴿ اللَّهُ تُمَّ جَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةٌ وَبَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِنِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَى الْعُلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَى الْعُلِي الْعُلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّاءِمَّهِ بِن إِنَّ أَثْمَّ سَوَّ لَهُ وَنفَخَ فِيهِ

مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةُ قَلِيلًا

مَّاتَشْكُرُ فَ إِنَّ وَقَالُواْ أَءِ ذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي

خَلْقِ جَدِيدٌ بِلَهُم بِلِقاء رَبِّم كُفِرُانَ ﴿ فَا فَالْ يَنُوفَّ كُم

مَّ لَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُ كَ إِلَى مَا اللَّهِ عَلَى مَا اللَّه

و مد ٦ هـرکات لروما الله مد٢٠ و ٤ و ٦ هـوارا و مدرکات او ٥ هـرکات الله عدد هــرکــــان

افتراهٔ احتلقهٔ من تلقاء نفسه

ع يَعْرُجُ إليه يصنعد

وَيْرْتَعَغُ إِلَيْهِ أَخْسَنَ كُلُّ شيءِ

أحكمه وأنقنه

سُلالةِ
 خلاصةِ

■ مَاءِ مَهِينِ مِنِّي صعيمِ حقيرِ

سواه
 قومهٔ بنصویر
 أعصائه
 و تکمیلها

ضللنا في الأرص
 غشا ميها وصرا تراماً



ئاكسوا رُءوسهمْ
 مُطْرِقوهَا خِزْياً
 وَحَيَاء وَنَدَماً

- حق القؤل
   ثنت ونحقن
  - الجنة
  - الْحَنَّ الْحَنَّ الْحَنَّ الْحَنَّ الْحَنَّ
- ترتفع وتسخى للعادة
- غن المضاجع
   ألفرش التي
   يُضطحع عيها



- من قُرَة أغين
   من موحدات
   المسرة والفرح
- أؤلأ
   صيافه وعطاء

وَلُوْتَرَيِ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِفْ كَ الله وَكُوشِتُنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَ هَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمُّلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْعِنَ إِنَّا فَذُوقُوا بِمَانسِيتُ مُ لِقَاءً يُومِكُمُ هَنَدًا إِنَّانسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ إِنَّا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خُرُّوا شُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُ نَ اللَّهِ اللَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُ نَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُ نَ إِنَّا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي كُمُ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءَ بِمَا كَانُوْ يَعْمَلُ نَ شَيُّا أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتُونَ شَيُّ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُ نَ الْآ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُولَ هُمُ ٱلنَّارُكُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ

● مدّ ۴ صركات لروماً ● مدّ۶ او ۱۶ و ۲ جـ وازا ●مدّ واجب۶ او ۵ حركات ﴿ مدّ حــــركــــــــان

لَهُمْ ذُوقُوعَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَدِّبُونَ ﴿

وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَبِايَتِ رَبِّهِ ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُ نَ آيَّ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَةِمِن لِّقَابِةٍ ۗ وَجَعَلْنَكُهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْ نَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُوا بِعَايَدِينَا يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَ انُولُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله المُ يَهْدِهُمُ مُم أَهْلَكُ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ أَفَلاً يَسْمَعُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا أَنَّانسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَاتاً كُلُمِنهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُمُمُ أَفَلا يُبْصِرُنَ الْآ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللَّهُ قُلْ يَوْمُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ

شك أو لم يهد لهم أو لم يُسين لحدُ ما لهُدُ = كَمْ أَهْلَكُنا كثرة من أهْلكنا القرون الأمم الحالية ■ الأرض الجرز الياسة الحرداء ■ هذا الْفتُحُ التصرر. أو المصلُّ لنخصومة ■ يُنْظرُون يمهلون

لتؤملوا

■ مرية

إحفاء، ومواقع العبة بحركتان،
 التقام، ومالا بلفظ

النيورة الرجنزاني

● مد ۲ حرکات لروما ﴿ مد۲ او۱۶ دحوارا ﴿ • مدّ واحب ٤ او ۵حرکات ● مدّ حصرکتصار

الله فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله



• وكيلاً خافضاً مُعوّضاً إليه كُلُّ أَمْرِ

■ تُظاهِرُون مَنْهُنَّ نُحرَّ مُوسهُنَ كَخْرُمة

> أمهانكُمْ • أذعياء كُمْ

من تنسو مهم من أثباء عير ك

■ أقسط أغدن

س مواليكُمْ أَوْلِينَاؤُكُمْ

اولياو كم في الديس

ا أُولى بالمؤمين أرُّ ف سهد .

وأَنْفَعُ لَهُمْ

 ■ اولوا الارحام ذُوو القرابات

## الله الرَّ مَرَازِ حِيدِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَلَمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَاتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١ وَتُوكُّلْعَلَا لَلَّهُ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزُوجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهِ تِكُرْ وَمَاجِعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوَلَّكُم بِأَفْوَ هِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيهُ دِي ٱسَّبِلَ إِنَّ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَأُقْسَطُ عِندُ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُونَ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِي مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النِّي ٱلنِّي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٌ وَأَزْوَجُهُ وَأُمُّ عَلَيْهُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيا إِكْم مُّعَرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا إِنَّا

نفحیم الراء
 تنفیة

احفاء، وسواقع انعبة حركتان؛
 ادعاد، ومالا ملقط

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا اللهُ لِيسَعُلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدُّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكُانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُو زِلْزَا لَاشَدِيدًا إِنَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُومِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُورًا إِنَّا وَإِذْ قَالَتَ طَآبِفَة مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورُ فَ رَجِعُوا وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيق مِّنْهُمُ ٱلنِّيَ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا الآلام وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَاتُوهَا وَمَا تَلَبُّثُوا مِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُوا

عَهْداً وَثِيقاً

إزاغتِ الأبصارُ
مالتُ عَنْ سنها
خيرة ودَهْشةً

الخَمَاجِوَ

ميثاقاً غليظاً

بهايات الدلاقيم البُتُلِي المؤمِنُول احتُنروا بشدّة الحِصار

> ■ رُلْزِلُوا اصْطرنوا

غُرُوراً
 باطلاً . أو
 حداعاً

يشرب
 أرض المدينة
 لا مُقام لكم
 لا يُمكن
 إقامتكم ها هما

■ عورة قاصية يُحْشى عيها العدُوَّ ■ فرارأ

هُرَّنَّ مِن القِتَالِ • أَقْطَارِهَا

نَوَاجِيَّهَا وَجَوالِبِهَا • الهِتُنَة

قِتَال المُسْلِمِينَ ما تلبَّسُوا بها مَا أُخِّرُوهَا

مد ۳ حرکات لروماً ۵ مد ۱ اوغاو ۲ موازا که دوازا که دوازا که دوادن ۱ و ۵ حرکات ۱۱ مد حرکسان

ٱللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلْأَذْبَرُوكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١٩

من الله يشعكم من الله قدره قدره المعرقين مسكم المعرقين مسكم عن الرسور ي

يغصمكم

ا هلم إليا أقسوا أو قرارا أعسكم إلسا

> البأس الخراب

أشحة عليكم
 بُخلاء عليكم
 ما يَنْفَعُكُمْ

الى ئىغىشى علىلە ئىسىلىدە مىسىلىدە دالسىكىرات

ورمۇڭم - ئالىنتىمە

بألسئة جداد
 دربة قاطِعة

كالحديد قَأْحَبَطُ اللهُ فَأُبْطِلَ اللهُ

= بَادُونَ فِي

الأعراب كالوا معيّم

كانوا معهُ في البادِيَة

أُسْوَة
 تُدُوة

قُللًا يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا ثُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّا قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادُبِكُمْ سُوِّءًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِن كُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمَ ۚ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَ لَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوقِ فَ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أُلْبِكَ لَمْ تُوْمِنُو فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (إِنَّ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهُ بُوْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّو لَوْأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنِّهَ آيِكُمُّ وَلَوْكَ اثْو فِيكُمْ مَّاقَ نَالُو ۚ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَة لِّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَ لَيُوْمَ ٱلْأَخِرُوذَكُر ٱللَّهَ كَتِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَنذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا ١

إحفاء، ومواقع ابعية ,حركتان) 🔵 تفحيد الر

مد ۳ حرکات ازوما ۵ مد۳ او ۱۱ و حدوازا
 مد واهب ۶ او هجرکات ۵ مد حسرکنسان

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَاعَهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّنَ يَنْظِرُّ وَمَابَدُّ لُوا تَبْدِيلًا (اللَّهُ لِيَجْزِي ٱللهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللهُ قُوسِيًّا عَنِيزًا ﴿ وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظُهُرُوهُم مِّنْ أُهِّلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَريقَاتَقْ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللَّهِ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأُمُوهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ١٠ يَنَأَيُّما ٱلنِّيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَرِةَ ٱلدُّنْيَاوِزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أَمْتِعْكُنَّ وَأَسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا الْإِنَّا

■ قضى نځبهٔ وقى ندرهٔ أو مات شهيداً طاهروهم

الأُحْزات • صياصيهِمْ حُصُوبِهِمْ

عاوثوا

■ الرُّغب الحوّف الشديد

أمتغكن أعطكن مثعة الطلاق
 أستر خكن

■ بفاحشة معصية

أطنفكن

كيرةِ

يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ

لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ



« يَقْنُتُ مِنْكُنَ تطغ وتخصغ بكئ فلا تحضفن بالقول لا تُللَ القول ولا تُرقَّفيهُ ■ قرْ د ق نيوتكن لرثن للونكن = لا ترخن لا تُشدين الريمة الواحب سترها ■ الرَّحْس الدنسية أو الأتم ■ الحكمة

هَدِّي النَّبُوةِ

﴿ وَمَن يَقَنُّتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوَّتِهَا أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا لَآيَا يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (إِنَّا وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَ قَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِينَدُ هِبَ عَنْ حَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْبَ مَايْتَلَى فِي يُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَانِيْنِ وَالْقَانِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِرَتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتُصَدِّقَاتِ وَالصَّلِيمِينَ وَالصَّلِيمَةِ وَالْمُتَعِمَاتِ وَالْمُوظِينَ فُرُوجَهُمْ وَأَلْحَ فِظُنتِ وَأَلدَّ كِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَأَنْذُ كِرَاتِ أَعَدُّ اللهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْآثَا

■ الْخِيَرَةُ الاخْتِيَارُ

■ وَطُواً حاحبه النهمة

= خرنج

صيق . أَوْ رَثُمُّ الدعيَائِهِمُّ

منْ تستوْهُمْ خَلُوا مِنْ قَبْلُ

مَضَوْا مِن قبيك • قَدَراً مَقْدُوراً

مُرَاداً أزَلاً، أو قصاء مقصيًا

■ خسياً محاساً عد

> الأغمال تكرة وأصيلاً

في طرفي التهار

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِن وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّذِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَوْمَ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَا مُّبِينًا إِنَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَازُوِّ حَنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطُراْ وَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا الْآِيَ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِ رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱذْكُرُو ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ﴿ فَا وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا إِنَّ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتِ كُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّ

ا فجيم الراء مقدد 💍 💿 إحفاء، وبواشع العبه احركد ١٠٠ 📰 ادغام، وبالا ينقط ● مدّ ۲ هـرکات لزوماً ﴿ مدَّ؟ او يَاو ٢هـوازاً ٥ مدّ واحد ٤ او ٥ مرکات ﷺ مد حـــرکــــان ■ أخورهن منهورهن ■ أفاء اللهُ عليك رحعه إليك من أغيمه تَحِيَّتُهُمْ يَوْمُ يَلْقُونُهُ سَلَمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْزًا كُرِيمًا لَأَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدَاوَ مُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (فَا وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَالْمُنَفِقِينَ وَدُعْ أَذُ هُمْ وَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِي فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَةٍ تَعَنْدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (أَنَّ يَسَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلُلْنَا لَكَ أَزُو جَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُن وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَمُزَّةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِمُ خَالِصَكَةُ لُكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْعَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُوجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيُمُنُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَابَ ٱللهُ عَفُورارِّحِيمًا إِنَّ



■ تُزحى تُؤخّر عنك أؤوي إليك تصبه إليث = التغليت طئت ≡ عزلت احتثت ■ ذَلْكَ أَدُنَّى أقرث تقر أغينهن يفرخن =رقيباً حفيطأ ومطنعا ■غير ناظرين إناه منتظرين بصحة واستواءة ■ فانتشرُ و ا فتمر قو ا ولا تمكُثوا ■ متاعاً حاحة يُتمعُ بها

الله المُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱلْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّأُ عَيْنَهُنَّ وَلَا يَعْزَنَ وَيُرْضَيْنَ بِمَآءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُمِنُ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَج وَلُو أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللهُ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَدْ خُلُوا بِيُوتَ ٱلنَّبِي إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْرِنَظِرِينَ إِنَـ هُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنَكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَعَلُوهُ مَنَ مِنَ وَرَاءِ حِمَابِ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزُوجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَلِكُمْ كَانَ عِندُ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللّ تُبَدُّو اَشَيَّا أَوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ

الهناما المسيع المنام المسيع المنام المسيع المنام المسيع المنام المسيع المنام المسيع المنام المنام

وأذركو

لَّاجْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَاجَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنَهِنَّ وَلَا آبْنَاءِ أَخُوتِهِنَّ وَلَانِسَابِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَنْ ﴿ نَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَهُ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَكَدُ مِصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَّذُونَ ٱلله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّ هِينَا اللَّهُ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا الْأَنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلِ لِأَزْ وَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيِّنُ وَكَاك ٱللَّهُ عَ غُورًا رَّحِيمًا ﴿ فَي اللَّهِ الَّهِ لِلَّهِ لِلَّهُ لِمَا لَهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَ فُورًا رَّحِيمًا فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّهُ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَفْتِيلًا ١ اللهُ سُنَّةَ ٱللهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبَلُ وَلَن يَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١١٠

فعُل وتُرْكِ أشفقن منها

صغفين

صوابأ أو صدقا

الأمانة

■ فأبين

امتبعر

يَسْ عَلْكَ ٱنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللَّهِ خَلِدِينَ فَهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكُبُرَّاءَنَا فَأَضَلُّونَاٱلْسَّبِيلا ﴿ اللَّهُ رَبَّنآءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَاكِبِيرًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذُوْ الْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقًا لُوا وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللَّهِ يَتَأْيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا إِنَّا يُصلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلُكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَلَيْحِمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللَّهِ لِيْكَالِّ مِاللَّهُ ٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ

## المُورَةُ الْبُرْكَبُاءُ ٢٥٥٥ اللهُ ١٤٥٥ الله

بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْزِ أَلَّهِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُرُ لِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَّ كُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلاَ أَكُبُرُ إِلَّا فِي كِتنِ شُبِينِ إِنَّ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَرْكَيِكَ لَمُ مَّغَفِرةً وَرَزْقُ كَرِيمٌ اللهِ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ﴿ وَيُرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَنَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل يُنَبِّ عُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿

ما يلخ
 ما يغرخ
 ما يغرخ
 ما يعرف
 لا يغرب عنه
 لا يعين ولا
 يخمى عنيه

■ مِثْقَالُ ذرَّةٍ مقدارُ أصْعر

سُلَةِ عاجزين

صائیں أمهم یفوثوسا

رئجز
 أشد العداب

مراقتم
 فصافته و صرفه

رُ فانا

🗷 به جنّة: به ■ نخشف بهم

نُعِيتُ بهمْ كسفأ: قطعاً

🛎 مُنِيب: رَاج

رته مطيع ■ أوّىي معهُ ر جعی معه التستيح

■ سَابِغَاتٍ: دُرُوء واسعة كاملة

 قدرٌ في السرُّ د أخكم صنعتك في سنح الدرو

कें कें कें कें حربها بالعداة

مسيرة شهر ■ رواحها شهرً حريها بالعشكي كدلك

■ عين القطر: منَّ التحاس الدئه

■ يزغ منهم يمل ويعدل سهدعي طاعته

■ محاریب قصورا أومس

■ تماثيل طور محسمه

■ جفان قصاع كبار

 كالجواب كالحياص اعطا

■قدُور رَاسيات

ثَابِتَاتٍ على المواق ■ دابّة الأرض:الأ.

التي تأكل الخشب = تأكل منسأت تأرص عصاه

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ جِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِا لَآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَأَلْضَّلُكِ ٱلْبَعِيدِ (إِنَّ أَفَارُ يَرُواْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونْشَقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيةُ لِّكُلِّ عَبْدِشْنِ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُدُمِنَّا فَضَلا يَجِبَالُ أُوِّيهِ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ أَعْمَلُ سَبِغَتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَا وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوَهَا شَهْر وَرُوَاحُهَا شَهْر وَأَسَلْنَالَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّمَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِ نَانُذِ فَ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِرِ (اللَّهِ السَّعِرِ (اللَّهُ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاءُ مِن مُعَرِيبُ وَتَمَثِيلُ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتٍ أَعْمَلُو آءَالَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلَ مِنْعِبَادِي ٱلشَّكُورُ شِنَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مُوتِهِ إِلَّا دَاتِكَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتِيبَّنتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِتُوافِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ الم

👴 مدُ واحد، \$ او ٥ حركات 📵 مد حسركسان 🐰 💸

حتى تمأر ب باليمن = حنتان أستاباب ■سيّل العرم سيل المطر الشديد. أو السَّدّ ■أكُل خَمْطٍ ثمر حمص أو مرَّ صرَّب من العيَّرواء ■سدْر يوع من الصار لا يُشقع به ■ قُدُرْنا فيها السَيْر حعب دُ على مراحل متقاوية ■ فجعلناهُمُ أحاديث أحياراً يُتلهّى مها. ويتعجُّ مها ■مَزُ قَناهُمُ فَرِّقْنَاهُمْ فِي البلادِ ■مثقال ذرة مِقْدَارُهَا من نَفْعِ أُو ضُرُّ ا طهير معيي على

الحلق والتذبير

لَقَدْكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جُنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا كُلُوامِ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشَكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفْرُ رُ الْ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِلٍ اللهُ دَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلَ نُجَزِي إِلَّا ٱلْكُفُّ رُ اللهُ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرِي ٱلَّتِي بَرَكَنَافِهَا قُرِيَ ظُهرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلْسَّيْرَسِيرُواْ فِهَالْيَالِي وَأَيَّامًاءَامِنِنَ الْأَنَّ فَقَالُولُ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلُّهُمَكَّلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكْ رِ إِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطُن إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱلله لَا يَمْلِكُ ونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِن ظُهِرٍ إِنَا

□ احقاء، ومواقع العنة ،حركتان □ فحتم
 □ ادعام ، ومالا بنقط □ فققة

🧓 سد ۱° حـرکات نروسا 🤃 مد۲ و ۱۶و ۱۳حـوارا 🖸 مدولجب ۱۶ و ۵حرکات 🎮 مد حـــرکنـــــان وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, حَتَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُوا مَا ذَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقُّ وَهُوَٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ النَّ اللَّهُ قُلْمَن يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلُاللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَانْسُتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَيُ قُلُ جِمعُ بيننار بينا أَثُرَّيفَتحُ بيننا بِالْحقِّ وَهُوا لَفَتَ احُ الْعَلِيمُ اللهُ عَلَا أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُ مِيهِ شُرَكًا عَكُلاً بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ لِللَّهِ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّاكَآفَّةً إِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهَ قُل لَّكُرُ مِّيعَادُيُومِ لَّا تَسْتَخْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْتَرَيِّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مُوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقُولَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (آ)

ا فَزَع عن فَلُوبِهِمْ أُريل عبها أُريل عبها المعرخ والحوف والحوف

اكتىسا • يفتخ نيننا بعصي

و یحکم سد الفتاخ الفاصی داخاک

والحاكة **= كافة** 

عامّة • مؤقوفوں محدوستوں فی موقف

> يۇجىغ يۇد

■مكّر الليل مكركم سافيه ■ أندادا أمثالا مي الأصساء عندما أُسَرُّوا النَّدَامَةُ أحقوا الندم أو أظهرُوهُ الأغلال القيُّودُ مُتْرَفُوهَا متعموها و كالرها ■ يقدرُ نصيَّقَهُ عني مي پشاء ■ زُلْمی تقريبا الغرفات مسارات الرفيعة في الحمة ■ معاحرين طائيل أسهم يفوثوسا ■ مُخصرون تحصرها

الرّامية

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤۤ ٱنۡحُنُ صَكَدَدۡنَاكُمُ عَنَ ٱلْمُدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَاءَ كُرُ بَلُكُنتُم شُجْرِمِينَ ﴿ آَتُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكُبُرُو بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَالنَّهَارِإِذَ تَأْمُرُونِنَا أَنْ لَكُفْرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادَا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ (٢٠٠) وَقَالُوا نَحَنُ أَكُثُرُ أُمُولًا وَأُولِدًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ (٢٠٠٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيُقَدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُر ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُ نَ الْآَ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَنْكُمْ بِالِّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندنا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأَ زُلَيْكِ كُمْ جَزَّاءُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ الْآيُ وَالَّذِينَ يَسْعَوَّنَ فِي ءَايَنِنَامُعَ جزينَ أَرْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّنشَيْءِ فَهُو يُغْلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ الْأَرْقِينَ ﴿ الْآَالُ وَاللَّهُ وَهُو حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْ كَةِ أَهْنَوُلاَّ عِلِيَّا كُرْكَانُواْ يعَبْدُ نَ إِنَّ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِدُ نَ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُرْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُوا ذُوقُوا عَذَاب ٱلنَّارِٱلِّي كُنتُم بِهَا تُكُدِّبُ نِ ﴿ وَإِذَا نُتَلِّي عَلَيْهِمْ الدُّنَّابِيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَيُ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَنْدَآ إِلَّا سِحْرِمُّ بِنُّ إِنَّ وَمَآءَ انْيُنَاهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهُ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ إِنَّ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَاءَ انْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيَّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِرِ فَ فَلَ إِنَّمَا أَعِظُكُم بُوحِدَةً أَن

تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ نَنَفَكَ رُواْ مَالِصَاحِبِكُمُ مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (إِنَّ قُلُ مَاسَأُ لَتُكُم مِّنَ أَجْرِفَهُولَكُمُ إِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى

كُلِّشَىءِ شَهِ لُدُ الْآلِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيْرُ بِ الْآلِ

احقاء، ومواقم العدد علام العدد المعط

هذا الحركات ازوماً به مذا او ااو اجموازاً
 هذو لجباءً او هحركات به مناهسركسان

کدگ اکان نا

■ إفْكَ

■ كان نكير إثكاري علمهم بالنَّدمير

> ا جنّاة حُنُون

■ یقذگ بالحق یُنقی نه علی الناطل



= فرغوا حافوا عبد البعث ■ فلا فؤت فلا مهرب من العداب ■ التناوش تباؤل الإيمال و لتوبه = يقدفون بالغيب يرخمون بالصول بأشاعهم بأمثابهم مي الكفار ■ مريب مُوفع في لريبه والقنق

ا فاطر مُندح ا ما يفتح الله ما يُرسل الله ا فاتى تُؤفكُون ا فكيف فكيف تُصرُوون عن

تو حيده

قُلْجَآءَ ٱلْحَقَّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِدُ الْفَى قُلْ إِن صَلَاتُ فَإِنَّا الْحَلَى الْمَعْ وَإِن الْمَتَدَيْثُ فَيْ مَا يُوحِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ فَإِنَّا الْحَلَى الْحَلَى الْمَتَلَافُوتِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ وَالْمِن سَمِيعٌ قَرِبُ (أَنَّ وَقَالُوا عَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَمُهُمُ ٱلتَّ نَاوُشُمِن مَّكَانِ قِيبِ اللَّهُ وَقَالُوا عَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَمُهُمُ ٱلتَّ نَاوُشُمِن مَّكَانِ بَعِد اللَّهُ وَقَالُوا عَلَى اللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ وَقَالُوا عَلَى اللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّه

بِسَدِ اللهِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَكَيْرِ كَةِ رُسُلا أُولِيَ الْمَكَيْرِ كَةِ رُسُلا أُولِيَ الْمَكَيْرِ كَةِ وَالْمَلْ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلُّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

( A A

مد ۲ هـرکټ لروم ال مد۲،و۱۶و ۱ هـوار مدولمپ ۱۶ و ۵ هرکات ال مد هـــرکســــا

 فلا تعر نكم ملك المرابع الم ولا تُحْدَعَكُم ■ الغرور ما يحد يُ من شبطان وعيره ■ فلا تَذْهَبُ نفسك فلا تُهلك ىقسىك ■ خسرات بدامات شديدة قَتُثِيرُ سِحَاناً تُحرِّ كَهُ وتهيعه النَّشُورُ ىغَتْ الموتى من القُنُور ■ العرَّة الشر ف والمنعة ■ يبور ،" در پهسید ويبطأ 🗷 مُعمَّر

طويل العُمْر

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله المَّا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّتُكُمُ الْحَيْرَةُ الدُّنْيَ الْمُ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغُرُ رُ إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُرْعَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدُعُواْ حِزَّبَهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفْرُواْ لَمُنْمُ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَمْمُ مُّغْفِرَةً وَأَجْرُكِدِيرُ إِنَّ أَفْمَن زُيِّن لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَالْ نَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُ نَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٱرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَنَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كُذَٰلِكُ ٱلنَّشُورُ ﴿ إِنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطِّيِّبُ وَالْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ مَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسِّيَّ عَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أَهُ لَيْهِكَ هُوَيَهُ رُ الله وَالله خَلَقَكُم مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُمِ مُعَمّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ ٤ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ  فرات شديدُ الغدوية
 سَائِغ شَرَائِهُ
 سَهْلُ الحدارُه
 أحات

أجاج تديد الملوحة والمرارة

■ مواخو حواری بریخ واحدة ا و ا

• يُولخ يُدُحل

قِطْمِيرٍ
 هو الْفَشُرةُ
 الرّقيقةُ

على البّواة

11

الاتزرُ واررةً لانخمال مُسَلُ آئمةً

■ مُثقلةً
 سس أتقسها

الدُّنُونَ

ا حملها دُنُوسِ آسي اُنْقشي

■ تزكی تطهر می الكفر

تطهّر من الكد والمَعَاصي

وَمَايَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْحُكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أُوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلْيَلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لَيَّرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِهِ مَايَمْلِكُوبَ مِن قِطْمِيرِ إِنَّ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءً كُرْ وَلُوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ ويوم ٱلْقِيامةِ يكفُرُونَ بِشِرْكِ كُمْ وَلا يُنبِّعْكَ مِثْلُ خَبير الله الله المُعْمَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ قَرْآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ إِنَّ إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدٍ إِنَّ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَنْ يِزِ اللَّهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءً وَلَوْكَانَ ذَا قُلْرِيَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱصَّارَةً

احقاء، وموافع الحدة ، حركسان 
 احقاء، وموافع الحدة ، حركسان 
 المام ، وصلا سفط 
 المام ، وصلا سفط

● مد ۲ حرکات لروما ﴿ مد٢ و٤ و ٢ حـوارا
 ○ مدّواحد٤ او ٥ حرکان ﴿ مد حــرکدـــان

وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِهِ . وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ شَ

 الْحُرُورُ شدّةُ الحرّ أو السَّمُومُ

■ مالزُّ بُر

■ کان یکیر إنكاري عيهم

> بالتدمير ع جُددً

■ عرابيب مُتناهبةً عِي الستواد

كالأعربة ■ لنُ تمُور

بل تکشد وتفسد

طرائل أسختلفة الإلوال

مالْكُتُب المرّلة

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنَّورُ الله وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ اللَّهِ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِأَلْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِمْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ وَبِالزَّبْرُ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ إِنَّ أُخَذَّتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ إِنَّا الْمُنيرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَلَمْ تَرُأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عَمْرَتِ تُخْلِلْفًا أَلُو نَهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْر مُّخْتَ لِفُ أَلُونَهُا وَعَلَىبِيبُ سُودٌ اللهِ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآبِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُو نُهُ كُذَٰ لِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ أَلَّا إِنَّ ٱللَّهُ عَن بِزُعَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِجَدَرةً لَّن تَكُورُ اللَّهِ لِيُوفِيهُمْ أُجُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورُ شَكُرُ اللَّهِ

و منهم مُقتصد مُعْتَدِلٌ فِي أَمْرِ الدِّين ■ الحز د كلَّ ما يُحُزِنُ روق ويعم قار المُقَامَةِ دَارَ الإقامة ، وَهِيَ الْجِنَّةُ = نصب تعت ومشقّة = لُغُوبُ إغماءٌ من التّعب 🗷 يُصُطرحُون يستعيثول ويصيخون بشذة

وَالَّذِي أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بُصِيرٌ ﴿ اللَّهِ مُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِم لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُو مِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَطَّنَّا دَارَا لُمْقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَسُّنَا فَهَانَصِبُ وَلَا يَمْشُنَافِهَا لُغُرُبُ إِنَّ وَإِلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَ مَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِزِي كُلَّ كَفُورٍ اللَّهِ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَا أَخْرِجْنَانَعْ مَلْ صَلِحًا غَيْراً لَّذِي كُنَّانَعْ مَلْ أُولَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ عَلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُورِ (١٠)

◄ خلائف
 مُسْتَحُلميں

■ مقتأ
 أشد البغص
 والعصب
 والاحقار

خساراً
 هلاكا وحسرانا
 أرأثتم

- اراييم الحيروني العيروني

ا الحدرت الحدرت العدرت

 لهم شرك شركة مع الله

أمرورا
 ناصلاً أو حداعا

 جهد أيمانهم أعلطها وأوكدها

■ نُلفُلُوراً تناعُداً عن الْحقَ

■ لا يحيق لا يحيطُ أو لا يشرلُ

■ ينظرُون ينظرُون

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْمِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَهُ يَتُمْ شُرِكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًافَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلَإِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ ولَّا إِنَّ اللَّهُ يُمْسِلُك ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِ ابْعَدِمِ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا اللَّهِ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمَ لَمِن جَاءَهُمْ نَذِيرُ لَيْكُونُنَّ أَهْدَى مِنَ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِير مَّازَادَهُمْ إِلَّانَفُورًا إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدُلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا المُنَّا أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُو ٱلْسُدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا قَدِيرًا

وَلَوْ يُوَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ وَلَنْ حَن يُؤخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ شُسَمَّى ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ وَلَنْ حَن يُؤخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ شُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ بَصِيرًا فَيَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ بَصِيرًا فَيَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ بَصِيرًا فَيَ

شِورَة نَسِنَ )

بِسْ لِسَّهُ السَّمْ السَّمِ ا

يس إلى وَالْقُرْءَانِ ٱلْمُحَمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِنَ إِنَّا عَلَى

صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ إِنَّ تَنزِيلُ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ الْ الْمُنذِرَقُومَامًا

أُنذِرَءَ ابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُ نَ ﴿ لَيْ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيٓ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِثُ إِنَّ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُ نَ ﴿ وَجَعَلْنَامِ أَبَيْنِ أَيْدِيمٍ مَسَدًا

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُصِرُونَ إِنَّ وَسُواءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْلُوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِثُ نَ إِنَّا إِنَّمَانُنذِرُ

مَنِ ٱتَّبِعُ ٱلدِّكَرُوخُشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبُشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ

وَأَجْرِكَرِمٍ إِنَّ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَكْمُ

مَاقَدَّمُوا وَءَاثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ شَبِينِ الْأَلْ

■ حقّ القوْلُ نت ووحب

أيودا عصيمة

■ مُقْمحُون

راهعُوا الرُّؤُوسِ غَاضُّو الأَّنصَار

= سَدُا

حاجرا ومانعا

فأغشياهم

فأنش أصارفه

■ آثارهم

ا التاريخيم ما ستوة من

حسي أو سيىء

أخصياه

أثبتناه وحفظناه

■ إمّام مُسين

أصل عصيم (المُوَّ عجفوط)

> س) 🐧 تقطيم الراء الأوضاء

احفاء، ومواقع انعنة حركت
 ادغام، ومالا بنقط

مداً ٦ حركات الزوماً ● مدا او او ٦ حدوازاً
 مداً واجب ٤ او ٥ حركات ● مداً حسركنسان

وَضَرِبْ لَمُهُم مَّثَلًا أُصْحَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ (اللهُ) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَا لِثِ فَقَالُو ۗ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُنْ سَلُّ نَ إِنَّ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرِّ مِثْلُنَ اوَمَا أَنزُلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكُذِبُ نَ الْآَ قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُ نَ إِنْ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثِ اللَّهِ الْبَلَغُ ٱلْمُبِيثِ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَهِ لَّمْ تَنتَهُو لَنزَجْمُنَّكُمْ وَلَيمَسَّنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابُ أَلِمْ شَا قَالُواْ طَيَرِكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَتُم بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُ مِن الْفَا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُل يَسْعَىٰ قَالَ يَ فَوْمِ أَتَّبِعُوا أَلْمُرْسَلِينَ إِنَّ أَتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْتَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ إِنَّ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُ إِنَّ آتُ اللَّهِ عَلَيْ مِن دُونِهِ وَ اللَّهِ عَلَّم إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْ نُ بِضُرِّ لَا تُغْنِي عَنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُ و شَي إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَلَال مُّرِينِ شَي إِنِّ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ (أَنَّ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَتَ قَوْمِي يَعْلَمُ نَ إِنَّ بِمَاعَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ الْإِنَّا

 فعز زئا سالت فقو يُناهُما وشددناهما به

■ تطيَّرْنَا بِكُمْ تُشَاءُمْنَابِكُم

طائر كُمْ مَعَكُمْ
 شُوْمكُمْ
 مُصاحِبٌ لَكُمْ

يستعى
 يسترع في منشيه

■ فَطَرَنِي
 أُيْدَعَنِي

لا تُغْنِ عَنْي
 لَا تَدْفَعُ عَنْي



■ صيْحة واحدة صوْتا مُهْلكاً من السماء

◄ ځامذون
 مَيْتُون كا تَحْمُدُ
 اله رُ

■يَا حَسْرَةً با وللا أو با تندُما

كم أهلكا

كنيراً أَهْلَكُما

■ الْقُرُون لأمه

■ مُخصرُون لُخصرُ هُمُ

للحساب والحراء

= فجَرنا فيها

شَغَفُما فِي الأرص

خلق الأزواج
 الأصدف والأثوج

■ نىئلخ ئىز

■ كَالْغُرْجُورِ الْقَدِيمِ

كغود عدْق سَحْمه العتبق

. يسبخون

يسيرون

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قُومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندِمِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِدُرِنَ الْمُ يَحْسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوابِهِ. يَسْتَهْزِءُ نَ إِنَّا أَلَمْ يَرُو كُمْ أَهْلَكْنَا قِبْلَهُم مِّن الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُ نَ إِنَّ وَإِن كُلِّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُ نَ التا وعَاية للمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ البُّ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّت سِّن نَجْيل وَأَعْنَب وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيْ نِ إِنَّ لِيَأْكُ أُومِن تُمَرِهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْحُرُ نَ (وَ أَنْ الْمُحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَامِمَّا أَيْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُ إِنَ الْآَيُ وَالشَّمْسُ جَرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَالْقَصَرَقَدُ زَنَهُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَكُ لَعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ الْآَيُّ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّوكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهُ الْمُ وَءَايَة لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُ نِ (إِنَّ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّ يِثْلِهِ مَايَرُكُمُ نَ ﴿ وَإِن نَشَأَنْغُرِفُهُمْ فَلاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُ نَ آلَ إِلَّا رَحْمَةً سِنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِنِ شَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُوا مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ (فَعَالَكُمْ تُرْحَمُ نَ (فَعَا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِ نَ النَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ الْمَنْقُ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيِشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَل شِّب نِ إِنْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النظرون إلاصيحة وحدة تأخذهم وهم يخصِم ن اللهُ فَلايستَطِيعُونَ تَوْصِيَة وَلا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُ نَ فَيْ وَنُفِخَ فِي أَصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِم يَسِلُ كَ الله المُواْ يَنُويُلُنَا مَنْ بَعَثَنَامِ مَرْقَدِنَّا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وصدق ٱلمُرْسَالُ فَ اللهُ إِن كَانْتَ إِلَّاصِيحَة

■ المشخون المملوء قلا صريخ لهم فلا مُعيب لَهُمُ من العرق ■ يخصّمُون بخصمون عافسي ■ الأجداث اغبور ■ ينسلون يسرغون في الحروح مُخضرُون تحصرهم للحساب والحراء

> ا سكة الطهة على لالم

وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيع لَّدَيْنَا مُحْضَرُ نَ ( فَ أَيُومَ لَا تُظْلَمُ

نَفْسُ شَيْعًا وَلَا يَحْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ ( الله مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ الله مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ فَيْ الله مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ فَيْ الله مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ فَي الله مَا كُنتُ مِنْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ فَي الله مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ فَيْ الله عَلَيْ الله مَا كُنتُ مِنْ الله مَنْ مُنْ الله مُن الله مَن الله مَا كُنتُمْ مَا كُنتُ مُنْ الله مَا كُنتُمْ مُنْ مُنْ أَنْ الله مَا كُنتُ مُنْ أَنْ الله مَا كُنتُ مُن الله مَا كُنتُ مُن الله مَا كُنتُ مُن الله مَا كُنتُ الله مَا كُنتُ مُنْ أَنْ الله مَا كُن الله مَا كُنتُ مُن الله مَا كُن الله مُن الله مَا كُن الله مَا كُن الله مَا كُن الله مُن الله مَا كُن الله مَا كُن الله مَا كُن الله مَا كُن المُعْلُمُ مَا كُن الله مَا كُن الله مُنْ مُنْ أَنْ الله مُنْ الله مُن الله مَا كُن الله مَا كُن الله مَا كُن الله مَا كُن المُعْلَقُ فَيْ مُنْ أَنْ الْعُنْ أَنْ الْعُلْمُ أَنْ الْعُلْ عُلْمُ أَنْ الْعُلْمُ عُلِي مُنْ مُنْ أَنْ الْعُنْ أَنْ الْعُلْمُ أَنْ الْعُنْ أَلْ مُنْ أَنْ الْعُلْمُ أَلْمُ أَلِي مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِي مُنْ أَنْ الْعُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِي أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِي أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِي أَلْمُ أَلِي أَلْمُ أَلِي أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِي أَلْمُ أَلِي

النفالقالفقالغيين

سُورَةِ يَسِنَ ٢٦

إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُ نَ ﴿ فَا هُمْ وَأَزُوجُهُمْ عما سوادً ■ فاكهون فِي ظِلَلِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُ نَ آنَ لَهُ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَ وَلَهُم مُتلدُّدُون. أو فرلحون مَّايَدُّعُ نَ (إِنَّ سَلَمْ قُولًا مِن رَّبِّ رَّحِ مِ (مُنَّ وَأَمْتَ زُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُ نَ ١٩ ١ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعَبُدُوا الشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّمُّ بِنَّ إِنَّ وَأَنِ اعْبُدُونِي الأرائك سرر المريد اعاحرة هَذَاصِرَطُ سُنتَةِ مُ شَنَّةِ مُو اللَّهُ وَلَقَدْأَضَلَّ مِنكُرْ جِبلًّا كَثِيرًا ■ ما يدَغُو ل ما حشوله أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُ نَ آنَ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُ كَ أو شمئونة ■ الْمُتَازُّوا الله أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُّرُ كَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْيتِمُ تميزوا والفرذوا عن المؤملين أغهذ إليكم عَلَىٰ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُول أوصبكم أؤ كىنك يَكْسِبُ نَ الْإِنَّ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىۤ أَعْيُنِمِمْ فَاسْتَبَقُواْ ا جبلاً حثما ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُ بَ إِنَّ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ اصلهٔ ها آذُحُلُوها أَو عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ قاسوا حَرَّهَا ■ فاستقوا الصراط ابْتَدَرُّوهُ الله وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخُلْقِ أَفْلا يَعْقِلُ نَ اللهُ = على مكانتهم وَمَاعَلَّمْنَا أُالشِّعْرُومَايَ بَعِي لَهُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْءَان مُّبِينٌ

هي أمكسهة ■ نفحموه نطل عُمره النكسة في الخلقي مردة إلى

أزدها أتحمر

أحث، ومواقع العبة ،حركتان، بعضم الر
 أل ادعام ، وهالا بنفط

🖜 سد ٦ حسركات الروضا 🌲 مد٢ و ١٤ و ٦ 🖒 مد واحد، ٤ او ٥ حركات 🍴 مد حسسركد

الله المُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِتَ اللهُ اللهُ الْكَفِرِتَ اللهُ

■ ذَلَناها صيرًاها سَهْلهٔ مُنْقادة مُنْقادة أَعُوالٌ و شبعة المُخْدُد و شبعة مُخْضرُون معهمٌ في الدر معهمٌ في الدر معهمٌ في الدر منالة في الحصومة منالة في الخصومة

ىالىاطلى ■ هي رميم بالية أتند الىلى ■ ملكوت

ا ملكوت
 هُو المُلْكُ التَّامُ





أو قرى هذه قفوهم: احسوهم في مَوْقِف الحساب

227

مَالَكُورُ لَا نَنَاصَرُ نَ ( ) بَلْ هُو الْيُومَ مُسْتَسَلِمُ نَ ( ) وَأَقِبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُ نَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ الْهُ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِ إِنَّ إِنَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ إِنَّ إِ بَلْكُنْهُمْ قَوْمًا طَلْخِنَ إِنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا ۚ إِنَّا لَذَا بِهُ نَ إِنَّا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوِنَ ﴿ آَتُ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ بِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُ نَ المُنْ إِنَّا كُذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِ نَ النَّا إِنَّهُمْ كَانُو إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْ إِنَ ﴿ وَاللَّهُ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مُجْنُ نِ إِنَ مِنْ مِلْجَآءَ إِلْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِنَ الْمَا إِنَّكُورَ لَذَ آبِقُوا ٱلْعَذَابِٱلْأَلِمِ (أَنَّ وَمَا يَحْزُونَ إِلَّا مَا كُنْهُمْ تَعْمَدُ نَ اللهِ إِلَّاعِبَادَ أُللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أَوْلَيْكَ لَمُمْ رِزْقُ مَّعْدُمُ مُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ أَوْلَيْكَ لَمُمْ رِزْقُ مَّعْدُمُ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْحِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّل فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرُمُ نَ آنَ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ عَلَى سُرُر مُّنَقَبِلِنَ وَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِّن مِّعِ نِ إِنْ النَّا يَضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِ نَ الله فيها غُول وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزُفُ كَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِءِنُ اللهُ كَأُنَّهُنَّ بيض مَّكُنُ نُ اللهُ فَأَقْبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَلْسَاءَ لَ نَ إِنْ قَالَ قَالِهُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِ نُ اللَّهُ اللَّهُ مُ إِنِّ كَانَ لِي قَرِ نُ اللَّهُ

تغن اليجين من جهة احير

■ طاغينَ مُصرِّينَ على الصُّغْيَادِ

■ فَأَغْوَيْنَاكُمْ فَدَعُوْنَا إِلَى الغَيِّ

الخلصين الخلصين العني العني العني العني العناسين المخلصين المخلص

المصْطَفِينَ الأخيار ﴿ • بكأس

بَخَمْرٍ أُو بِقُدَحٍ

مِنْ معين
 مِنْ شَرَابِ بابع
 من العيون

= غۇل صرر ما

■ يُنْزِفُون بسُّكرُوں فتدهــُ عُقُولُهُمْ

قاصرات الطرف
 لاينظرن لغير
 أرواحهن

اعِينٌ نُجُلُ الْغُنُوں حِسَائَهَا

■ نَيْضٌ مَكْنُونٌ مصُون مَسْتُورٌ لَمدِينُون
 لَمَجْزِيُّونَ
 وَمُحَاسَبُون

. • سَوَاءِ الجَحِيمَ وسَطِهَا

لئزدين
 لئهْلكْسى

المخضرين
 لمعداب مثلث

خَيْرٌ لَزُلا
 مَنْزلاً أو ضِيافَةً

وتكرمة

قتة للظالمين
 مِحْمة وَعَذَاباً

0 1

طَلْعُها
 ثمرُها الحارحُ

ه لشؤبا ا

حلُطاً ومِزاحاً • مِنْ خميم

ماء بالع<sub>.</sub> عاية الحرارة

الهُوْعُونَ على الْإسراع على الإسراع على الأسراع على الثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (أَنَّ أَءِ ذَامِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَا لَمَدِينُ نَ إِنَّ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُ نَ إِنَّ فَطُلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِمِ الْهِ قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِ تَ لَتُرْدِينِ اللهِ وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِنَ ﴿ إِنَّ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّدِينَ ﴿ إِلَّا مُونَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُعَدِّبِينَ آفِ إِنَّ هَنذَا لَمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ لِمِثْلِهَ نَافَلْيَعْمَلِ ٱلْعَنْمِلُ نَ ﴿ إِنَّ أَذَ لِكَ خَيْرِ نُّزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزُّقُّ مِ إِنَّا إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا اللَّهَ مِرَةً اللَّهُ السَّجَرَةُ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ الْ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ فِي أَلْبُطُونَ فَهُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبَامِّنْ حَمِيمِ ﴿ اللَّهُ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِمِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهَا لَشُوبَامِنْ حَمِيمٍ ﴿ اللَّهُ مُرَّالًا مُرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِمِ اللَّهُ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِّينَ ﴿ فَا فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ فَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّل وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ أَلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَافِيهم مُّنذِرِينَ إِنَّ فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ مِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ

> عركتان، في نفحيم الراء فيفية

● مدّ ۱۲ حبرکات لزوماً ● مدّ ۱۲ او ۱۶ وحبوازا ● مدّ واحب ٤ او دحرکات ● مدّ حـــرکتــــان

ٱلْمُجِيبُونَ اللَّهُ وَيَعَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِمِ (آ)

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ الْآلِي وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ الْآَثِي إِنَّا كَذَلِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ شُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِهِ لَإِبْرَهِ مَ النَّهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِمٍ إِنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَاذَاتَعَبُدُونَ ( أَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الله فَمَاظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ اللهُ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنَّجُ مِ اللهُ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَاعَ إِلَى عَالِهَمْ مَا فَعَالَ إِلَّ عَالِهَمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُ نَ إِنَّ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُ نَ آنَ فَوَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ إِنَّ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ إِنَّ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ الله وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ الَّهِ عَالُوا اَبْنُوا لَهُ بُنْيَنًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (لللهِ عَأْرَادُوا بِهِ عَيْدًا فَعَكُنْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (إِنَّ الْمِنَّا وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (أَنَّ الرَّبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامِ حَلِيمِ اللهُ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ

الحرن الحرن المحرن المحرن

شيعته
 أثباعه في أصبل
 الدين

■ أَإِفْكا أَكْذِباً أَكْذِباً

■ فَنظَرَ تأمَّل تَأمُّل الكامِلينَ

الَّي سَقِيمٌ يُرِيدُ أَنه سقيم القلْب

لكفرهم • فَرَاغ إلى

آلِهَ بِهِمْ مَالَ إليها حفْيَةُ لِيُحَطِّمَهَا

ضَرْباً باليَّمِين
 بالْقُوَةِ

■يَزِفُونَ يُسْرِعُون

بَلغ مَعَهُ السُّعْي
 درحة العمل
 منهُ

نعصم الراء و ينفلة سدُ ٦ هـرکات ازوساً ۞ مدّ ٢ او ١٤ و ٦ هـوازا دُ واهب ٤ او همرکات ۞ مدّ هــرکنـــان

يَكَأَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ النَّهُ

أسلما الششلانا الششلان الأمره تعالى الأمره تعالى صرعه على صرعه على الشقة الله المناز ال

الصمم

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَدِينِ إِنَّ إِنَّ وَنَكَ يْنَهُ أَن يَتَا بِرَهِم رُ الْإِنَّ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّءْ مَا إِنَّا كَذَلِكَ بَعَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْإِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلَوْ الْمُبِينُ الْآَنِ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْعٍ عَظِيمٍ الْإِنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآَنِي سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِمَ الْآِنِي كَذَٰ لِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ النَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرّيّتِهمَا مُحْسِنْ وَظَالِم لِنَفْسِهِ مُبِينُ اللَّهِ وَلَقَدْمَنَ الْمَاعَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اللَّهُ وَنَعَيَّنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْغَلِينَ الله وَءَانَيْنَاهُمَاٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ الله الله المناسخة عن المناسخة عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآَيَا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَّقُ نَ لَا إِنَّا أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَيَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ اللهَ رَبُّكُمْ وَرَبَّءَ ابَا يِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ الْخَلَقِينَ

تُحضِرهم الزّبانيةُ لتعداب الياسين = إلياسَ أو إلياسَ وأتباعه ■ الْغَابرينَ الباقين في العَذَاب ■ دَمُّونَا الآخُرين أَهْلَكُناهُمْ

= لَمُحْضَرُونَ

المصبحين داجلين في الصبا

■أبق: هرب

■ المشخون: المذ ■ فساهم

فقارع من في الفُلْكِ ■ الْمُدْحَضِين

المَعْلُوبِينِ بِالقُرْعَةِ

■ فالتقمة الحوث التلغة

= هُو مُلِيمٌ آت بما يلام عيه قَبِذُناهُ بِالْعَرِاءِ

طَرْحُمَاهُ مَالأُرْصِ الْقصاء

> ■ يقطين قيل : هو القُرْ عُ المعروف

■ إفكهم كذبهم

■ أصطفى ألحتار

فَكُذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُ لَ لَا إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْمُثَا وَتُركِّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِنَ الْآلُ سَلَمْ عَلَى إِلْ يَاسِنَ الْآلُ إِنَّا إِنَّا كَذَٰ لِكَ بَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَا وَإِنَّا لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْدِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَامِرِنَ فَيْ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ فَيْ وَإِنَّكُو لَنَكُرُ لَنَكُرُ وَنَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ الْآَثُ وَبِالْيُلِ أَفَلا تَعْقِلُ نَ الْآَثُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَيُ إِذَ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الْأَيْ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ إِنَّ فَالْنَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَمُلِمُ اللَّهِ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكِنَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُ نَ ﴿ فَا لَكُنُ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ لِإِنَّ وَأَبْتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ الْنَا وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِا ثَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُ بِنَ الْنَا اللهِ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ الْمِنْ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلْرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ اللَّهُ أُمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْحِكَةَ إِنَثَا وَهُمْ شَهِدُونَ إِنَّ أَلاّ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِم لِيَقُولُ وَ اللَّهِ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُ نَ إِنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُ نَ اللَّهُ وَإِنَّا مِنْ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُ نَ اللَّهُ وَإِنَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّلِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا ا سُلُطَانُ حُحَّةً وَالرُّ هَان

■ الْجنّة

الملائكة

= إنَّهُمُ

**لمُخضرون** إنَّ الكَمَّار

إن الكفار أمخصرون

للثّار

■ بفاتنین

مُصلِّين أحداً

■ صال الجحيم

ذاحنها

الصَّافُون

أنفستا في مقام العبادة

المُسِّحُون

المُنزَّهُون

الله تعالى

عن السُّوء

ا بساحتهم

سائهم

والْمُرادُ سِمْ

رَبِّ الْعَزَةِ

الْغَلَبَةِ وِالْقُدْرَةِ

مَالَكُوزِكِنَ تَعَكُّمُ نَ الْإِنْ أَفَلَانَدَكُّرُ نَ الْإِنْ أَمْ لَكُور سُلْطَن مُّدِينُ النَّ فَأَتُوا بِكِنْبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْإِنَّ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُ إِنَّ اللَّهِ عَمَّا لَهُ عَمَّا اللَّهِ عَمَّا يَصِفُ نَ الْأِنْ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْإِنَّ فَإِنَّا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ اللَّهُ مَا أَنتُوْعَلَيْهِ بِفُلِينِ نَ الْآَلُ إِلَّا مَنْ هُوصَالِ ٱلْحَجِ عِ الْآَلُ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ إِنَّ الْنَحْنُ اصَّآدُّ نَ آفِيًّا وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُ نَ الله وَإِن كَانُوا لِيَقُولُ نَ الله الوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْرَامِّنَ ٱلْأُوَّانَ الله الله المُكَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْأَنَّا فَكُفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُ نَ الْإِنَّا وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِ نَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُ نَ ١ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُ نَ الْآُلُا فَنُولٌ عَنْهُمْ حَتَّى حِنِ الْآُلُا وَأَبْصِرَهُمْ فَسُوْفَ يُصِرُ نَ الْآلِكُ إِنَا يَسْتَعْجِدُ نَ اللَّهُ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِنَ الْآلِا وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِنِ الْآلِا وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُصِرُ كَ الله الله عَن رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُ كَ اللهُ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِ بَ إِنَّ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ بَ الْمُلَّا الله والأرضاع المالة



عزّة
 تكثر غي الحقّ
 شقاق

مُحالَفةٍ للهِ ولرسُوله - خ أثناث ا

تكم أهْلَكُما كثيراً أملكُما

امة الات حين مناص

مُناصِ لَيْس الْوقْتُ وقْت فرارِ • عُجَا**بٌ** 

بليغٌ في العحب المَلأُ مِنْهُمْ الوُحُوهُ مِن

قریش ■آمشوا سیرواعلی

سيروا على طريقتكُم احتلاقً

كَذِبُ وافتِراءً منه الأسباب

المعارج إلى السماء خنة

◄ جُنْلًا
 مُحْتَمعٌ خَقيرٌ

■ ذُو الأؤتادِ الحُودِ أو المباسي القويتين

أصحاب الأيكة
 المُقعة الكثيفة
 الأشحار

■ ما ينظُرُ ما ينتَظِرُ

عينجة واحدة

لفُخَة النعَث العَث العَث

توقَّفِ قَدْر ما بين الحلتين قطناً

قطنا
 أصبيبا م
 العداب

مِن فَوَ قِ إِنَّ وَقَالُو رَبَّنَا عِجِّل لَّنَا قِطْنَا قَبْلَ يُوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ

ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَاذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ اللَّهُ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ إِلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (إِنَّا وَالطَّيْرَ عَشُورَةً كُلَّ لَهُ أُوَّ بُ إِنَّ وَشَدَدْنَامُلَكُهُ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَة وَفَصْلُ ٱلْخِطَابِ إِنَّ ﴿ وَهُلُ أَتَكُ نَبُوُّ ٱلْخَصِمِ إِذْ تَسُوَّرُوا ٱلْمِحْرَبِ إِنَّ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُ دَفَقَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحُكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَآهْدِنَا إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ (إِنَّ اللهِ الْأَنَّ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةً وَحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَرَّنِي فِي ٱلْخِطَ بِ إِنَّ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَقِلِيل مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُ دُأَنَّمَا فَنُنَّهُ فَ سُتَغَفَرَكِبَّهُ وَخُرَّرَاكِعَا وَأَذَابَ ا فَعُفَرْنَا لَهُ ذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَ ابِ وَ يَكُ اللَّهُ وَ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ وَأَحَمُّ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وِ لَحْقَّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهُوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ

Everi.

**ذا الأَيْدِ** القُوَّة في الدِّين

> اِئَةُ أُوَّابِ رحَّاعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى

العشي والإشراق
 آحر النهار
 ووقت الشُروق

شَدُدُنا مُلُكهُ
 قَوْيُنَاهُ بأسباب

الحكمة: السُّوة
 قصل الخطاب

مّا به الفَصُلُ بَيْنَ انْحِقْ وَالْباطِلِ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ

> عنوا سُورَهُ وبرلُوا إليْه بغي بَعْضْنا

تُغَدِّى وطلم • لا تُشْططُ:لا تُحُرُ بي حُكُمك

> ■ سواء الصراط وسط الطريق

> > المستقيم

أكفأيها
 الرل بي عنها

■ عربي

علنبي وقهربي • الخُلطَاء:الشُّركاء

■ فَتَنَّاهُ

ابْتَلَيْنَاهُ وَامْتَحَنَّاهُ

• رَاكِعاً ساجداً ش

أَنَّابٌ: رَجْعَ إِلَى
 الله بالتَّوْبة

نقحتم الراء منفة ) في المفاء، ودوافع العدة احركبا في الفاد ، ودالا سفط صد ۲ حرکات لروما ■ مد۲ و ۱ و ۲ حدوارا
 مد واحد ٤ او ۵ حرکات ■ مد حـــرکــــار

خُسْنَ مَآبٍ: حُسْنَ مَرْجِعٍ فِي الأخرةِ

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُوا يَوْمُ ٱلْحِسَبِ (أَنَّ)

وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَوَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَّاذَالِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلَ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَنَّ رِ الْإِنَّ أَمْنَعَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ الله كَنْبُ أَنْزُلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَك لِيَّدَّبَّرُوا ءَايْتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ الْ وَوَهَبْنَالِدَاقُ دَسُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ النُّهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيُّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلِّجِيدُ الْآلَافَ فَقَالَ إِنَّ الْعَشِيَّ الصَّافِنَاتُ ٱلِّجِيدُ الْآلَافَ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَنْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّي حَتَّىٰ تُوارَثُ بِٱلْحِجَابِ الْبَا رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخُابِ الشُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ الْآَثُ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ . جَسَدًا ثُمَّ أَذَّ بَ ( عَلَيْ اَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ . جَسَدًا ثُمَّ أَذَّ بَ ( عَلَيْ اَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ . جَسَدًا ثُمَّ أَذَّ بَ ( عَلَيْ الْعَلَىٰ كُرْسِيِّهِ . جَسَدًا ثُمَّ أَذَّ بَ ( عَلَيْ الْعَلَىٰ كُرْسِيِّهِ . جَسَدًا ثُمَّ أَذَّ بَ ( عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ . عَسَدًا ثُمَّ أَذَّ بَ اللَّهُ عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ . لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَأْمَغِي لِأَحْدِمِّ أَبَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ (وَثَالًا فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (أَنَّ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّاءِ وَغُوَّاصِ ﴿ الْآَ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ آَتِ هَذَا عَطَا وَأَنَا فَامْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَ بِ وَيَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَعَ بِ إِنْ وَأَذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَى رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطِنُ بِنُصْبِ وَعَذَ بِ إِنْ الْرُكُسُ بِرِجَلِكَ هَاذَا مُعْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ اللَّهِ ■ فُوَيْلُ: هلاك

■ أو اب: كثيرُ الرُّجُوع إليهِ تَعَالَى ■ الصَّافنَاتُ: الخيو إ الواقفة على ثلاث

وطرف حافرالرابعة الْجِيَادُ: السَّرَاءُ والسوائقُ فِي الْعَدُّو

 أُخْبَيْتُ: آثَرُتُ ■ حُبِّ الخير حُبِّ الخَيْل

= عن ذكر رَبّي لأحله تعالى تقوية لدييه

= تَوَارَتْ بالحجاب عَابَتْ عن البَصر

■ فَطَفِق فشترع وجعل بالسُّوق: بسيقانِهَا

 ■ فَتتاً سُلَيْمانَ التليناة والمتخباة

🖩 جُسَاداً شِقّ إنْسَال وُلِدَ لهُ

■ أَنْنَابَ: رَحَعُ إِلَى الله تُعَالَى

 أخناءً خيثُ أَصَابَ: لِيُّنَّةُ أَو مُتْقَادَةً حَيْثُ أَرِ اد غُوًاصٍ: في البحر

لاستحراح نفائسي الأصفاد: الْقُبُود

أو الأغلال ■ بنصب وعَذَاب بتعب وضرا

■ ارْكُضْ برجلك اضرب سا

الأرض عَذَا مُغْتَسَلُ

مَّاء تَغْتَسِلُ بِهِ، فيه شِفَأُوْك

قَنْضةً م قضاب أولى الأيدي أصحاب الْفُوَّة ق الدِّين =أخلَصْنَاهُمْ بخالصة خصفساهم بخصلة لا شؤب بيها ■قاصر ات الطّرف لا يُنْظُرُ لَ لَغِير أرواحهن التراب مستويات في الشَّاب والحسَّن وتفاد القطاع وفياء ■يَصْلُونَهَا يَدْخُلُونِها أَو يقاسون حرها

الْمِهَادُ
الْفِرَاشُ؛ أَي المستقرُ
اخْمِيمٌ: ماء تالِغُ
مهاية الخرارة
المخالقُ: صديدُ
يسيلُ مِن أَحْسَامِهِمُ
الْوَاجِّ: أَصْنَافُ
الْمُواجِّ: أَصْنَافُ
الْمُقْتَحِمُ مَعَكُمُ
داحلٌ مَعَكُمُ
النَّارِ قَيْراً
النَّارِ قَيْراً

البارُ ولا اتَّسعتُ

صَالُوا التَّارِ

دَاخِلوهَا أو

مُقَاسُو حَرَّهَا

وَوَهَبْنَالُهُ وَاللَّهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبِ النَّ وَخُذْبِيدِكَ ضِغْتَافَاضْرِب بِّهِ ، وَلَا تَعَنْتُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَإَذْكُرْعِبُدُنَا ٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ (إِنَّ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللَّهِ وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِ وَكُلِّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ هَا هَاذَاذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ (أَنَّا جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوبُ النُّ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةً وَشَرَابِ النَّهُ ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ إِنَّ هَنَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ إِنَّ هَنَذَالَرِزْقُنَامَالَهُ مِن نَّفَادٍ (إِنَّ هَنَذَا وَإِنَّ لِطَّعِينَ لَشَرَّمَ عَابِ ( فَ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَيِثَسَ أَلِهَا دُ ( فَ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعُسَّاقٌ لِإِنْ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُوجُ لِنَ هَنَدَافَوْجٌ مُتُقَنَحِمٌ مَّعَكُمُ لَامْرَحَبًا مِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (أَقَ قَالُوابِلُ أَنتُهُ لَا مُرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَذَا فَزِدُهُ عَذَا بَاضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ

وَقَالُواْ مَالَّنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ إِنَّ الْكَنَّانَعُدُّنَّهُم سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصُرُ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱنَّارِ إِنَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِر وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّ رُقِيًّ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ لِآنَا قُلُهُونَبِؤُ عَظِيمُ اللَّهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُ نَ إِنَّ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ إِلْمَالِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَغْنَصِمُ نَ إِنَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَذِيرِ مُّبِ فَي إِنْ إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّ خَالِقًا بَشَرَامِّن طِينِ الْآلِكَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِ رُّوحِي فَقَعُولَ لَهُ سَجِدِنَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ نَ إِنَّ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهُ أَنْ أَنْ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَمْ أَنْ أَنْ أَلِكُ مِلْ إِلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّ أَلِكُمْ إِلَّا إِلَّا لِلْمُلْعِلِهُ أَلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا لِلْمُلْكِالِ أَلَّا إِلَّا إِلَّا لِلْمُلْكِالْمُ أَلِمُ أَلَّا أَلْكُمْ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلِكُمْ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلِكُمْ أَلَّا أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلَّا أَلَّ أَلَّا أَلَّا أَلِمُ أَلِلْكُمْ أَلِمُ أَلَّا أَلِلْكُمْ أَلِكُمْ أَلِ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكْبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِنَ الْإِنَا قَالَ أَنَا خَيْرُ مِينَةً خَلَقُنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِنِ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ مَنْهَا فَإِنَّاكَ رَجِيمُ الله عَنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّنِ الْآَيِّ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُ نَ الْآَيُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِنَ إِنَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللَّهِ قَالَ فَبعزَّ نِكَ لَأُغُوينَا هُمُ أَنْمُعِينَ إِنَّ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّهُمْ

■ الغالين المستحقين لنعنو و الرَّفْعةِ ■ فَأَنْظُرُ نِي أمهلني ■ فَبِعزُّ تِكَ

فستلطابك

وقهرك الأغويله

لأصبيهم

• سِخْرِيًا مهروءاً مهم

« زَاغَتْ عَنْهُم مَالَتُ عَنْهِم

المتكلفين
 المتصلعين
 المنقولين
 على الله

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَوْ لَ إِنْ الْأَمْلَانَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِ نَ وَمُ الْمُكَالُمُ الْمُكَالُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُكَالِّفِ نَ مِنْهُمْ أَجْمَعِ نَ وَهُمَّ قُلُ مَا أَسْعَلُ كُرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُكَالِّفِ نَ مِنْهُمْ أَجْمَعِ نَ وَهُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل

المُونِةُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّمْ وَأَلَّهُ عِيمِ

تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكَمِ مِنَ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْحَقِّ فَاعَبُدِ ٱللّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّبِ اللّهِ ٱللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

الذّينَ اللّهُ ينَ اللّهُ ينَ اللّهُ ينَ اللّهُ ينَ الْبَيَادَةَ الْهُ يَا اللّهُ ينَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الطُّلْمَةُ

كُلِّ عَبِي لِأَجِلِ مُّسَمِّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

أنؤل لكمم
 أنشأ وأخنث
 لأحلكم
 الإيل والمقر
 والصأل والمعر
 طلمة البطي
 والمبيمة
 والمسيمة
 فأتى تُصر فون
 فكيف
 عرادته



 لا تنزر وازرة لا تحمل نفس آئية
 مييا إليه راجعاً إليه

راجِعل إليه . مُسْتَعِيثاً به عَوْلُهُ نِعْمَةً

أعطاهُ نعْمَةُ عظيمةً • أنداداً

أَمْنَالاً يعبدُها مِنْ

يعبدها مِن دُونِهِ تعالَى

آناء اللّلِل
 ساغاته

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْس وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُواجَ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَحَكُمْ خَلْقَامِ ۚ اِبَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ الْ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِا نَسَنَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَة مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُو الإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيْضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَاب ٱلنَّارِ الْهِ أَمَّنَ هُوَقَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيُلِسَاجِدًا وَقَايِمًا يَحُذُرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةً رَبِّهِ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَـذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَة وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ إِنَّا

■ ظُلُلٌ من النَّار أُطْبَاق منها ، كثيرة مُتراكِمةً ■ اجْشَبُوا الطَّاغُوت الأوثان والمعتودات الياطلة أنابُوا إلى الله رَجَعُوا إلى عبادته وحذه ■ حقّ عليه ؤحث وثثت عَلَيْه لهُمْ غُرُفٌ مازلُ رفيعةً في الحية فسلكة يَنابيغ أَدْخِلُهُ فِي غُيُورِ ومخاري = يَهِيخُ يَمْضِي إلى أقصى عايته يجعلُه خطاماً يصيره فتاتأ

لمتكسرة

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهُ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنَّ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم اللهُ أُعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي إِنَّا فَعَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ وَنِهِ اللهُ عَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ إِلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠ هُمُ مِن فَوقِهِمْ ظُلُل مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعُونِ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَأَتَّقُ نِ إِنَّا ۅٙٳڵۜڹڹؘٱڂؚؾۘڹؠؙۅؖٳڷڟۼٛۅؾٲؘ<u>ؘ۫ڽۼۘؠؙڎۅۿٵۅٲ۫ڹٵؠؗۅٙٵٟ</u>ڶؽٲڛۜ*ؚۘۘۘۿ*ؙؠؙٛٱڵ۪ۺؙٚڔؽ۠ فَبَشِّرْعِبَادِ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ ٱخْسَنَهُ ﴿ أُنْكَيِكَ ٱلَّذِينَ هَدَ هُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْكِ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّا أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّرِ الْإِنَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُوۡ أَرَبُّهُمْ لَمُمْ غُرُفَ سِن فَوْقِهَا غُرُفُ مَّبۡنِيَّةُ تَجۡرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ إِنَّ ٱلْمُتَرَ أَنَّ أُللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ بِنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ زَرْعَا مُعْنَلِفًا أَلُوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَكُهُمُ صَفَ رَاثُمَّ يَجْعَلُهُ خُطَنَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ الْمُؤْلِي ٱلْأَلْبَبِ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَى نُورِمِّن رَّبِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَنْ لَيْكَ فِي ضَلَال مُّهِ نِ الْ ٱللَّهُ نَزُّلُ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْلَبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَ دِ (إِنَّ أَفَمَ يَنَّقِي بُوجِهِدِ سُوءَ ٱلْعَذَابِيَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَاكُننُمُ تَكْسِبُ نَ الله عَنْ حَيْثُ كُذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَذَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُنُ نَ آَنُ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْى فِي ٱلْحَيَرِةِ ٱللَّهُ أَلَاكُوا كُلُوا اللَّهُ الْخِزْي فِي ٱلْحَيَرِةِ ٱللَّهُ أَلَا كُوا اللَّهُ الْخِزْي فِي ٱلْحَيَرِةِ ٱللَّهُ أَلَا اللَّهُ الْخِزْي فِي ٱلْحَيَرِةِ ٱللَّهُ أَلَا اللَّهُ الْخِزْي فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخِزْي فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلَّالَّةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُلُوكَانُو أَيَعْلَمُ نَ إِنَّ وَلَقَدَ ضَرَّ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُّنُ نَ الْآَيُ قُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُّنُ نَ الْآَيُ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوج لَّعَلَّهُمْ يَنَّةُ نَ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرُكَاء مُنَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بِلَ أَكُثُّرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ﴿ إِنَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مِّيِّدُنَ اللهُ اللهُ

■ فَوَيْلُ مَلاكُ

كِتَاباً مُتَثَابِهاً
 في إعجازه

وهدايته وخصائصه

مَثَانِي
 مكْرُراً فيه
 الأحكامُ

والمواعظ وعيرهُما تُقشَعِرُ مِنْهُ

تضْطَرِبُ وتْرْتَعِدُ من هَيْنَهِهِ

■ الْخِزْيَ الذُّل والهوانَ ■ عوج

الحتلاف واختلال

واضْطِرَابٍ • مُقشَاكسُون

> مُقَنَّازِعُونَ شَرِسُو الطَّبَاع

■سَلَماً لرَجُلٍ خَالِصاً لَهُ من الشركة

يحب عليه

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثُوى لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴿ أُلِيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُِّ نَ الْآَبُ لَهُم مَّايشَآءُونَ عِندَرَيِّم ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّا لِيُكَ فِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوا اللَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا الْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَالِل ٱللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَ دِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَ مِ الْآِنَا وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنِ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّاتَ لْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّهَ لَ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرَّهِ = أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتُوكِّلُ إِنْ اللَّهُ قُلْ يَ قُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَمِلُ فَسَوْفَ تَعَلَّمُ نِي الْبَا مَ يَأْتِيهِ عَذَابِ يُخْزِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُعْتَمُ

اشمأؤث
 واثقبضت
 عن التوحيد
 فاطر
 مُبْدغ
 يختسببون
 بغلتون

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ لِنَّاسِ بِالْحَقَّ فَمَن ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَي مُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَنْفَكُّرُ نَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعًاءً قُلْ أُولَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُ نَ الْنَا قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِذَا ذُكِرُ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأُزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِراً لَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُنَ (فَ) قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُ نَ إِنَّ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنَدُوا بِهِ مِن سُوءِ ٱلْعَذَاب يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ الْإِنَّا

خاق بهم نَزَلَ . أو أَحَاطَ بِهِم وَبَدَا لَمُ مُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ ■حَوِّ لِنَاهُ نِعْمَةً أعطيناه بعمة يَسْتَهْزِءُ إِنَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ عظيمة ■هي فِتْنَةُ نِعْمَةً مِّنَّاقًالَ إِنَّمَا أُو تِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْهِي فِتْنَة وَلَكِنَّ النَّعْمَةُ امتحان والتألاة ■يمعجزين أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ﴿ فَأَ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى فَائِتِينَ من الْعَذَابِ ■ يَقدرُ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ يُضَيِّقُهُ عَلَى من يَشّاء وَالَّذِينَ ظُلُمُوا مِنْ هَمْ قُلْآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا ■أُسْرَ فُو ا تَحاوَرُوا الحَدُّ في المعاصى وَمَاهُم بِمُعْجِزِنَ إِنَّ أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ولا تقطوا لا تُنسُوا لِمَ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا اللهِ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِ مَلَا نَقَ نَظُواْ مِن أيئوا إلى ربّكُمُ رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ آرْحَعُوا إِلَيْهِ بِالنَّوْمَةُ # أسلموا لله الله وَأُنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُوالَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ أحلصوا له عادتكم ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنَصَرُ إِنَ إِنَّ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ الا بغتة فحأة إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلْعَذَابُ يا للامتى

■ یا حسرتا

■ فرَطتْ

قصرت

■ ق جنب الله في صاعته

و حقّه تعالى

■ الساحرين

المستهرئين بديمه وأهله وكتابه

بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُ ان اللهِ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى

عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَلْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ (أَنَّ السَّخِرِينَ (أَنَّ السَّخِرِينَ

أَوْتَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَ نِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ (٧٠) أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَبَ لِي كُوَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِدِينَ ﴿ أَنَّ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَتِي فَكُذَّ بْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَفِرِنَ (أَنَّ وَيُوْمَ ٱلْقِيمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِّلْمُتَكَبِّرِنَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُولَ بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَزُنُ اللهُ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُ اللَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَلْلَاِئَ لَيْكَ هُمُ ٱلْخُسِرُ بَ إِنَّ قُلْ أَفَعَيْرُ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَا أَنَ إِنَا وَلَقَدَ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ فَا كُلَّهُ مَلِ ٱللَّهَ فَعَبُدُوكُ مِن ٱلشَّكِرِينَ (إِنَّ وَمَاقَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُوِيَّاتُمْ بِيَمِينِهِ مُنْ مَنْهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُ كَ اللَّهُ

رحُعةً إِي الدئية 🔳 مثُّو ئی للمتكبّرين مأو ني ومقاتم لهم ■ بمفازتهم ىقۇرھە وطفرهني بالتعية ■ لهُ مقاليدُ مقاتبخ حرائي ■ ليخبطنَ غملك لينطد عملك ■ مَا قَدَرُوا اللهُ مُا عرفُوهُ . أوماعطموة ■ قبضيته منكة ■مطُويَاتُ مَحْمُوعَاتٌ كالسحا الْمِصُو تَى

كرة

■ الصّور الغرّان الغرّان مان أعطيت أعطيت الكتات الأعمان الأعمان الأعمان المعرّان أعران المراب المعرّان أعران المعرّان أعران المعرّان أعران المعرّان المعران المعرا

سر أ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيام يَنْظُرُ نَ الْمُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَبُ وَجِيءَ وِ لنَّايِّ نَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم وِ لَحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ الْمُ وَوُفِيِّتُ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُ نَ الْهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوۤ اللَّهِ جَهُنَّمَ زُمُرَّاحَتَّ إِذَاجَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ آلُمُ يَأْتِكُمُ رُسُلَمِنَكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِنَ الله قيلُ أَدْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَي نُسَمُّوى ٱلْمُتَكِيِّرِنَ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَامُ اسَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِنَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِنَ ﴿ ثَنَّا وَقَالُو ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِ نَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

◄ حَافَينَ مُحْدِفِيں مُحيطيں



= غافِرِ الذَّنب ساتِره

■ قامل التؤب التؤمة من الدنس

■ ذي الطّول الْعيى
 الْعيى

أو الإثعام فلا يغُرُرُك

فَلا يخْدعْكْ ■ تَقَلَّبُهُمْ

تقلبهم تنقُّنهم سالمين عامين

ليد حصلوا
 لشطلوا ويريلوا

■ حقَتْ

وحت المحمم عداب المحمم المفطّعة مه

## ينون فيون عنوالا

بِسْ لِللَّهُ أُنَّ حَرِّاً لِيَّ اللَّهِ أَنَّ حَرِّاً لِيَّ اللَّهِ أَنَّ حَرِّاً لِيَّ حَرِّاً لِيَّ

حم الله تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِمِ اللهِ عَافِر ٱلذَّبُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لِلاَ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ ﴿ ثَلَّ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ الْ كَالْتُ صَالَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ اللَّهِ كَالَّهُمْ قَوْمُ نُوج وَالْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهُمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِم مَ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِ لَبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمَّ فَكُنْ كَانَ عِقَ بِ ( فَ ) وَكُذَ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبّاك عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلدَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَحِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُواسَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَعِيمِ ﴿

حكاء ومواقع العبة حركبان

■ مد ۲ صرکات لروما ... مد۲ او ٤٠٠ و ٦ صوارا
 ۵ مدٌ واحد ٤ او ٥ حرکات ... مد حبرکسار

المقت الله المشاهديد النيب المقت الله الشديد المقون من المقون من المؤون المؤون المؤون المؤون المؤون المؤون المؤون المؤون المقون المقون

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَءَ ـ تَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِمْ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّ عَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّعَاتِ يُوْمَعٍ ذِفَقَدْ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ إِنَّ إِنَّ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقَتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُمِن مَّقَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُّعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُ نَ إِنَّ قَالُواْ رَبَّنا آَمَتَّنا ٱتَّننينِ وَأَحْييتَنا ٱثْنتينِ فَاعْتَرَفَّنا بِذُنُّو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكِيرِ إِنَّ هُوَالَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنزِّلْك لَكُمْ مِن ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَادْعُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنْتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَيُومَ ٱلنَّلَافِ (إِنَّ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ اللهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّلْحَالَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





ٱلْيُوْمَ تُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومَ إِنَ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيع يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَايِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُ أَرُ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ الْآَيُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم وِالْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَن مُّبِينٍ اللهُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَن وَقَارُونَ فَقَالُوا سَحِرُ كَذَابُ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أُقْتُلُواْ أَبْنَاءَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الْ يَوْمَ الآزِفَةِ
 يؤمَ القِسامة
 الُحناجر

ا الحناجر التُرافي واحلافيم

كاظمين
 مسكة على
 العم والكرب

عميم. قريب مُشْفق

100 mg 10

حائنة الأغين
 التصرة الحائمة

مشها • واقِ

دافع عبهم العداب

استخیوا
 نساءهم

استنْفُوهُنَّ للبحادة

ـ صدري ضياع وتُطلاب عُذْتُ برتي
 اغىصىنت به
 بعالى

= طاهرين ■

- حامرين عاليس عاليس

> ■ بأس الله عداله

ما أريكم
 ما أشر عيكم

تابر ■ دأب قوم

> ئوح. عادتههٔ

يؤم التناد

يؤم القيامة

■ عاصم مانع ودافع وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقَاتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَدَ دَ الْأَنْ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّحِكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُلَ مُّؤْمِنَ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّك ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم وِ لَبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِيكُ كَاكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِلَيْكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ (أَنَّ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَامِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُمْ إِلَّاسِبِيلَ ٱلرَّشَادِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِيءَ امَنَ يَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثَلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوج وَعَادِ وَثُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بِعُدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَدِ (اللهُ وَيَنْقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُومُ ٱلتَّذَادِ (آيا) يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ وَمَ يُضَلِلُ لللهُ فَمَالُهُ مِنْ هَدٍ البُّهُ

> فحده الراء فنقنه

احقاء، ومواقع انعبة حركبا
 ادغام، ومالا يلفط

ی مد ۲ حبرکات لروما 🛍 مد۲ او ۱ و ۳ حبوارا ● مدّ واجب ۴ او ۵ حرکات ● مدّ هسرکفسال

■ مُرْتَابٌ شَاكُ في ديبه

یغیر سُلطاں
 یعیر بُر هاں

■ كبر مقْتاً عطم حدالهُم

> ■ صَرْحاً قصراً . أو

> > ■ تباب

خسرال و هلاك

ساء عالياً طاهر

وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ إِلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ حَتَّىَ إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا حَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْدَ بُ اللَّهِ اللَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِبَ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنَهُمُّ كُبُرَمَقُتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّ رِ (فَيُّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهُمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِنَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطُّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ كَذَبًا وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ أَتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّسَادِ (٢٨)

يَفُوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَعْ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكْرُرِ (أَنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّامِثْلُهَا الْمَالُقَا وَهُوَ مُؤْمِنُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثُ وَهُوَ مُؤْمِنُ

فَأُوْلَتِهِكَ يَدُ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرِّزَقُونَ فِيهَا بِعَيْرِ حِسَابٍ الْ

سرکات تروما 😩 صد۲ او گ و ۱ هـ وارا 🚺 🌎 احقاء، ومواقع العبة ، حرکبان 🌎 مفحیم ا گ او ۵ حرکات 🚳 ند حـــرکدــــان المناب : 🎳 ادعاد ، ومالا بلفط 🖒 انتقاد .



■ لا جرم حقّ وثنت أوْ لا محالة

ليس له دغوة مُسْتحالةً أو اسْتخالةً دغوة

مرڈنا إلى اللہ
 رخوعنا إليه
 تعالى

■ حاق

أخاط أو نزل عُدُواً وعَشِيًا

صباحاً ومساءً أو دائماً

مُغلُونُ عثا
 دافعُونَ أو
 حامِلُون عنا

﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَزِةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُورُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لى به عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَقَرِ اللَّهُ لَاجُرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّادِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ بِالْعِبَ دِ إِنَّ فَوَقَدْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فَيَّ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَ وَالِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَأَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوۤ إِنَّا كُلُّ فِيهِ ٓ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ قَدْحَكُم بُيْنَ ٱلْعِبَادِ إِنْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدَّعُواْ رَبِّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

> و تقصيم الراء م ذاذات

إحفاء، ومواقع العبة إحركنان
 ادغام ، ومالا يُلفنا

عد ۲ حرکات بروسا ■ عد۴ او ۱۶ و ۲ حبوارا
 مد واحد ٤ او ٥ حرکات ■ عد حبرکسیار

قَالُو أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ وِ لَبِيّنَتِ قَالُو بَكَيْ قَالُواْ فَا دُعُواً وَمَادُعَا مُا أُلِكَ فِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (أَنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ أَنَّدُ رِينَ وَلَقَدُ ءَانَيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسُرَءِيلَ ٱلۡكِتَبَ إِسُ الْمُدَىٰ وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَنِ إِنَّ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَابِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِالْعَشِّي وَٱلْإِنَّ الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِكَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّ ٱللَّهِ بِعَيْرِسُلْطَ نِأْتَ هُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْر مَّاهُم سِلِغِيهُ وَأُسْتَعِدُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِ رُ اللهُ لَخُلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنَ

 يقُومُ الأشهادُ
الْمَلائِكَةُ
والرُّسُلُ
والمُوْمِنُون والمُوْمِنُون غَدْرُهُمْ . أو اعتذارُهم والإنكار طرفي النَّهارِ . أو دائماً
المُطَانِ

خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ

وَمَا يَسَتُوى ٱلْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِيلًا مَّانْتَذَكُّونَ ﴿ اللَّهُ الْتَذَكُّونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَذَكُّونَ اللَّهُ اللَّهُ الْتَذَكُّونَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

إِنَّ ٱسَّاعَةَ لَأَنِيَةً لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكَ ثَرَالنَّاسِ ا داخرين صاعرين أدكاء لَا يُؤْمِذُ نَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُو ■ فأنى تُؤُفكُون فكيف تُصْرفون عل عبادته إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ■ يُؤفكُ يصرف عل دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا المحق ■ فتبارك الله فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ىعالى . أو كثر حيرة وإلحسانة وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ كَ إِنَّ ذَلِكُمْ = أسلم أنفاد وأحس ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُؤْفَكُ أَنَّ اللَّهُ كُذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُو إِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُ إِنَّ اللَّهِ مَجْحَدُ إِنَّ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ



مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ اللَّهِ قُلْ إِنِّ نُهِيتُ أَنَّ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ شَ

ٱلطَّيِّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ

ٱلْعَلَمِنَ ١ هُوَٱلْحَيُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوفَ دُعُوهُ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَ بِلُغُو الشُّدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفِي مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِدُ نَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُرُنُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُ نَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولُ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآأَرْسَلْنَابِهِ رُسُلُنَافَسُوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُجُونَ فَي أَمَّ قِيلَ لَمُهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُ نَ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدَعُوا مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفرينَ الْأَنْ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُ نَ اللَّهِ ٱدْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَا فَبِئُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِنَ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيَّنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُ نَ الْآلِالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

 لَتَيْلُغُوا أَشْدُكُمْ كَمَالَ عَقْلِكُمْ وقوتكم ■ قَضَى أمراً أرَادَهُ أنّى يُصْرَفُونَ كَيْفَ يُعْدَلُ بهم عن الْحَقّ = الأغلال القُيْودُ ■ الْحَمِيم الماء البالغ تهاية الْحَرَ ارَةِ = يسنجرُون أتخرقون ظاهرأ وباطنأ **= تفرخون** 

تنظرون وتأشرون ■ تمرخون نىوستغون ي الفرح والبطر

> ■ مثوى المتكبرين مأو اهُمَ ومقامهم

احاجة في صُلُورِكُم أَمْراً ذَا يَالِ تَهْتَمُونَ به

فما أغنى عنهم
 وما دوم عنهم

■ حَاقَ بِهِم أحاطَ . أو نزل بهم

رَأُوا بأستا
 شدة غذاينا

خلث
 مضت

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَارُسُلُامِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَاعَلَيْك وَمِنَّهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُ نَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُ نَ اللَّهِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَ فِعُ وَلِتَ بَلْغُولَ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَدُ نَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُ نَ إِنَّ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواۤ أَكُثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُ نَ الله فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم وِالْبِيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَاعِندُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهُرْءُ إِنَ الْآَيُ فَلَمَّا رَأُوْ إِنَّا سَنَاقًا لُو آءَامَنَّا بِأُللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَنْ فَكُو يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوْ الْمَأْسَنَّا سُنَّا سُنَّا مُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُ نَ (أَنَّهُ)

## المُولَةُ فَصَالَتَ اللَّهُ ال

بِسَ اللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِي

حمد الله تنزيل مِن الرَّحْمَن الرَّحِمِ اللهُ كِنْبُ فُصِّلَتَ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقُومِ يَعْلَمُ نَ ﴿ يَكُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ

أَحَةُ رُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ نَ إِنَّ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّة

مِّمَّالَدُّعُونَا ٓ إِلَيْهِ وَفِيٓءَ اذَانِنَا وَقُرُّ وَمِ لَ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِمَابُ

وَ عَمَلَ إِنَّنَاعَمِلُ نَ إِنَّ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِمِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ

أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَاسْتَقِيمُو إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْل

لِّلْمُشْرِكِينَ آلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَ ةَ وَهُم إِ لَأَخِرَةِ

هُمْ كَفِرُ نَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُوا أَصَّلِحَتِ لَهُمْ

أَجْرُ غَيْرُمَمْدُ نِ إِنَّ ﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ إِلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادَا ذَالْكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِ بَ ١

وَجَعَلَ فِهَارُوسِيَ مِن فُوقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوتُهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءَ لِلسَّآبِلِ مِنَ إِنَّ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ أُ

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَتْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِ بِنَ إِنَّ اللَّهُ

 فصلت آیاته ميرث وتؤعث

■ أكلة أغطية خلقية

> ■ زقرٌ صمم وثقل

= حجاب ستر وحاحز

في الدِّين

■ وَيْلُ هلاك وحسرة

 غير ممئون غيرُ مَقْطُوعٍ

n 3 5 الثداداً أمتالاً من

الأصنام تغندونها

≡ رواسي جبّالاً ثوّابت



 بارك فيها كتّر حيرها ومنافعها

ع أقراتها أرُّ و افّ أهلها

> ■ سواءً تامّات

■ استوى

عمذ وقصد ■ هي دُخانُ

كَالدُّحاب

≅ فقضاهُنَ عدد الله فقطاه فقال فقطاه فقط فقطاه ف أحكم خلفيا ■ أۇ حى كؤد أو دثر انذرتكم صاعقة عداياً مُهْلِكاً و ريحاً صرُّ صوا شديدة الرد أو الصوت ■ أيّام نحسات مشتومات ■ أخزى أند إدلالا ■العذاب الْهُور المهين # فهم يُوزغون سوالقهم ليلحقهم

تواليهة

فَقَضَ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَبِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ إِنَّ فَإِنَّ أَعْرَضُو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادُوْتُمُ دَ إِنَّ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُمِ أَبَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُّدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُ انَ إِنَّ فَأُمَّا عَادُ فَأَسْتَكُبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّة وَكَانُوا بِعَايَلِتِنَا يَجْحَدُ نَ (فَ) فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحَاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِّحِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَ وَٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُ نَ إِنَّ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُوْ يَكْسِبُ نَ الله وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّقُونَ الله وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُ نَ ﴿ أَنَّا حَتَّى إِذَا مَاجَآهُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُو اِيعْمَارُنَ الْ

■ تستترون تستخفون

■ طنتم
 اغنقدائه

أرداكم
 أهلككم

مَثُوى لَهُمْ
 مَأُوى ومُقامٌ
 لهُمْ

يَصْتُعْتِبُو!
 يَطْلُبُوا إِرْضاءَ
 زَيَهِمْ



■ الْمُغْتِينِ المُخَابِسِ إلى ما طشوا

قَيضتنا لهُمْ
 هَبَأْنَا وسَبَمًا
 لهُمْ

حق عليهم
 وحت وثبت
 عيثهم

■ آلْغُوْا فِيهِ اتتُوا باللَّعُو عبد قراءته

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِ يُتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءِ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ نَ الْ وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمُعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُ نَ الله وَذَلِكُمْ ظُنَّكُمُ الَّذِي ظُنَتُ مِرَيِّكُمْ أَرْدَنَكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثَبُ فَإِن يَصَبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوىَ لَأَنْمُ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَيْضَ نَا لَمُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِيْ وَالْإِنسَ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِنَ الْإِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَ ذَا ٱلْقُرْءَانِ وَالْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُ نَ إِنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُو يَعْمَدُ نَ إِنَّ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَمُنْمَ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجْزَاءُ مِمَا كَانُوا بِعَايِنِنَا يَجْعَدُ إِنَّ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبُّنَا ٱلِّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِنَ الْأَسْفَلِنَ الْأَسْفَلِنَ

ا مَا تَـدُغُونَ
 ما تَطُشُوں . أَوْ

تىمئۇن = ئۇلا

وصيافةً • ولتى خميمٌ

صديقٌ قريتٌ بهُنتُمُ لأمرك

ما يُلقّاها
 ما يُؤتّى هده
 الخصية

الشريفة ينزغتك

يُصِيسَّك . أو يصرفنَّك

نزغ
 وسوسة
 أو صارف

■ لا يستأمُون لا يملُون التَسْسِح

مُسُرِلاً . أو ورُقاً

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِ اللَّهِ مَا فُوا وَلَا تَحْدَرُنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ إِنَّ خَمْنُ أَوْلِياً وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّءُ نَ اللَّهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيم اللَّهُ فَرُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيم اللّ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللهِ وَعَمِلُ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ آتِنا وَلَانَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بِيْنَكَ وَبِيْنَهُ عَدُوهُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ لِنَا وَمَا يُلَقُّ هَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقُّ هَا إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ (فَيَّ) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّا وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱليُّ لُوَالنَّهَ ارُوَالشَّ مُسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوالِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَحْبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْ دَ



رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعُمُونَ ١ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ

وَمِنْ عَايَنِهِ عِأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡتَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِى ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْآيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفَدَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمَ مَّن يَأْتِي عَامِنا يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالدِّكْرِلَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّا لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنزِيل مِّنْ حَكِيمٍ حَمدٍ اللهُ مَّايُقَالُ لَك إِلَّا مَاقَدُ قِيلَ لِرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُوعِقَابِ أَلِمِ الْآيَ وَلُوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لُولًا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ﴿ ءَا عُجَمِيّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُو هُدَى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أَوْلَا إِلَى يْنَادُوْنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدِ إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَبَ وَ خُتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي

■ خاشعة ياسة متطاسة ■ اهْترُ ٿ تحرّ كتّ بالثباب التمحت وعنث ■ يُلْحدُون يمينون غن الحقّ والاستقامة ا أعجمياً بلعة العجم ■ في آذانهمُ وقُوُّ صممٌ مابعٌ می سماعه هُو عليهم عمني طبمة وشبهة

∎ ربث

■ مريب مُوفع في الريبه والقنق

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُربِ إِنَّ مِّنْ عَمِلَ صَلِحًا

فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ)

■ أكمامِها أُوعنتها

■ آذئاك أَخْبَرُ عاك

∎محيص

مهرب ومعرَّ الايسامُ

الإنسان لايمان ولايقار

> **≡ فيئُوسٌ** كثيرُ اليأس

> > = غليظ

تدِیدِ ■ بأی بجانیه

ثباعد عي

الشُّكُر بكُلِّيه عريض

كثير مُسْتمرً

= أرأيْتُمْ

أخبروسي ■الأفاق

أقصار السموات

والأرْض • مزية

شت عطيم

الله عِنْ وَالله عَلَمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا اللهِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحُمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن يِّحِصِ الْمِنْ لَّا يَسْتَهُ ٱلْإِنسَ نُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّفَيُّوسُ قَنُ طِ اللَّهِ وَلَهِنَ أَذَقْنَ لُهُ رَحْمَةً مِّنَّامِ أَبِعَدِضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيِّ إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسِّنَى فَلَنُنِيِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَاعَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (أَنَّ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَإِذَامَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَرِيضِ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (أَقُ سَنُريهم ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِ مَحَتَّى يَتَبيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ( أَنَّ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُعِيطًا فَا

السِّوْرَةُ السِّبُورِيُّ السِّبُورِيُّ السِّبُورِيُّ السِّبُورِيُّ السِّبُورِيِّ السِّبُورِيِّ السِّبُورِيِّ بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيدِ حمَّ الله عَسَقَ الله كُذُلِك يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوَقِهِنَّ وَالْمَلَيْحِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَجِّمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَالَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَأْوَلِيآ ءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِلِ الْ وَكُذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنْنِذِرَأْمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلِهَا وَنْنَذِرَيُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيذَ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِي يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ (١) أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِنَّ فَإِلَّاءَ فَأَلَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَيْحُي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَخْلَفَتُمْ فِيدِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهِ أَنِيبُ اللَّهِ أَنِيبُ اللَّهُ وَكَالُتُهُ أَلَّكُ مُ اللَّهُ وَلَيْهِ أَنْبِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

■ يتفطّرون يتشقَقُ مي عصمته تعالى ■ أولياء معبو دات ير عمون تُصرِّتها لهُم ■ اللهُ حَفيظٌ عليهم رقيبٌ على أعمالهم ومحاريهم ■بوكيل بموكول إليك أمرهم ■ أُمَ الْقُرِي مكَّة ؛ أي أهنها

يؤم الجمع
 يؤم القيامة
 إليه أبيب

إليه أرْحعُ في كلّ الأمُور

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا رَضَّ جَعَلَ لَكُر مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْ وَجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَجَا يَذُرَ قُكُمْ فِيدِّ لَيْسَكُمِثْلِهِ شَيْءَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ إِنَّا ا شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٤ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَّقُوا فِيهِ كُبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِمَ نِشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِمَ لَيْدِبُ لَيْ وَمَا نَفَرَّقُوا إِلَّامِ أَبِعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِ رَّيِّكَ إِلَى ٓ أَجَل مُّسَمِّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُو ٱلْكِنَبَ مِ أَبَعَدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُربِ الْ فَلِذَ لِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَنَّبِعُ أَهُواءَ هُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بِيِّنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَخْمُ مُنْ يَنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ (اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَ

مقاليخ حرائل. ■ يقدر ، با ، يصيفه على من ■ شرع لكُمْ يَن وِ سنَّ كُمُّ ■ أقيمُوا الدّين دين آلو جياء ۽ ه هم دسل garle. ا کبر عقبه وشق ■ يجتى إليه يَصُّعلَفِي لدِينه يرحع ويُفْسُ ■ بغيا بينهُمُ عدوة أ

صب سايا

**≡ لمريب** الموقع في الرسه

> والقىق - استقىم

الرة المهت مستفيم الاخجة لا فحاخه

٠٠٠ المال المال

يذرؤكم فيه
 يكتر كه به
 باخوالد

ا له مقاليد

ی بفجند الراء نفت

🎉 🔵 احقاء، ومواقع العنة احركتان 🌉 ابغام، ومالا بنقط

 حُجتهم داحصاً باصبة رائية ■ الميزان العلى والتُسُونة مُتفقود منها حائفون متهامع اعسائهه ا ■ يُمارُون في الساعة بحادلون فيها لطيف بعباده باڙ رفيق ٻهم حرات الآحرة تواجا ■ رؤصات الجنات محسها

ه ملادها

وَلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُحَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَرَبِّمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَب وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِى أَنْزَلَ ٱلْكِئَبِ إِلْحَقَّ وَالْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِ اللَّهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَ لَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلاّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَلِ بَعِدٍ إِنَّ ٱلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَلِ بَعِدٍ إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرِّزُقُ مَ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِرُ الن من كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِبِ إِنَّ أَمْ لَهُ مُ شُرَكً عُ شَرَعُو لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَا بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُو وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُوا أَصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَسَّاتِ لَهُم مَّايشَآءُونَ عِندَريِّهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَدِرُ إِنَّ

یقترف
 یکسب
 یکسب
 العوا
 العوا
 العوو و تحتروا
 و تصدو
 العدو و تحتروا
 العدو مدی الویه
 العدو می ترویه
 الت
 الت میکم
 العیو می ترویه
 العدو ترویه
 العدو ترویه
 العدو ترویه
 العدو ترویه

يحرب أيحرب 19 ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِّ قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَ يَفْتَرِفْ حَسَنَةَ نَّزِدُ لَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُر رُبُّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَتِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُرِ لِنَ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقَبَلُ النَّوْلَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسِّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ أُن اللَّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسِّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ أُن اللَّهِ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَالْكُفِرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ ١ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِ يُنزِّلُ بِقَدَرمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرُ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِى يُنزِّلُ ٱلْعَيْتُ مِ أَبِعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنْشُرُرُ حَمْتُهُ وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِدُ لَهُ الْبُ وَمِنْ ءَايَلِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيهِ مَامِن دَآبَةً وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمُ إِذَايَشَاءُ قَلِ رُ إِنْ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ إِنَّا وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِمِ وَلِي وَلَانَصِارِ (أَنَّ )

> ه حرکتان و بقضید الراء فنشه

الخزالخ فكالفائغ الغنادات

وَمِنْ عَالِيتِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَحْرِكُ لْأَعْلَىمِ (أَنْ الدِيشَأْيُسُكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُّورٍ الْمُ أُويُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُو وَيَعَفُعَن كَثِيرٍ الْمُ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِنِنَامَا لَهُم مِن مِعْصِ (فَيَّ فَمَا أُوتِيثُمُ مِّن شَيْءٍ فَمَنْعُ ٱلْحَيرَةِ ٱللَّهُ نَيا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّمَ يَتُوكُمُ نَ إِنَّ وَ لَّذِينَ يَعْنَنِبُونَ كُبَّيمِ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَحِشُ وَإِذَامَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُ نَ ﴿ إِنَّ وَ لَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا أَصَّا وَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُ نَ الْمِنْ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُهُمْ يَنْفُصِرُ نَ (أَنَا وَجَزَا أُنسِيَّعَةِ سَيِّعَةً مِّثْلُهَا فَمَنْعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِ نَ (إِنَّا وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَ لَيْهِكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى لَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَنْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِي مُ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُ رِ المُنْ وَمَل يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن أَبَعْدِهِ وَتَرَى الظَّلِمِينَ

■ الُحوار سُنْلُ لُحرِياً

■ كالأغلام كالحمال أو

لله فيطلل رواكد ■ فيطلل رواكد

> م س يُوىقُهن يُهمكُهُن

بالريخ العاصمة • محيض

مپیر ب من العد ب

الفواحت
 م عصه فنځ
 م الدنوب
 أمر همه شورى

سساور و مد ا أصابهم الغني تالهم الطُّلُمُ

الهم الصاد المسادد

> ت ينځون يفسده د

لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّدٌ مِّن سَبِيلِ

حاصعين المصانين المن طرف خفي التحريث المختاجة الكير الكار للحكة المن بها

وَتَرَكُّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَةُ أَلَا إِنَّ ٱ ظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِهِمِ إِنْ وَمَاكَانَ لَمُم مِّنَ أُولِيآ } يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ إِنَّ ٱسْتَجِيبُو لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُوم لَّا مَرَدًّ لَهُ مِن اللهِ مَا لَكُمْ مِّ مَّلْجَإِيوْمَ بِدُومَالُكُمْ مِن نَّكِ بِرِ اللَّا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كُفُّ رُّ الْآيِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايشاء يَهُ لُو يَشَاء إِنكَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايشاء يَهُ المَ وَيَهَبُ لِمَ يَشَآءُ ٱلذُّكُرُر ﴿ إِنَّا أُويُرُوِّجُهُمْ ذُكُوانا وَإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدُّكُرُ وَاللَّهُ الدُّكُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ الدُّكُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْحَالَالِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ فَ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكُلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْمِن وَرَآءٍ جِمَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيمٌ (أَنَّ)



■ رُوحا قُرْآنا أَوْرَحْمَة

الإيمان الشرّائع التي لا تعلمه إلا بالوحى

أم الكتاب
 اللَّوْحِ المَحْقُوظِ
 أو العِلْمِ الأَرلِيُ

■ أفنضُربُ عَنْكُم نُرِينُ ولنتَّي عَنْكُم

الذَّكْرَ
 القرآن أوالوَحْمَ

■ صَفْحاً إغراصا عَنْكُمُ

◄ كمْ أَرْسَلْنا
 كثيراً أَرْسَلْنا

■ الأُولِينَ الأُمّم السابقَةِ

مَثُلُ الْأُؤْلِينَ
 فصنالهم أعجبها

■ مهدا

فرانها بلاستُقْر ر عنیه سنبلا

مره سلکويه

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ رُوحَامِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَذْرِى مَا الْكِنْبُ وَكَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورا تَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورا تَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ وَإِنَّكَ لَتَهُ دِي إِلَى صِرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ وَإِنَّكَ لَتَهُ مِن اللَّهُ اللَّذِي لَهُ مَا فِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي لَهُ مَا فِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِي الْأَرْضَ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمْ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْمُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللْهُ اللللل

## المُورَة الرَّخُونَ عَلَى اللَّهُ المُعْرَافِ اللَّهُ المُعْرَافِي اللَّهُ المُعْرَافِي اللَّهُ المُعْرَافِي اللَّهُ المُعْرَافِي اللَّهُ المُعْرَافِينَا المُعْرِقِينَا المُعْرَافِينَا المُعْرِقِينَا المُعْرِقِينَا المُعْرِقِي

بِسْ لِسُّهُ الرَّمْرِالِيَّ فِي الْمَاكِةِ الْمُرِانِ فَي اِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرِبِيّا لَمَاكُمْ الْمُرِانِ فَي النَّا الْمُرَانِ الْمُرافِ النَّا الْمُرَانِ الْمُرافِ النَّا الْمُرَانِ الْمُرافِ اللَّهُ الْمُرَانِ الْمُرافِي اللَّهُ الْمُرافِي اللَّهُ الْمُرافِي اللَّهُ الْمُرافِقِ اللَّهُ الْمُرْفِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ

﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُ مِمَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (أَنَّ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (أَنَّ اللَّذِي جَعَلَ لَكَ عُمُ الْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١

، سروما ■ در ۱۰وغ و ۱ هموارا ﴿ الْمُحَالِّ ﴿ الْمُحَامُ وَمُوافِعُ الْعَبَ حَرَكَتَانَ ﴿ فَحَدَمُ الْمُ

■ مَاءُ بِقُدُر يتقبير الحكم ■ فَأَنْشَرُّنا بِه فأخييا به ■ خلق الأزُواح أوحدأصاف المخلوقات وأثواغها ■ لتستؤوا تستفروا ■ مُقْرِنين المطبقين صاحين أصفاكم بالبين أحلصكم وحصكم بهم عظيم ا ممنوة عيطا وعما انشأ في الجلية يُربَى فِي الرِّينة والعمة ■ الخِصَام المحاصمة والحدال = يَخْرُصُونَ يكُدنُوب

> ■ أُمَّة منة ودين

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَة مَّيْتًا كَذَلِكَ تَخْرَجُ نَ إِنَّ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَالْأَنْعَمِ مَا تَرَكُمُ نَ إِنَّ لِتَسْتَوُ عَلَى ظَهُورِهِ ثُمَّ تَذُكُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَذَا وَمَاكُنَّالُهُ مُقْرِنِينَ ﴿ آَيُّ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِدُ نَ إِنَّ وَجَعَلُولَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَكُفُور مُّبِنُ إِنَّ أَمِ أَمِّ أَمِ أَتَّخَذَمِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِالْبَنِينَ شَ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُّهُم بِمَاضَرَبَ لِرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلُّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوكُظِ مُ اللَّهُ أَوَمَ يُنَشَّؤُ افِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُ إِنِ ١ اللَّهِ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُار حَمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُو خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَيُّهُمْ وَيُسْعَدُ نَ إِنَّ وَقَالُو لَوْشَاءَ ٱرَّحْمَنُ مَاعَبُدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُ نَ (أَنَّ أَمْءَ انْيَنَ هُمْ كِتَبامِّن قَبِلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُمُ نَ شَيَّ بَلُقَالُو إِنَّا وَجَدُنَا عَالَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّهُتُدُ نَ (أَنَّ

وَكَذَلِكَ مَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِيَّلاَقَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُّفْتَدُ نَ إِنَّا ا قَالَ أُولَوْجِئْ تُكُرُ بِأَهُدَى مِمَّا وَجَدِيُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُولَ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ رِبِهِ كَفِرُ نَ ﴿ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِيَةُ ٱلْمُكَذِّبِنَ (أَنَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءً مِّمَّا تَعَبُدُ إِنَ آلَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِ نِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيدِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ ١١ بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولاتِهِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمْ ٱلْحَقُّ وَرَسُول مُّبِنُّ الْ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَذَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ كَفِرُ إِنَّا فِي وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمِ ﴿ الْمُ الْمُعْرَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَياةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَـتَّخِذَ بِعُضُهُم بَعْضَا اللَّهُ خُرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُ بِنَ إِنَّ وَلَوْلا آ أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ وَالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ شُقُفًامِّن فِضَّةً وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُ وَ آتِا



قال مُترَفُوهَا
 مُنغَمُوها
 المُنغَمِسُونَ في
 شهواتهِم
 إنهى بَراءٌ

۔ ڀِسِي بر ۔۔ بريءٌ • فَطَرَئِي

■ لطربي أُبُدَعَنِي ■ عَقْدِهِ

■ عَقبهِ دُرِيتهِ

■ القُرْيَتَيْن
 مكة والطائف
 ■ سُخرياً

المسخريا المسخرا في العمل ، مستخدماً فيه

مغار خ
 مصاعد
 و در حات

يظهرون
 يصعدون
 ويرتقون





أخُوفاً
 ذَهَا أو ريةً
 منْ يغش من ينعام
 ويغرص المقطل لله المشب أو المشب أو المشب أو المشاجت لله مساجت لله المهارة الم

إِنْهُ لَذِكْرٌ
 لَشَرَفٌ عَظِيمٌ

وَلَكُنُوتِهِمْ أَنُوبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ ﴿ إِنَّ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّامَتَ عُ ٱلْحَيَةِ وَٱللَّهُ نَيَّا وَالْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ الْآَثُ وَمَن يَعَشُعَن ذِكُرُ الرَّحْمَن نُقيض لَهُ شَيطنا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ إِنَّا وَإِنَّهُمْ لَيَصْدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُمَدُ نَ الْآ حَتَّى إِذَاجَآءَ نَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينَ الْآَ وَلَا يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُ إِنَّ الْأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَال مُّبِينِ فَإِمَّانَذْهَبَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُ نِ إِنَّا أُونُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّ فَتَدِرُونَ الْإِنَّا فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ لَلِكُ وَلِقَوْمِكُ الْمُكُولَقُومُ لِكُ وَسَوْفَ تُسْتَأُونَ إِنَّا وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَدُّ يُعْبَدُ بِيَ الْكُ وَلَقَدَأُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُ نَ الْآَيَ

> ا فعدم الراء فعدة

احقاء، ومواقع انفتة حركتان،
 ادعام، وسالا بلقط

حـرکات لروها ﴿ عَدْ ٢ او ١٤ و ٢ حـوارا ب ١٤ او ٥ حرکات ﴿ عَدْ حَــرکنـــار ﴿

■ يَنْكُثُود يَنْقُصُونَ عَهْدهُهُ ■ هُوَ مَهِينٌ صعيف حقيرً = يُسِنُ يُقْصِحُ بكلامِه ■ مُقْترنينَ مَقُرُونِين مه يُصَدُّقُونَهُ ■ فاسْتَخفُّ قَوْمهُ وخذهم ضعيهم العقول ■ آسفونا أعضنونا أشذ الغصيب ■ سَلْفاً قدُوة ليكُفَار في العقاب مثلاً للآخرين عبرة وعطة لهم

> ■ يَصدُون يضِخُون فرحاً وصَجِكاً • قائة ضاء أن ال

■ قرْمٌ خصمُون شِدَادُ الحُصُومةِ بالباطلِ

الباطل المثلاً

آيةُ وعشرةً كالمثل

الجعلاً مِنكُمْ
 بدلگم . أو
 لولَّدْنا محمَّمْ

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ وَأَخَذْنَهُم وِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ ﴿ وَقَالُوا يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُ نَ ﴿ فَكُمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمْ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَعَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرَى مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُ نَ إِنَّ أَمْ أَنَا خَيْرِ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينَ وَلَا يَكَادُيُ إِنْ آَقُ فَلُولَا أُلْقِي عَلَيْهِ أُسُورَة مِّن ذَهَبِ أَوْجَآء مَعُهُ ٱلْمَلَيِّ حُمُّقَتْرِذِنَ آنَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُو قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا مَا عَاسَفُونَا أَنْفَكُمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ الْآقِ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّ بَ إِنَّ وَقَالُوا ءَأَ لِهَتُنَا خَيْرًا أَمْهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قُومٌ خَصِمُ نَ (مُنَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلَا لِّبَنِي إِسْرَو لِلَّ الله وَلُونَشَآءُ لَجَعَلْنَامِن كُم مَّلَيِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُ نَ ١ المُعلَّمُ للسَاعَة يَعْلَمُ للسَاعَة يَعْلَمُ قُرْبُها يَعْلَمُ قُرْبُها اللَّهُ قُرْبُها اللَّهُ قُرْبُها قَلا تَشْتُرُنَّ بها قَلا تَشْتُرُنَّ بها قَلْمَاتُ عَلَيْهِا عَلْمَاتُكُنَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِا عَلْمَاتُ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلْمَاعِمُوا عَلَمْ عَلَيْهِا عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَم

■ أُقْدَاحِ لا عُرّى

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَتَمْتُرْتَ بِهَاوَأَتَّبِعُونِ هَنْدَاصِرَطْ مُسْتَقِيٌّ إِنَّهُ وَلَا يَصُدَّ نَّكُمُ ٱلشَّيْطَةَ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوٌّ مَّبِينُ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى إِلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ إِلْجِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ وَتَقُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ اللهُ هُورَبِي وَرَبُّكُمْ وَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطٌّ مُّسْتَفِيمُ اللَّهُ وَخَتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِ أَبَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِمِ الْفَيْ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَة وَهُمُ لَايشَعْرُونَ ﴿ اللَّاخِلَّةُ يُومَعِذِ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا يَعِبَادِ لَاخُوفَ الْمُتَّقِينَ اللَّهُ يَعِبَادِ لَاخُوفَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُم تَعَزَرُ نَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو بِعَايَدِنا وَكَانُو مُسْلِمِ بِنَ إِنَّ ٱدْخُلُو ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبُرُ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَاف مِن ذَهَب وَأَكُوابُ وَفِيهَامَاتَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيَثُ وَأَنتُمْ فَهَا خَلِدُ نَ إِنَّ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ كَ إِنَّ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةً كَثِيرَة مِّنْهَا تَأَكُّلُ ذَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نفحند الراءفنظله

اخفاء وجواهم العبة خركتان
 ادغام ومالاللقط

صد ٦ جبركات اروضا ... ند٢ و٤ و ١ حسوارا
 ٥ دد واحد ٤ او ٥ جركات ... مد حسركسسار

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ثَالًا لَا يُفَتَّرُعَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُ نَ ( اللهُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ( اللهُ اللهُ الطَّلِمِينَ ( اللهُ اللّهُ اللهُ وَنَادُوْ يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُونُ وَلَا اللَّهُ لَقَدْ جِمُّنَّكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُ بِنَ الْإِنَّا أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُ نَ الْآَ أُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُو لَهُمَّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُهُ إِنَ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ لِرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ اللهِ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايصِفُونَ اللَّهُ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُّرِنَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي فِي ٱسْتَمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوا لَحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱستَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُ إِنَ الله وَلَا يَمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُ إِنَ اللَّهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَّكُمُ نَ الْإِنَّ وَقِيلِهِ ، يَكُرِبِّ إِنَّ هَـُؤُكَّاءِ قَوْمُ

لا يُفتر عنهم
 لا يُخقف عنهم
 منيلسون

حريبون من شدة اليأس

■ ليقض علينا
 ليمشا

أبْرَمُوا أَمْراً
 أخْكَمُوا كيداً

نجواهم
 تباحيهم فيما
 سيهم

■ يخوضُوا يدخلُوا مَدَاخِلَ الباطل

■ ئبارك الذي تعالى أو تكاثر حَيْرُهُ وإحْسائهُ

فأنى يُؤفكُون
 فكيف بُصْرُ مُون
 عن عِبَادَتِهِ تَعَالى

وقيله
 وقول الرَّسُول

فاصْفحْ عَنْهُمْ
 فأعرصْ عهم

■ سلامً مُتاركةً وتباعُدٌ عن الْحدان

لَّا يُؤْمِنُ نَ إِنِي فَاصَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُ نَ الْ

## سُورَةُ اللَّجْنَانَ عَلَى اللَّهُ الل

المسلم ال

حم ﴿ وَالْحَتَابِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَكَةً إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةً مُبَرَكَةً إِنَّا أُنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةً مُبَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ ﴿ فَي اَيُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِمٍ ﴿ فَي اَيُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِمٍ ﴿ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَالِمُ اللَّهُ مُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا السَّمَعُ الْعَلِيمَ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا السَّمَعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ وَيُعْمِى وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ ا

وَرَبُّءَ ابِ آيِكُمُ ٱلْأُوَّانِ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُ نَ

اللهُ فَا رْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينٍ إِنَّ يَغْشَى

ٱلنَّاسُّ هَاذَاعُذَابُ أَلِهُ إِنَّ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِنَّا مُؤْمِدُ نَ آلِنًا أَنَّ لَهُمُ ٱلدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولَ مُّبِنُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مُ الدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولَ مُّبِنُ اللَّهُ اللَّهُ الدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولَ مُّبِنُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

مُمَّ تَوَلَّوْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّم مِّخْ ثُنَّ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآيِدُ إِنَّ الْآَنِ الْآَنِ الْآَنِ الْآَنِ الْآَنِ الْآَنْ الْمُنْفِمُ نَ الْمُلْسَدَ ٱلْكُبْرَي إِنَّا مُنْفِمُ نَ

الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ

كَرِمْ اللهُ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ اللَّهِ إِلَى عَبَادَ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ اللَّهِ إِلَى عَبَادَ اللَّهِ إِنَّهِ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ اللَّهِ اللَّهِ عَبَادَ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّل



ليلةٍ مُباركةٍ
 ليلةِ القَدْرِ
 فيها يفْرَقُ

يُتِينُ ويُعصَّلُ = فارْتقت

النّطرُ لهؤلاء الشّاكّين

ت بِدُخانٍ حدْب ومحاعة

■ يغشى الناس يشملُهُمْ ويُحبطُ

أنّى لَهُمُ الذُّكْرى
 كَيْفَ يَتَذَكُّرُونَ

ويَتَّمِظُونَ مُعلمٌ

يُعلِّمُهُ سَرٌ • بُطِشُ مَا حُدُ بِسُدَّة

> و عُنْف • فَتَنَّا

التليّنا وامْتحنّا •أذُوا إلَيْ

سلموا إلى

المحدد، ومواقع العنة ،حركتان الله تقديم الراد المحدد المح

مد ٦ حركات لروسا دد٢٠و٤ و ١حدوارا
 مد واحد ٤ او ٥حركات د حسركسال

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِ كُر بِسُلْطَن مُّبِينِ إِنَّا وَإِنِّي عُذْتُ برَيِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُ أِن إِنَّ وَإِنَّ وَإِلَّا لَمْ نُؤُمِنُو لِي فَ عَنْزِاً نِ إِنَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَنَّ وُلَاءٍ قَوْم جُومُ نَ إِنَّ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُ نَ (إِنَّ وَاتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندمُّغُرَةُ نَ (إِنَّ كُمْ تَرَكُو مِن جَنَّت وَعُيدُ نِ (فَي وَزُرُوع وَمَقَامِكُرِ مِ (فَي وَنعَمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكُم نَ اللَّهِ كُذَ لِكُ وَأُورَثُنَاهَا قُوْمًا ءَاخُرِ نَ اللَّهُ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَ لَأَرْضُ وَمَاكَانُوا مُنظرِينَ (أَنَّ وَلَقَدْ نَجَّيْنَابِنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ إِنَّ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيامِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (أَنَّ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (أَنَّ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَافِيهِ بَكَ اللَّهِ مِنَّ ٱلْآيَتِ مَافِيهِ بَكَ اللَّهِ الله عَوُلا عِ لَيَقُولُ نَ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعُنُ بِمُنشَرِنَ ﴿ فَأَنُوا بِعَابَا بِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ ﴿ أَهُمْ الْمُمْ خَيْرُأَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِ نَ الله وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِ فَ اللهُ مَاخَلَقْنَهُمَ إِلَّا إِلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ الْإِلَّا

■ لا تغلوا
لا تفكروا
أو لا تفتروا
سلطان
حُحّة ورهان

ائى ئىدەت برئىي
 استىخرت بە
 تۇخمون

ئۇدۇرىي . أۇ ئقْتُلُورىي قائش

سِرْ لِلْلاَ انكُمْ مُتَبَعُونَ يَتَعُكُمْ مُرْعَوْنُ وحُنُودُهُ

■ زهواً سَاكِماً.أَوْ مُنْفرِحاً مُفْتُوحاً

جُنْدُ
 جَمَاعَةُ
 جَمَاعَةُ
 جَمَاعَةُ
 جَمَاعَةُ
 جَمَاعَةُ
 جَمَاعَةً
 جَمَاعَةً اللْحَادِينِ الْحَادِينِ الْحَدَادِينِ الْحَدَالْحَدَادِينِ الْحَدَادِينِ الْحَادِينِ الْحَدَادِينِ الْحَدَادِينِ الْحَدَادِينِ الْحَدَادِينِ ال

انغُمَةٍ نَضَارَةِ عَيشٍ ولدَادَتِهِ

■ فاکِهِين ناعِمِين - ناخا

■ مُنظرِين مُمْهس إلى يوم القيامة

■ كَانَ عَالِياً مُنكِّراً حَيَّاراً

■ بلاءً احتبارٌ

بمنشرین
 بمنغوثین معد

مُوْتَقِنَا عقومُ ثُبَعِ

الحَمْيَرِ ئي منك اليَمن

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِ بَ إِنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى ■ يوْمَ الْفَصْل يَوْمَ القيامة عَن مُّولَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُ إِنَ اللَّهُ إِلَّا مَن رَّحِمُ اللَّهُ آلا يُغنى مَوْلى لا يُدْفِعُ قَرِيتُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُٱلَّحِ مُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُّ مِ ﴿ أو صديق ■ كالمهل طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُ نِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُ نِ ﴿ كَا كُعْلَى دُرْدِي الرِّيْت أو المعدلِ المداب ٱلْحَمِمِ إِنَّا خُذُوهُ فَعَتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِمِ اللَّهُ ثُمَّ الحميم الماء النالغر عاية الحرارة صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ اللهُ ذُفَ إِنَّاك ■ فَاعْتِلُوهُ وقدوه بعبف أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِمُ اللَّهِ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتُرُنَ وقهر ■ سُوّاء الججيم وسط البار عبه تمترُون m فيه تُخادِلُون الله المُسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ اللهُ الل وتمارود ■سندس كَذَلِكَ وَزُوَّجْنَهُم بِحُورِعِ نِ إِنَّ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ رَقِيقِ الدِّيباحِ ■إسترق فَكِهَةٍ عَامِدِينَ ﴿ فَا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ عليطه ≡ بخور إِلَّا ٱلْمُوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَ هُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ اللَّهِ فَضَلًا بساء بيص **عين** واسعات الأغيس مِّ رَّيِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْآُنِيَ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ جسابها = يدغون فيها لَعَلَّهُمْ يَتَذَكِّرُ نَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُ نَ ﴿ فَأَنَّ قِبُ إِنَّا هُم مُّرْتَقِبُ نَ ﴿ فَا يطُلُبُون فيها ■ فَارْتَقْبُ المُولَة الجناشِينَ الله المُعالِم المُعالِم الله المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم ا فَانْتَظِرُ مَا يَحَلُّ

### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ

حم إِن تَمْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِن ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِدِ نَ آلَهُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايت لِّقُوْمِ يُوقِ ثُنَ لِنَا وَاخْلِفَ ٱلْكِلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِ رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَت لِقُوْم يَعْقِلْ نَ إِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ يُوْمِنُ نَ ﴿ وَيُلِّلِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْهِ إِنَّ يَسْمَعُ ءَايَاتٍ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَ لََّهْ يَسْمَعْهَ أَفْبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم الله وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَلِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَ لَيْ إِكَ لَمُهُم عَذَاب مُّهِ إِنَّ إِنَّ مِّ وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَامَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّا مَّ وَلَامَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّا مَ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِمُ إِنَّ هَنَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابِمٌ رِجْزِأًلِ مُّ اللَّهِ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأُمِّرِهِ وَلِنَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُ نَ آلَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِينَفَكُّرُ نَ الْأَيْتِ لِقَوْمِينَفَكُّرُ نَ الْأَ ين يب يَنْشُرُ وَيُفَرِقُ تصريفِ الرِّياح تفسها فِ مهابُها

وأحوالها

ہ ویْلَ ملاك

أفّاك أثيم
 كذّاب كثير
 الإثم

 اثنختذها هُزُواً سُخْرَيْة

الا يُغنِي عَنْهُم لا يَدْفعُ عنهم

ا رِجْزِ أُسْدُ الْعَداب





بنغياً بَيْنَهُمْ
حَسَداً و عَدَاوَة
بنهم
شريعة مِنَ الأَمْرِ
من الدَّين
من الدَّين
انْ يُعْنُوا عَنْك
الْحَبْرُحُوا
السَّبُعَاتِ
السَّبُعَاتِ

قُلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُو يَكْسِبُ نَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ فِي وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَلَقَدْءَ الْلَّنَا بَنِيٓ إِسْرَّءِ يِلَ ٱلْكِئَبَ وَلَحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَءَاتَيْنَهُم بِيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُو أَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا ابْيَنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُ كَ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَالَّبِعْهَا وَلَا نُتَّبِعْ أَهُواتَهُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ إِنَّ ﴿ إِنَّهُمْ لَى يُغْنُوا عَنَكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعَا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَضْهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الْإِنَّا هَنْذَابِصَنِّمُ النَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقُوْم يُوقِنُّ نَ الله المُحسِبُ اللَّذِينَ ٱجْمَرُحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بُّعَلَهُمْ كُلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّللِحَتِ سَوَاء مَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُ نَ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ بِلَقَّ مَا يَعَكُمُ نَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ بِلَقّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ آنَ

الفرأيت
الخبرني
غشاؤة
غطاء
خطاء
الركة على
الركة على
الرُّك لشدَّة
الهُول
المُرْسخ

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُ هُو مُو أَضَلَّهُ أَلَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَ يَهْدِيهِ مِ اللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُ نَ إِنَّ وَقَالُو مَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّ نَ (إِنَّا وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِيِّنَاتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱئْتُو إِعَابَآبِنَآإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٢٠) قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ جَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱستموت وَلاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُعْطِلُ نَ الله وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ هَذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم إِلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامَرْ تَكُنَّ ءَايَتِي ثُنَّلَى عَلَيْكُرُ فَ سْتَكْبَرْثُمُ وَكُنتُمْ قُومًا مُّجُرِمِينَ الْآيُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنَّ بِمُسْتَيْقِنِ نَ (أَبَّ

= حَاقَ بهم نَزَلَ . أُو أخاط بهم ننشاكم نَتْرُ كُكُمْ فِي العَذَاب مَأْوَاكُمُ النَّارُ مَنْزِلُكُمْ وَمَقَرُّكُمُ النَّارُ غَرِّلُكم حذعتكم و يُستَعْتَبُونَ يُطلُبُ مِنْهُمْ إرْضَاء رَبُّهمْ ا لَهُ الْكِبْرِيَاءُ العَظْمَةُ والمُلْكُ

(1)

أرأيتم
 أخبروني
 شركة

أثارة
 نقية

النَّفَوْلَةُ الرَّحْقَالِ اللَّهِ الْحُقِيدُ اللَّهِ اللّ

بِسْ لِللهِ الرَّهْ الْمَالِكِ اللهِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمُلَالِكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ اللَّهُ الْمُلَكِ اللَّهُ الْمُلَكِ اللَّهُ الْمُلَكِ اللَّهُ الْمُلَكِ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْكُولُ اللللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّلْم

المقاء، ومواقع انفث حركبان المقتم الرا المام ومالا بلقط المقلم

💿 مند 🌂 جنزگان لرو<mark>ننا 🍿 م</mark>ند۲ او \$ و ٦ جنوارا 🧔 مد واحد £ او ۵ جزگان 🥌 مد جنبرگلستان

ا تُفيضُون فِيه تَدُونِهُ وَيَهُ طَعْماً وَتَكْدِيباً اللهِ عَما يَدِيعاً لَمْ يَسْفُ لِي يَسْفُ لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

وَإِذَا حُشِرَانًا سُكَانُوا هُمُ أَعْدَاء وَكَانُوا بعِبَادَتهم كَفرينَ (أَعُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْدًا سِحْرَمُّبِينُ ﴿ اللَّهُ المُ يَقُولُونَ الْفَتَرَيْهُ قُلْ إِنِ الْفَتَرِيثُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدِ كَفَيْ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبِينَنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَأَلَّمَا كُنْتُ بِدُعَامِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدۡرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرۡ إِنۡ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرِ مُّ إِنُّ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ. وَشَهدَ شَاهِدُ مِّ أَبَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنَدًا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبِلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةُ وَهَذَا كِتَبُ مُّصَدِّقَ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيْكَ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُو وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِدِينَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَمُوا فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١) أُوْلَيْهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَاءً بِمَاكَانُواْ يِعْمَلُونَ (اللهُ الْمُؤْلِيَعْمَلُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ

ن مندم الراء

🧔 احداء، وموافع العنة احركتان، 🌉 ادكام ، ومالا سقط

هند لا حركات فروسا ← مدّ اولانو اجبوازا مدواهب لا او صحركات الله مد حسركسسان ا وصيّنا الإنسان امر ناه ■ کُرُها عَلَى مَشْقَةٍ ■ فضاله فصامه بلغ أشدة كَالَ قُوْتِهِ وَعُقْبِهِ ■ أوزغني ألهمنبي ؤوفقمي أف لكما كلمة تصخر وكراهية ا أخرج أبعث من القبر بعد الموت خلت الْقُرُودُ مُصنتِ الأُمْمُ و وَيْلَكَ هلكت والمرادُ حَيَّهُ على الإيمال س آون س آمِنُ باللهُ والبعث أساطيرُ الأولينَ أناطيلهم المسطّرة في كتبهم ■ حقّ عليهم القول ثبت ووحب ■ خلت

مصت

عَذَابِ الْهُونِ
 الْهوال والدُّلِ

وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتَهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا مِّرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّيْ إِنِّ بَنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوا وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهِمْ فِي أَصْعَب ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدِقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفَّ لَّكُمَّا أَتِعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرًا لَأُوَّلِينَ إِنَّ أَلِيَ إِنَّ أَلِيَ إِنَّ أَلِيَ إِنَّ أَلِيَ إِنَّ أَلِيَ إِنَّ أَلِيَ إِنَّ أَلِينَا مِنْ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْكِلُّ وَرَجَت مِّمَّاعَمِلُو وَلِيُوَقِيمُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اللَّهِ الْمَعْرَمُ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَسَتَمْنَعَتُم جِهَا فَ لَيُوْمَ جُزُوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُمْ نَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّا لَا أَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُمْ فَفُسُقُونَ ﴿ إِنَّا لَا أَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُكُمْ نَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّا لَا أَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُكُمْ نَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### المارك المارك المارك

■ بالأخفاف

وادٍ بين عُمَال ومَهْرة

لتأفكنا
 لتصرفا

عارضاً سخاباً يَعْرضُ

في الأُفقِ ■ تُدَمَّرُ

ئَهْبِكُ • مَكْتَاهُهُ

أَقْدُرُ نَاهُمُ

مُكَّاكُمْ فِيه فِي الَّذِي مَا مَكَّنَاكُمْ فِيه

فما أغنى عنهم
 مما دفع عهم

خاق بهم
 أخاط أو نزل

مَرُّفُنَا الآيَاتِ
 كَرُّرُ ناها

بأساليب مُخْتبفة

 قرباناً مُتَفَرَّناً بِهِم

الى الله افكُهُمُ كذائهُمُ

يفترون
 يختلفون

﴿ وَذَكُرْ أَخَاعَادٍ إِذَ أَنذَرَ قُومَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِ أُبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعَبُّدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِ مِ إِنَّ قَالُوا أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِ نَ آبَ عَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّى أَرَاكُمْ قُومًا جَهَا كُن الْآ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينهم قَالُوا هَذَا عَارِض مُّطِرُنَا بَلْهُومَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَاعَذَابُ أَلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الم شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّ افَأَصْبَحُو لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَ لِكَ بَحْزِى ٱلْقُومَ ٱلْمُجْرِمِ نَ ١٩ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن سَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَ مُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُو يَجْحُدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُولِهِ يَسْتَهْزِءُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُنَ الله فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُو مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَالِمَةُ بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتُرُ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

• صرفنا إليك أمليا ووحها تحوك ■ أنْصِعُوا اصعوا أضني فرع مِنْ قراءة القرّ ال قالس بمعجز لله بالهرب ■ لم يعي لمْ يتُعث أولُوا الْعَزْم دؤو الحدّ والشات والصتر

ا بلاغ

هدا تىلىغ من رسُوليا

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ مُصَدِّقالِّمَابِيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيق مُّسْتَقِع الْمُ يَقُومَنَا أَجِيبُو دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُو بِهِ يَغْفِرَكَ مُ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِمِ اللهِ وَمَ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عِلَقُ أَلْيَاءُ أَلْيَاكُ الْمِلْكَ فِي ضَلَكُلُمُّ بِ إِنَّ أُولَمْ يَرَوْ أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِعَلَىٓ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ ارُّ إِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى لَنَّارِ أَلَيْسَ هَنَدَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَ ذُوفُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُ نَ إِنَّ فَاصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُّ مُ كَأَمُّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُو ٓ إِلَّا سَاعَة مِّن نَّهَارْ بَلَغٌ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُ نَ (مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل سُورَةُ هِذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### بِسُ لِللهِ أَرْضُوا الرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصِّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَالْحَقُّمِن

رِّيِّمْ مُكُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ آيُّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُو ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّمْ كَذَٰ لِكَ يَضُربُ

ٱللَّهُ لِنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى

إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشَدُّو الْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُو إِمَّافِدَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ

أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَمُ انْصَرَمِنْهُمْ وَلَكِ لِيَبْلُوا بِعُضَكُم

بِبَعْضَ وَلَّذِينَ قُنِلُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَى يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ إِنَّ سَيَهُدِيهِمْ

وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْمَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُو إِن نَنصُرُو ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَا مَكُرُ لِآ وَ لَّذِينَ كَفَرُو

فَتَعْسَالْمُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ( فَي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُو مَا أَنزَلَ الله

فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ الْإِنَّا ﴿ أَفَامُ يَسِيرُو فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَ فِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿ ا

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلَى لَمُمْ اللَّهِ

عثاراً لهُمْ فأخط أغمالهـ فأبصلها

 أضل أغمالهم أخبطها وأنطلها

■ كفر عهم أزال ومخاعلهم أصلح بالهم

حالهم وشأبهم

أوسغتموهم قثلا وحراحأ

= أَتُحَنَّتُهُو هُمَّ

■ فشدُوا الوثاق فأحكموا قيد

الأسارى منهم

بإطلاق الأسرى

تنقصي الحرّب

■ ليبلوا

ليحتر قتغساً لهُمْ فيلاكأ أو

■ تضغ الحرب أؤزازها



 الله عليه ما أطنق اهلاك

عيهم ■ مَوْلَى ناصير

 مثوى لهم إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتٍ جَوْى مِن مُقَامٌ وَمأْوى الهم ا کائین كثير ■ غير آسن عبر متعير ولاملتن ■ غسّل مُصنفي منقى من الشوائب ا مَاءُ حميماً بالعاً العالية في الحرارة ■ قال آنفاً مُبتَدِتاً أو فَتُمَّا الآن ا جاء أشر اطها علاماتها وأماز اثنها • فأنى لهُمُ فكيف لهم التُذَكُّمُ ا مُتَقَلَّكُمُ تصرُّ فكُمْ حيث تتحر كُو د ا مثواكم مُقامكُمُ حَيْثُ تستقرون

تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَالنَّارُمَثُوَى لَّمُ مُ إِنَّا وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِك ٱلَّتِي أَخْرِجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ آَنَّ الْفَنَكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّ رَّيِّهِ كَمْن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَانْبَعُو أَهُواءَهُم إِنَّ مَّتُلُ لِمَاتَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَا مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَا مِن لَّبَنِ لَّمَ ينَغَيَّرُطُعُمُهُ وَأَنْهُرُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِلسَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةً مِّن رَّبِّهِمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ ( فَأَ وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُو لِلَّذِينَ أُوثُو ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُ لِيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالبَّعُو الْهُواءَ هُو لَإِنَّ وَالَّذِينَ أَهْتَدُوْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاذَ هُمْ تَقُو هُمْ (لَأِنَّا فَهُلِّ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكْرَهُمْ اللهِ فَعَلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغَفِّر لِذَ بِلْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُو الْآلَا

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُو ۚ لَوَلَا ثُرِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ ۗ شُعْكُمَةً وَ ذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَض يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الْنِي طَاعَة وقُول مَّعَرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلُوصَ دَقُو اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهُلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيثُمْ أَن تُفْسِدُو فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓ أَرْحَامَكُمْ إِنَّ أَكْبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَدَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ البُّ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَفْفَا لُهَا آنِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّو عَلَىٰ أَذْبَرِهِم مِنْ بِعَدِمَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلسَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ الْآنِيَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُ مُ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُو مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكرِهُو رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (أَنَّ أُمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُّرضًا لَا يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

من أصابته الغشية والسُّكُّرُةُ فأولى لهم قارَنَهُمْ مَا يُهِيكُهُمْ m طاعة تحير لهم = عَزْمَ الأُمْرُ حدٌ و حزب ■ فهل غسيتم فهل يُتَوَقّع منكم = تولَّيْتُمْ كُتُمْ وُلاة أَمْرِ الأمَّة = أقفالها مغاليقها سنول لَهُمْ زين وسنهل لهُم أمْلَى لَهُمْ مَدُّ لَهُمْ فِي الأماسي يعلمُ إسرارَهُمْ إِنْعَفَاءُهُمْ كُلُّ قسحر أضغانهُمُ

أَحْقَادُهُمُ

الشُّدِيدَة

المغشى عَلَيْهِ

و بسيماهم وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي بعلامات نسمهم بها لَحْنِ ٱلْقُولِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلَكُمْ الْآ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ■ لخن الْقُوْلِ أسلوب كلامهم ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ المُلْتُوي « لَنِيْلُو تُكُمُّ كَفُرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُوا ٱلرَّسُولَ مِلْ بِعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَحْشِرِ كُمُّ مالتَّكَالِيفِ الشُّقَّةِ لَهُمُ ٱلْمُدَىٰ لَي يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنَا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ (آيَّ) اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُو ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓ ا أَعْمَلُكُمْ البُّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُوا نبلو أحباركم تطهرها وتكشفها وَهُمْ كُفًّارٌ فَلَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ النَّهُ فَكُمْ النَّهُ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ ■ فَلا تَهِنُوا فألا تُصعفوا وَأَنتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ الْحِبَّ إِنَّا مَا السُّلْم الصلح ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُووَ إِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ والموادغة ■ يُترَ كُمُ أغمالكم وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمُولَكُمْ الْآَلَ إِن يَسْعُلَكُمُ وَهَافَيُحْفِكُمْ يَتْقُصَكُمُ أُجِورَهَا ■ فُحفكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغُلْنَكُمْ الْآيا هَاأَنْتُمْ هَاؤُلاَّء تُدْعَوْنَ يحهدكم بطلب كل المال لِثُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّرْ يَبْخُلُ وَمَرْ يَبْخُلُ ■ أَضْغَابِكُم أحقادكم الشديدة على الإسلام فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْعَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن

> ) معديم الراء النقلة

ا حركات لزوماً ● مذا او 18و اجبوازا إجباء او هحركات ● مدّ حسركسسان

تَتُولُّواْ يَسْتَبْدِلْ قُومًا غَيْرَكُمْ ثُمَّلَا يَكُونُو المَثْلَكُم الْمِثَا

# ع الفَيْتِرَجُ الْفَائِدِيْجُ

بس الله الهما المرازي

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامُّ بِينَا إِنَّ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَ بُلِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهِدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١) وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ أَنُ هُوا لَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيزْدَادُو إِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهُمُّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لِيُدُخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ جَرى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَيُحَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهِ وَيُعَدِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَتِ ٱلظَّا يِّينَ بِٱللَّهِ ظُرِ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيرًا ﴿ لَيْ النَّهُ مِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

■ فتحاً مُبيناً هو صُلُّح الخذيسة

■ السُّكينة الطُّمأسة والثباث

■ ظَنَّ السُّوء ظنَّ الأمر الماسد

المدموم ■ عليهم دَائِرَةُ دعاء غليهم

يۇ قو غە ثغۇرۇ تنصروه تعاي

■ تُوقَرُوهُ تُعظُّمُوهُ تعالى إِكْرَةُ وأصيلاً

عدوة وعشيتا أوحميع البهار

وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُحُكِرةً وَأَصِيلًا لِنَّا

تغض النّعة والْعهد والْعهد عن صحتك عن صحتك وي عُمْرتك الله يعُود إلى الْمندينة وأما أبوراً

هالکس درونا آثر کوما

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن يَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أُوفِي بِمَاعَ لَهُ دَعَلَيْهُ ٱللهَ فَسَيْوَتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرَ لِنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّن ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُلُمَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبَعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلْمُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَٰ لِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبَلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُدُونَنَا بَلُ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

أولي بأس
 شِدَّةٍ فِي الْحَرَّبِ

■ حزج إثم

أخاط الله بها
 أغدها أو
 حمضها لكنه

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نُقَيْلُونَهُمْ أَوْيُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّقَ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَج وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَج وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدِّخِلَهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَ يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزِلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَة يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْأَنَّ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى حُكِلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (أَنَّ وَلَوْقَعْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَثُمُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانْصِيرًا شَيَّ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّخَلَتُ مِن قَبَلُ وَلَن تَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَدِيلًا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ تَبَدِيلًا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

احقاء، ومواقع انعبة حركيان، شعديم الراء
 ادعاد، ومالا بنفط
 العاد، ومالا بنفط

© مند ۱۳ صرفات سروما سامه ۱۰ او ۱۰ و ۱۳ هـــوارا ۵ مدواجعه ۱۶ او ۵ هـ دوکات سام مدر خسسان ادا

■ بطن مكة بالخذيبة أظفر كم عليهن أطهر كم غليهم وأغلاكة ■ الهذي الُّدُن التي سأقها الرسول جرية ■ مَعْكُم فأ محبوسا ■ محلَّهُ مكابه الدي يحث فيه خره تطئو هُمُ تُهْنكُوهُمُ 0 ,EA مَضرَّة أَوْ سَيَّةً ■ تزيُّلُوا تَميرُوا عي الكُفّار

■ الخمية

الأعة والتُكثر

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِطَنِ مَكَّةً مِن بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مُمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءَ مُّؤْمِنَاتَ لَّهُ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَّعَدَّهُ بِغَيْرِعِلْمِ لِيُكُونِ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْتَ زَيَّلُوا لَعَذَّابْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فِي إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ . وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوا أَحَقّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا إِنَّ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَإِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَافَرِيبًا ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١)

مُّحَمَّدُرَّسُولُ ٱللَّهِ وَ لَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا وَعَلَى ٱلْكُفَّارِرُحَمَا وَبَيْنَهُمُ ■ سيماهُمْ علامتهم ■ مَثَلُهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا سِيمَاهُمْ صفتهم أخرج شطأة براحة المتفرعة فِي وُجُوهِ هِ عِرِّنَ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ ■ فآزرهٔ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرُهُ فَاسْتَغْلَظُ فَاسْتَوَى قَوَّ اهُ = فاستغلظ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صار عبيظا ■ فاستؤى على سُوقه ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (أَبَّ قام على قُصْناب



بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحَ عِ

يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَنَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ أَنَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا جَهُ وَاللَّهُ إِلْقَوْلِ كَجَهْ رِبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُونَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلنَّقُويَ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُعَظِيمُ لِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِدُ نَ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِدُ نَ اللَّهُ



■ لا تُقدّمُوا أمراً مِن الأُمُور = تخبط أعمالكم تنطل أغمالكم ع يغضُّونَ = أصواتهم يحفضونها و بُحافِتُول سها

> ■ امْتحن الله فلوبهم

أحلصها

لأثمنه وهنكنه

ى**عث** ائىتدث تفىء

ترجع • أقسطوا

آغدلُو في كُلُّ أموركُمُ

> المُقُسطين العادلين

الایشخر
 الاینرا
 الاتلماوا

أنفسكم لا بعيث

مغصكُمْ مغصا لاتبائزوا مالألقاب

> لا بنداعوًا بالأقاب

المستكرهة

وَلُوْ أَنَّهُمْ صَبُرُو حَتَّى تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِن جَآءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيَّنُو أَن تُصِيبُو قَوْمًا بِجَهَلَةِ فَنُصِبِحُوا عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِ إِنَ الْأَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمْ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَوَ لَفُسُوقَ وَلِعِصْيَانَ أَ لَيْهِكَهُمُ أَرَّشِدُ نَ ﴿ اللَّهُ الْكُفْرُولُ لَفُكُمُ الرَّسِدُ ال فَضَلا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعَمَة وَ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمٌ اللَّهُ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُو فَأَصْلِحُو بَيْنَهُمَ أَفَا لِبَعْتُ إِحْدَ لَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُو ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى آمْرُاللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِلْعَدَلِ وَأَقْسِطُو إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِ نَ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُو بِيْنَ أَخُويَكُمْ وَ لَتَّقُو ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَايسَخَرْقُوم مِن قُومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُو خَيْرا مِّنْهُمْ وَلَانِسَاء مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئُسَ الْاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعُدَا لَإِيمَنِ وَمَ لَّمْ يَتُبَ فَأُ لِآيِكُ هُمُ ٱلظَّامِ نَ إِنَّا اللَّهِ مَن اللَّهُ فَ الْفَالِمُ فَ اللَّهِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا الظَّامِ فَا اللَّهِ اللَّهُ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

> ي هجيم الراء ش معلة

المقام، والمقام، والمقام، وا

ا حركات بروساً □ سـُا اوغ و المبواراً حدغ او هجركات □ مد حسيركسيان



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱحْتَنِبُوا كَثِيرامِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَ إِثْمِ وَلا تَجْسُ سُوا وَلا يَغْتَب بِّعَضْكُم بِعَضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ ثُمُوهُ وَانَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّاب رَّحِيُّ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَّرُ وَأَنتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبا وَقَبَ إِلَى لِتَعَارَفُو ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِرُ اللَّهِ فَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُ لَّمْ تُؤْمِنُو وَلَكِن قُولُوا السَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ الْأَلَا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُولَ وَجَهَدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِةُ نَ إِنَّ قُلْ أَتَّعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ النَّا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تُمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ كُرُ لِلْإِيمَن إِن كُنتُمْ صَدِق نَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَدُ نَ (اللهُ عَلَيْ مَا تَعْمَدُ نَ (الله

مواقع العله حركتان 🐞 بفحيم الراء

● منذ ٦ حبركات لزومنا ۞ مذَّ او £او ٦ حبوازاً ● مدَّ واجب £ او ٥ حركات ﴿ مَدْ حسركسسان



وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِنَّ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلسَّمَالِ قَعِيدُ الله مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدٌ اللَّهِ وَجَآءَ تُ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِلْحَقَّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِدُ الْإِنَّا وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِدِ إِنْ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْس مَّعَهَا سَآيِق وَشَهِدُ النَّالُّقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَة مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ المُنَا وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَيِدُ اللَّهِ الْقِيَافِ جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِدِ الْإِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَاهًا عَنْدُ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأُ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱشَّدِ دِلْ اللَّهِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَامَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَلِ بَعِدِ اللَّهِ قَالَ لَا تَخْنُصِمُوالدَّى وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ إِلْوَعِدِ إِنَّ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّه لِلْعَبِدِ الْإِنَّا يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلَ مِي مَّزِيدٍ إِنَّ وَأُزْلِفَتِ

ٱلْجَنَّةُ لِأُمُنَّقِينَ غَيْرَبِعِدٍ (آ) هَذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ الْمُ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ وِلْعَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْب مُّنِب الْمُ الْدُخُلُوهَا بِسَلَمِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُذُ دِ ( اللَّهُ الْمُمَّ مَّا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ( اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّا

■ حبّل الوريد عرق كبير في الْعُلُق يتلقئ المُتلقيان يُنْتُ ويكُنُتُ

> ■ قعيدٌ مَلَكٌ قَاعدٌ

■ زَقِيبٌ حافظٌ لأعماله

■ عتيدٌ معد حاصر

■ سُكْرَةُ المَوْت شدَتُهُ وعمرتُه

تثفر وتهرك ■ عطاءك

نافِد قوتي

شديد العاد وانحاق لنحة

شاكً في ديمه مَا أَطْفَئْتُهُ

ما قهر تُه على

الطغيان والغواية أَزْلِفَتِ الْجِنَّةُ فُرِّيتُ وأَدْبيتُ

■ أوّاب

رحًا ع إلى الله ■ بقلب ميب

مُقْملِ على صاعة الله

اكم أهلكا كثيرا أهلكما وَكُمْ أَهْلَكَ نَاقَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي اقرد أملة ا بطشاً ٱلْبِلَندِهَلُ مِن يَعِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَانَ قُوَةً . أَوِ أَحُداً قَنَقُبُوا في البلادِ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِدٌ اللَّهِ وَلَقَدْ خُلَقَنَا طَوَّ فُوا فِي الأرض حدر الموت ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّام وَمَامَسَّنَا من الموت مِ لَغُ بِ الْمُ وَصَبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِرَبِكَ ■ لغُوب تعب وإعيّاء • سَبِّحُ بحمدِ رَبُّك قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُ بِ (إِنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ نزُّ هُه تعالى حامداً له وَأَذْبَرُ ٱلسُّجُ دِ (إِنَّ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِمِ مَّكَانِ قَرِبٍ أذبار السُجُود أعقاب الصلوات يسمعُونَ الصَّيْحَةَ الله يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرْجِ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا عجة النقث ■ تشقّقٔ ئىمىق نَعَنُ نُعَى وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ (اللهُ يَوْمَ تَشَقُّونُ ٱلْأَرْضُ ■ بجبّار تقهرهم على عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِ يُرُ الْفَيَ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ الإيمال = الداريات الرياح تدرو وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارِ فَذَكِّرْ إِلْقُرْءَانِ مَ يَخَافُ وَعِيدِ (فَا التراب وعيرة فالحاملات وقرأ السّحب حمل

الشعب عمل الشيورية المنازي المنطار ال

مِ اللَّهُ الْمُعْلِلْ اللَّهِ اللَّهِ

وَالدُّرِينِ ذَرُوا إِنَّ فَ لَحَمِلَتِ وِقْرا إِنَّ فَلَمَرِينَ يُسْرَانَ

فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا فِي إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِفُ فَي وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ فَي

مِنَ الْبَعْثِ ■ إِنَّ اللَّايِنِ

المُقدَرات إنَّ مَا تُو عَدُونَ

السُّفُن تَجْرِي بِسُهُولَةٍ فِي الْبِحَارِ

 قالمُقسَمات أَمْراً الملائكَة تقسَمُ

اخفاء، ومواقع الغُبُّة (حركتان)
 استاد ومالا سغط

مذ ۴ حركات لزوماً ﴿ مذَّا أُواو ٢ حوارًا
 مدُ واحدٍ ٤ أو ٥ حركات ﴿ مدَّ حسركتسان

دات الخبك
 الطرق الني نسيرً

فيها الْكواكث • يُؤْفكُ عِنْهُ

يُصْرُف عَنْهُ • قُتل الْخـرَ اصُون

قتل الخراصون
 لعن الكدائون

■ غمرة

حهاله عامرة

■ ساهُوں عادُ دعا

عافلُول عمّا أمرُوا به

أيَّانَ يومُ الدِّينِ
 متى يومُ الجزاءِ

أيفتلون
 أيخرقون

ويعدلون

■ يهجغود يامود

المخروم
 الدي خرم

الصدقة لتعمَّمه عن السؤال

■ ضيف إبراهيم
 أصيافه من

الملائكة **= ف**راع

دهت في حقية

فأؤجس منهم
 أحد د نفسه

أحسّ في نفسه

 صرة صبْحة وصحة

فصكت و خهها الطمثة بيدها

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ( إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ لَفِي قَوْلِ شَّغَنْلِفِ ( أَي عُوْفَكُ عَنْ هُ مَنْ أَفِكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةً مِسَاهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّنِ إِنَّ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُ نَ إِنَّ ذُوقُواْ فِنْنَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ تَسْتَعْجِأُ نَ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّت وَعُدُ نِ (إِنَّ عَاجَدِينَ مَاءَانَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُ نَ اللَّهُ وَبِالْأُسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُ نَ إِنَّ وَفِي أَمُولِهِمْ حَقّ لِّسَامِلِ وَلَمْحُرُ مِ الْأَنَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَتَ لِّلْمُوقِذِينَ إِنَّ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ إِنَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُ نَ آيَ فَورَبِ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقِّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ نَنطِةٌ نَ إِنَّ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِ نَ إِنَّا إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ قَوْم مُّنكُرُ نَ (فَيَ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقُرَّبُهُ ﴿ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُ نَ الله فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِمِ المُمَّ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتُ وَجَهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُعَقِيمُ اللهُ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِمُ الْعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

■ فما خطبكم فماشأكم أحطير

■ مُسؤمة معتمة

■ فتولّی بڑگہ

أغرص حوده عي الإيدان

■ هُو مَليمٌ آت مما يُلام عبيه

> الزيح العقيم المهْلكة هم ،

القاضعه سستهد

= كالرّميم

كالهشيد المعتت ■ فعتراً ا

فاستكثروا

■ الصاعقة

الصبحة الشديدة. أو بارٌ من لسماء

نئيناها بأيد

بقَوَ ة

 إنّا لمُوسعُون بقادرُون

فغم الماهذون

المسؤود

المصلحود لها

■ زوحين

صنفين وتوعيي

محتىمين

ففرُ وا إلى الله

فالهُرُنُوا منّ عقاله إلى ثواله ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُ نَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْم

تُجْرِم نَ (٢٦) لِنُرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن طِن اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِكَ

لِلْمُسْرِفِينَ النَّهُ فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِدِ نَ النَّهُ فَمَا وَجَدْنَا

فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ ﴿ أَنَا وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ

ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ الْآَيَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُلِن

مُّبِينِ الْأِنَّ فَتُولِّي بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرًّا وَمُحَدُّ نُ الْأِنَّا فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ

فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّ وَهُوَمُلِمُ إِنَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ

ٱلْعَقِيمَ إِنَّ مَانُذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَارِّمِ مِ إِنَّا

وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِنِ إِنَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِرَجِمْ

فَأَخَذَتُهُمُ الصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُ نَ ( فَيْ الْسَتَطَعُو مِن قِيامِ

وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِ نَ الْفِيُّ وَقُومَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا

فَسِقِ نَ إِنَّ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُ نَ اللَّهُ وَالْأَرْضَ

فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُ لَ الْمُاوَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُمْ نَذَكِّرُ نَ الْكَا فَفِرُوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرِ مُّهِ نُ اللَّهِ

وَلَا تَجْعَلُو مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِير مُّرِينٌ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا أَلَّهُ اللَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا أَعْمَالِكُولُ مَا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلْكُولُ مَا أَلَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَّا أَلّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّا أَلّا أَلَّا أَلَّ أَلَّ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلّ

≡ دئو بأ

■ فويل

■ الطُّور

 کتاب مشطور مكتوب على

وحه الانتطام

ما يُكْتِثُ فيه

مختوم عليه

المُوقدِ بارأ يوم القيامة ■ تمورُ السَّماءُ

تصطرت وتدور كالرحي

> أو حسرة ■ خۇص

البدفاع في الاعطيل ■ يُدغُون

يدفعون بغثف وشدة

■ فويْل ملاك .

س منشور مسوط عير

كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرُّ أَوْجَهُونُ بصيباً مِن الْعَلَاد المُ اللهُ مَ اللهُمْ قُومٌ طَاءُ نَ إِنَّ فَنُولُّ عَنْهُمْ فَمَا أَنت هلاك أو حسّ بِمَلْ مِ النَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِدِينَ النَّهَا وَمَا الحمل الَّذي كمَّ الله عليه موسى خَلَقَتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُ بِنِ إِنَّ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّ رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُ نِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوا لَّزَّاقُ ذُوا لُقُوَّةِ ٱلْمَدِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُو بَا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِدُ نِ الْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُوا مِن يُوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ البَحْر المَسْجُور الشُّورَةُ الشَّاوَلَةُ الصَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِسْ اللهِ السَّمْرَاتِ الم وَالْقُررِ إِنْ وَكِنْكِ مَّسْطُ رِنْ فِي رَقِّ مَّنشُ رِنْ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُ رِنْ وَالسَّفْفِ ٱلْمَرْفُعِ فِي وَالْبَحْرِ ٱلْسَجُ رِنْ إِنَّ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَقِعُ ﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يُوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا (إِنَّ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيِّرًا (إِنَّ فَوَيْلُ يُوْمَعِذِ لِّلْمُكُذِّبِينَ

جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ هَا هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿

أَفْسِحْرُهُذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ فِي ٱصْلُوهَا فَأَصْبُوا أَوْلَاتَصْبِرُوا سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُخْزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّت وَنَعِمِ اللَّهِ فَكِهِينَ بِمَاءَ النَّهُمُّ رَبُّهُمُ وَوَقَلَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ اللَّهِ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيَّا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُ نَ الْإِنَّا مُتَّكِينَ عَلَى شُرُر مَّصَفُوفَةً وَزَوَّجَنَا لَهُم بِحُورِعِينِ إِنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِنْ عَملِهِ مِنْ شَيْءِ كُلُّ أُمْرِي عِاكسب رَهِ نُ الْآَنِ وَأَمْدُدُنَهُم بِفَكِهَة وَلَحْم مِّمَّا يَشْنُمُ نِ آَنَ يَنْ الْمُعُونَ فِهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيرٌ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَان لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مَّكَنُونُ فِي وَأَقْبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَالَوْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَاعَذَابَ ٱلسَّمُ مِ إِنَّ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبُرَّالرَّحِهُ ﴿ فَا فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلا مُحْنُونِ إِنْ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرَنَّا رَبُّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَذُ نِ إِنَّا قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنَّى مَعَكُمْ مِن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ الْأَلَّ

المُونِ المُونِ صُرُوفِ الدُّهُر

المهلكة

العطوف

هُو الْبُرُّ الْمُحْسَلُ

ادْخُلُوها . أو

قاسُوا حرّها • فاكهين

متبددين باعمين

سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ موصولِ بعصُها

ازۇ جاھم
 قرىقم
 بخور عين

بِسَاءِ بِيضِ حِسَانِ العُيُون

> مَا أَلْتُنَاهُمُ مَا يَقْضِنَاهُمُ

مرْهُونَ كأساً حمراً أو إباء

لا بسنةٌ إن الإثم أو لا ما يوحنه

لَوْلُولُ مَكْنُونُ
 مصنود في
 أصدافه

أمثلفقين
 حائمين العاقبة

عذاب السَّمُوم الريح الحارَّةِ ( بار حهم )

احت»، ودواقع العبة حركبان
 ادعاد، وعالا سقط
 ادعاد، وعالا سقط

 صد آ خبرکات بروسا ■ مد۲ او ۱۶ و ۱ خبوارا مدواحد ۱۶ و ۵ حرکات ■ مد حسرکسان أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاءُ نَ آَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ أَمْ تَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِلَّا يُؤْمِنُ نَ إِيَّا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيث مِّثْلِهِ إِن كَانُواصَادِةِ نَ الْمُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ٱلسَّمَوَتِ وَ ٱلْأَرْضَ بَلِ لَّا يُوقِنُ نَ آلَ اللَّهُ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَيِّكَ أُمْهُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُ نَ الْآيَ أُمْهُمُ سُلَّم يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَن مُّبِنِ إِنَّ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَدُنَ لَوْآ أُمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَم مُّنْ قَالُ نَ إِنَّا أُمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُّرُ وَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَنَكِدًا أَوْ لَذِينَ كَفَرُو هُمُ ٱلْمَكِدُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا أَمْ لَهُ مُ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُ نَ إِنَّ وَإِلَا يَرُوْ الْكُسْفَا مِّنَا سَمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُوا سَحَابُ مَّرُكُ مُ لِنَا فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَقُوا يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُّ نَ إِنَّا يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُ نَ الْآيُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ﴿ فَي وَصِيرِ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَيِّحَ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقُ مُ الْمُ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَرَانَ الْحُ مِ الْمُ

قرمٌ طاغُون
 أمنحاورُون
 الحدّ في العماد
 اختنقه می
 إلفاء غیبه
 المُستَظرُون
 الاُرْبَابُ الْغَالِدُون

من مَغْرَم مُثْقَلُونَ
 من غُرْم مُثَعَبُونَ
 معتَّمُونَ

المكيدون
 المخريون
 كيدهـ
 كشفا

قطعة عطمة سحابٌ مر كُومٌ محموعٌ معصة

> على معصو المنعقون المنعقون المناكون

لا يُغني عَنْهُمُ
 لا يدُفع عَنْهُمُ

■ بأغيننا في حفط

وحراستنا السبُحُ بحمُد

ربك ستخه واخمده

إذبار التُجُوم
 وقت عينها
 بضوع الصباح

النيخيز النيخي

هوى:غزب وَسننط
 ها ضل صاحبگم

ما عَدَلَ عن الحَقَّ مَا غَوَى:ما اعتقدَ اعتفاداً ماطلاً فَطُّ

■ ذُو مَرَةٍ: حنْق حسن أو آثار بديعة

■ فاستوّى : فاستقامَ على صورته الْحلْمية ■ دنا: وأرب

> ■ قات قۇسىن قدر قۇسىن ■ أفتمازونة

أفتحادلونه عرلة أخرى

مرّة أخرى في صورته الحنْفيّة سذرة المُثنهي

الني إليها تستهي علومُ الحلائق

◄ جَنْةُ الْمَأْوَى:مُقَامِ
 أرواح الشهداء

يَغطَّيها ويَسْتُرها

 ما راغ النصر ما مال عما أمر برُؤيتِهِ

مَا طَغَى. مَاتَجَاوَزَهُ
 أَفْرَأُيْتُمْ ، اخْبرُوني
 اللاّت والعُزَّى

ومناة : أَصْنَام

#### بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّهُمِرِ ٱلرَّهِ عِلَى اللَّهِ الرَّهُمِرِ ٱلرَّهِ عِلَى اللَّهِ الرَّهُمِرِ ٱلرَّهِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَى إِنَّ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوى إِنَّ وَمَاينطِقُ عَن ٱلْمُوكَىٰ آلِيانَ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ آلِكُ عَلَّمَهُ شَدِيدُٱلْقُوكَ آلِ ذُو مِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ إِنَّ وَهُو بِالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّ أُمُّ دَنَا فَنَدَكَّى إِنَّ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأَدْنَى إِنَّ فَأُوحِيٓ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى إِنَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُمَارَأَى إِنَّ أَفْتُمْ رُونَهُ عَلَى مَايْرَى إِنَّ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهِى ﴿ إِنَّ عِندُهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّ الْمَ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّا مَازَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَى إِنَّ لَقَدْرَأَى مِنْءَ ايكتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ﴿ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَالْعُزَّى ﴿ وَمَدْ وَ ٱلثَّالِيَةَ ٱلْأَخْرَىٰ آنَ الْكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ آنَ تِلْكَ إِذَا فِسَمَةً ضِيزَى ﴿ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلُطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّ رَّبِيمُ ٱلْمُدَى آتِ الْمِ الْمِينِ مَاتَمَنَى الْأَيْ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَالْأُولَى إِنَّ ﴿ وَكُمْ مِنْ مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَا تُغْنِي

مد الحرت الحرت ٥٢

تِسْمَةً ضِيزًى
 جَائرة أو عَوْجَاء

ا لاتُغْنِي لاتُدْفَعُ أولا تَمَعُمُ ں کحبم الراء مسنه

احفاء ومواقع العلم حركم
 العام ومالا للفط

ی صد ٦ حبرکات لروت الله مد٢ او ۶ و ٦ حبوارا ۵ مد واحد، ٤ او ۵ حرکات الله مد حبسرکسسار

شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّامِ أَبَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَ يَشَآَّءُ وَيَرْضَى آنَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْلَيْ كُهَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْتَى الْإِنَّ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئَا الْإِنَّ فَأَعْرِضَ عَن مَّن تُولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَي، ةَ ٱلدُّنْيَا الْآَثِيَّا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبيلهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَى إِنَّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَعُوا بِمَاعَمِلُوا وَيَجِّزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيِرَ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُو أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَ كُو مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَ أَنتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَولَّى ﴿ إِنَّ وَأَعْطَى قَلِيلا وَأَكْدَى الْمُ الْعَنْدَهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرِي آمَ الْمُ أَمْ لُمُ يُنْتَأْبِمَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ (أَنَّ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّنَ الْآَبُونِ وَالْرَدُ وَالْرَدَّ وُزَرَأُخُونَ المُمْ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى الْمُ وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ

■ الْفُواحش ما عَطُه قَدْحُهُ من الكنائرِ

اللَّمَمَ صعائر الدُّنُوب صعائر الدُّنُوب

■ فَلَا ثُرْكُوا أنفسكم ملا تمدخوها مخش الأغمَال

أكدى
 قطع عصِيته أبخلا أبخل

لا ئۆر واززة
 لا ئخىل مسن
 آئىة

■ المُشهى أمصبر في الآحرة

يُرَى الْنَا مُمَّ يُحِزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَى

الله وأنه هو أضحك وأبكى الله وأنه هو أمات وأحيا الله



مُنْكر قطيعي

ذُلِيلُةً خَاضِعَةً ■ الأجداثِ الْقُبُورِ

= خُشَعاً أبصارُهُم

**= مُهُطعين : مُسر** : ماذِّي أَعْاقهِمْ

> يۇم عسر صعْتُ شديدُ

■ ازْدُجر: رُحر تثليع رساسه

عغلوب مقهورً

 بماءِ مُنْهُمِرِبَتُهُ بشدة وغزارة

 فجُرْنا الأرض شفقاها

قدر: قدر باه أر

■ دُسُر: مسامير تُجُري بأغيسا

بحفضا وحراسا ■ تركّاها آية عثرة وعطة

مُذَكر: مُعْتسر مُتّعجد سها

■ نُـدُر إندري

 ريحاً ضرْضراً شديدة البرد أو الصوت

يَوْم نَحْسٍ شُؤ

■ مستمر دَائم نَحْسُهُ

 تنزعُ الناس تقلُّعُهُمْ من أماكم

■ أعْجَازُ نَخْل أصوله بلارؤوس

 مُنْقَمِر: مُنْقَلِع من قعره ومَعْرب

» سُعُر: جُنُونِ

 كَذَّابِ أَشِرُ بطر متكبر

فِتْنَةً لهم: امْتِحَاناً وابْتلاء لَهُمْ

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَاد مُّنتَشِرٌ ﴿

مُّ هَطِعِينَ إِلَى ٱندَّاعً يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَايَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ اللَّهِ هَكَذَّبِتُ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مُجَنُونَ وَأَزْدُجِرَ (إِنَّ فَدَعَا

رَبُّهُ وَأَنِّي مَعْلُوبٌ فَا نَصِر إِنَّ فَفَنْحَنَّا أَبُوب ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرِ

الله وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَ لَنْقَى ٱلْمَاءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدُرَ الله

وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحِ وَدُسُرِ (إِنَّ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَّاءَ لِّمَن كَانَ

كُفِرَ إِنَّ وَلَقَد تَّرَكُنَهَا عَايَةً فَهَلْمِ مُّدَّكِرِ إِنَّ فَكُيْفَ كَانَ

عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلُّ مِن مُّدَّكِرِ

النَّ كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ سُّسَتَمِرِ ﴿ فَا لَنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

نَغُلِ مُّنقَعِرِ إِنَّ فَكُفّ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهَلَمِ مُّدَّكِرِ الْمُأْكَدَّبَتُ ثَمُّودُ بِالنَّذُرِ الْمُأْ فَقَالُواْ أَبشَرَا

مِّنَّا وَحِدًا نَّتِبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَلِ وَسُعْرِ (فَيَّ أَوْلَقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ

مِنْ يَلْنِنَا بَلْهُوكَذَّا أَبُ أَشِرُ فَي سَيَعَامُونَ عَدَامِّنِ ٱلْكُذَّابُ

ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ النَّا

اصطبر: آصبرْ عَلَى أَذَاهُمْ

ا قسمة شهم مقسوم سهم ولين النَّاقة ■ كلّ شرّ ب: كلّ تصيب مِن الماء ومحضر يحصره صاحبة في تولته ■ فتعاطى متناول السيّن ■ كهشيم :كالباس المتفتَّت من شحر ■المحتظر؛ صانع الحظيرة (الزرية) لمواشيه من هذا الشجر **=حاصاً** ريحا ترميهم بالحصباء الجَيْناهُمُ سحر عبد الصيداع المحر ■ أندرهم بطمسا أخدتنا ستديدة بالعداب فتمارؤا بالتُذُر فكدبو ب مشاكيل ■ راوذوهٔ عن ■ قطمشا أغيهم أو اللهار ■ في الزُّنو: في الكثب السماءية و نخن جميع عماعة ، عمم مُنْتَصَرُّ مُمْتَنَعُ ، لا نُعْلَثُ ■ الساعةُ أَدْهَى أعظم داهية أمر: أشد موارة « شُعُر: جُنُونِ

■ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر

بتَقدِيرِ سَابِقِ أَوْ مُقَدِّراً مُحْكَمَا

وَنَيِّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْنَضَرٌ (إِنَّ فَنَادُو صَاحِبُهُ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ (أَنَّ فَكُفُ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَة وَحِدَةً فَكَانُو كَهُشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ الْآيُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِندِّكْرِفَهَلَمِ مُّدَّكِرِ الْمَا كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ إِللَّذُرِ الْمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطَّ نَجَّيَّنَهُم بِسَحَرِ إِنَّ يَعْمَة مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَحْزِي مَن شَكَر (فَيْ) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُم بِلْسُتَنَا فَتَمَارُو بِالنَّذُرِ الْآيُ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ الْآَ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَاب مُسْتَقِرٌّ الْآَا فَذُوقُو عَذَابِي وَنُذُرِ الْآِنَا وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ اِلَّذِكْرِفَهَلُمِ مُّدَّكِرٍ اللهُ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱللَّهُ دُر اللَّهُ كُذَّ بُو بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَا مُ أَخْذَعَ بِيزِ مُقْنَدِدٍ إِنَا أَكُفَّارُكُمْ خَيْرِمِنْ أَوْلَجِهُ أَمُلَكُمْ بَرَآءَةً فِي ٱنزُّبُرِ إِنَّ أَمْرِيقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٍ مُّنفَصِرٌ لِنَا سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُر اللَّهُ اللَّهُ عَلِي السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَلُ وَسُعْرِ اللَّهُ يُومَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ فَيَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ وَإِنَّا



كلمةً واحدة ،
هي وكن ه
الشياعكم أمنالكم
في الكُفْرِ

# إلا وَاحِدَة

= مُسْتطَّرٌ مسْطُورٌ مكْنُوتٌ

نهر . أنهار
 مقعد صدق
 مكاب مرصلي

س بحسبان یخریان بحسات مُقدَّر معلُوم

اللَّجْمُ: اللَّمَاتُ
 لاساق لهُ

يَسْجُدَانِ: يِنْقَادانِ
 شَهْ فِيمَا إِخْلِقًا لَهُ

ا لا تُطْغُوُّا لا تَتَحاورُوا الحَوَّ

عالقشط: بالعذل
 لا تُخسروا

الميزَّانَ لَا تُنْقِصُوا الْمَوْزُون

لا تنقِصُوا الموزود • ذات الأكمَامِ

أَوْعِيةِ الطَّنْعِ. • قُو الْعَصْفُ

القشر أو النَّبُن الرّيْحال: النّـاتُ

الطيّب الرّائحة "آلام أكرا

الاء ربكما سمه

تُكَذِّبَانِ: تَكُفُرَانِ
 أيُّها النَّقَلَانِ

صَلْصال : طِين
 يَابس غير مطبوخ

ه مَارِجُ : لَمْبِ ضَافِ لا دُخُانَ

ښاکې و . فيه

أرسلهما في محاريهما رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرْبَيْنِ الْإِنَّ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الْإِنَّ يلتقيان يتخاوران اینهما برز څ مرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ إِنَّ يَيْنَهُمَا بَرْزَخَ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ فَإِلَّا فَبِأَيَّ ءَالَآعِ حاجزٌ منْ فَدُرته رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ نِ ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُولُوا لَمَرْجَاتُ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ فَبِأَيّ ■ لا يُغيّال لأيطعي أحدهما ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَ نِ (إِنَّ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَ لَأَعْلَمِ على الأحو ه لهُ الْجُوار السُّمُ الحارية النَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ نِ إِنْ كُمَّا ثُكَدِّبُ نِ إِنْ كُمَّا ثُكَدِّبُ نِ إِنْ وَأَنَّ كُلُّهُ مَنْ عَلَيْهَا فَ نِ النَّهَا وَكُمَّا تُكَدِّبُ فِي مَا يَكُمُا فَكُنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَ فِي النَّهُ وَيَعْمَى « الْمُنشآتُ المر فوعات وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَ لَإِكْرَامِ (إِنَّ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ■ كالأغلام كالحال الشّاهقة المُنا يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَكُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (إِنَّ فَبَأَيّ أو القصور « ذو الجلال الاستعباء ءَالَاءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَ نِ الْبُاسَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيَّهُ ٱلثَّقَارَ فِ الْبَا فَبِأَيِّ المطلق ا الإكرام ءَالَاءِ رَبُّكُمَا ثُكَدِّ بِنِ آتَ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَأَلَّإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ المصل التّامّ ا سنفرغ لكم أَن تَنفُذُواْمِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ لمحاسبتكم أيّها التّقلان الإنس والحر إِلَّا بِسُلْطَنِ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ إِن إِنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا ا تَنْفُذُوا تَحْرُجُوا هَرَياً ص قصائي شُواظ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَ نِ (فَيَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا سلطان بقوّة وقهر تُكَذِّبَانِ النَّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ وهيهات ..

شواط لهت لا دُخال

بوح البخرين

■ تحاسّ

صفر مُداتُ فكانت وردة

كالوردة في الحمرة

كالدّهان

كدهن الرَّيْتِ في الدُّونان

الله فَإِ أَيَّ ءَا لَا عَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَ إِن الله فَيُومَ مِذَلَّا يُشْعَلُ عَن ذَبِّهِ عَ

إِنْسُ وَلَاجِكَآنٌ الْآِنَا فَيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّحُمَاثُكُذِّبُنِ الْآَنِ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوصِي وَالْأَقْدَامِ (إِنَّا فَإِلَّا يَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّ إِن إِنْ هَاهَ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِهُ إِنَّ الله يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِينَ حَمِيمٍ عَانِ إِنَّ فَيَأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ عَلَيْ مَا لَكُوْبَانِ الْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّدُ نِ الْ فَإِلَّى عَالَا عَ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ الله ذَوَاتًا أَفْدَ نِ إِنْ فَيِأْيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ إِن اللهِ عَيْنَانِ تَعَرِدُنِ إِنْ فَإِلَّا عَ وَيَّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْفَ فِيهِمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَ إِن (أَنْ إِنْ عَلَى فُرُسِ عَلَى فُرُسِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَى ٱلْجَنَّ نَيْنِ دَانٍ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمًا تُكَذِّبانِ (فَ فَهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ اللهِ فَبِأَيَّ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ اللَّهِ فَبِأَيَّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللَّهِ مَلْجَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ فَإِنَّ فِبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله ومِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ الله فَإِلَّى عَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ الله مُدْهَا مِّنَانِ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَإِلَّ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ ﴿ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَإِلَّ عَيْنَانِ نَضَّاخُتَانِ فَإِلَّا فَيَا أَيُّ عَلَيْهِ مَا ثُكُمَّا ثُكُدِّ بَانِ اللَّهُ

بسواد الوجوه وزرقة العيون ■ قَيُوْ خَذُ بالثواصي ىشغر مُقدّم الرؤوس ■ خميم ان مَّاء حَارٌّ تُنَاهَى ار ہ حرو قَوَاتَنَا أَفْنَانِ أعصال أَوْ أَنُواعَ مي التِّمار ■ زُوْجَانِ صتّفان: معروف وعرثت ■ إستشرق عليظ الدّياح ■ جنى الحتين ما يُحتى مِنْ تمارهما قريب من المتناول قاصرات الطّرف قصر د أبصارهُنَّ علَى أزواجهن لم يطمئهنً لَمْ يَفْتَضَّهُنَّ قَبِلَ أرواحهن مُدهامُتان

■ دان

شديدتًا الْخُضْرَةِ نَضُاختان فرَّ ارتَانِ بالماء لا تُنقَطِعَان

فِيهِ مَا فَكِهَ لَهُ وَنَعْلُ وَرُمَّ أَنَّ إِنَّ إِنَّ فِياً يَّ ءَا لَا عِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ نِ إِنَّ ا فهنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ إِنْ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبُ إِن الْاَ حُورِ مَّقَصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ إِنَّ فِبَأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَتَّكُمُا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ لَإِنَّ فَيِأَيَّ الْآءِرَيِّكُمَا ثُكَدِّبًانِ وَ مُتَّكِينَ عَلَى رَفَرَفٍ خُضْر وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ اللَّ فَبِأَيِّ فَبِأَيِّ فَبِأَيِّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ إِن اللهُ لَبُركَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَلِ وَ لَإِكْرَامِ اللهُ

المُورَةُ الوَاقِعِيْنِ الْمُورِةُ الوَاقِعِيْنِ الْمُورِةُ الوَاقِعِيْنِ الْمُورِةُ الوَاقِعِيْنِ الْمُورِةُ الوَاقِعِيْنِ بِسَ لِللَّهِ أَلَّهُ الرَّمْوِ أَلَّهُ عِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ إِنَّا لَيْسَ لِوَقَعَنْهَا كَاذِبَةٌ اللَّهَ خَافِضَة رَّافِعَةٌ

الله إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّا ﴿

فَكَانَتْ هَبَاء مُّلْبِثًا إِنَّ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَيْةً اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ فَأَصْحَبُ

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ (إِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلْشَعْمَةِ مَا أَصْعَبُ

ٱلْمَشْعَمَةِ إِنَّ وَالسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُ نَ إِنَّا أَلْمُقَرِّبُ نَ إِنَّا الْمُقَرِّبُ نَ إِنَّا

في جَنَّتِ ٱلنَّعِ مِ إِنَّ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّ إِنَ إِنَّ وَقَلِيلَ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ

الله على سُرُرمَّوْضُونَةِ (اللهُ مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ اللهُ

نَفْسُ كاذبة في الإخبار بوقوعها

حوڙ : نِسَاءٌ بيضٌ ■ مقصورات

> في الحيام مُخَدُّراتُ في البيوت

 رَفْرَفِ: وَسَائِدَ أو فرش مرتفِعة ■ عَبْقُرِي : نُسْطِ

ذَاتِ حَمل رقيق

تَعَالُّم أو كُثِّر

حيرة وإحسانه ≡ ذي الجلال

الإستغناء المطلق

■ الإكرام الفضل التام

■ كَاذْبَةُ

 وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ قَامُتِ الْقِيَامَةُ



- وُجّت الأوضُ
- أبست الجبال
- قَاءً مُنْتِثًا: غاراً متفرقا منتشرا
  - كُنتُمْ أَزْوَاجاً
    - فأصحاب
- الميمنة ماحية اليَّمين أصحابُ المشَّأْمةِ
- باحية الشمال
- ثُلُّةُ: أُمَّةً كَثرَةً
- منَ النَّاسِ
- سرر موضونة مَنْسُوحَةِ بِالذِّهِبِ بإحكام

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَن مُّخَلَّدُ نَ ﴿ إِنَّ إِنَا كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِ مَعِينِ الله الله المُعَلَّمُ وَنَعَنَهَا وَلَا يُنزِفُ نَ الْإِنَّ وَفَكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيِّرُونَ الْنَا وَلَحْوِظَيْرِمِمَّايَشْتَمُ نَ اللَّهِ وَحُورٌ عِنْ اللَّهُ كُورُ عِنْ اللَّهُ كُورُ ٱلْمَكْنُ نِ إِنَّ جَزَّاءً بِمَا كَانُو الْعَمَلُ نَ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا الْإِنَا إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللَّهِ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ الْآَيَ فِي سِدُرِيِّغُضُ وِ اللَّهِ وَطَلْح مَّنضُ وِ اللَّهُ وَظُلَّ مُكُرُودٍ الله وَمَآءِ مَّسَكُمْ بِاللهُ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اللهُ لَالمُقَطُوعَةِ وَلا مَنُوْعَةِ الْآَثُ وَفُرُسُ مَّرُفُوعَةٍ الْآَثُ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءً الْآَ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَتْرَابًا إِنَّ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ ثُلَّةً مِّن ٱلْأُوَّلِينَ الْآَبِ وَثُلَّة مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشِّمُ لِ (إِنَّ فِي سَمُوم وَحَمِيمِ (إِنَّ وَظِلَّ مِن يَحْمُ مِ (إِنَّ لَا بَارِد وَلَا كُرِيمٍ النَّا إِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ (فَأَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُو يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَنْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أُوءَ ابِمَا قُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمُجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْم مَّعَلَّهِم ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّ

■ و لُدَانَّ مُحَلَّدُونَ لا يَتَحُوُّلُونَ عِي هيئة الولدان ■ با کو اب أقداح لاغرالها ■ أباريق:أوان غاحراطب کأس:قدر فيه ځا 🖿 مِنْ معين : حَمْر حارية من العُيُور ■ لا يُصدَّعُون عنه لا يصيلهم صُدّاعٌ سَرُّبها ■ لا يُشرَفُون لاتدهث عقو أيهم ■ حُورٌ عِينٌ : نِسَاءٌ بيضٌ واسعاتُ الأغير حسائها ■ اللؤلؤ المكنوب عصُود في أصداف لَفُوا: كَلاماً

لا حير فيه ■ لا تأثيماً لا يسنة إلى الإثم أو لا ما يُوحنه

■ سدّر : شحر السُّقِ ■ مخضود

مقطوع شؤكه علم : شحر المؤر ■ منضود

يُضِدُ بالحمْلِ من أسفله إلى أغلاه

■ ماءِ مَسْكُوب مصبوب نجري مِنْ غَبْرِ أَخَادِيدُ

 عُرُباً: مُتَحبّباتٍ إِلَى أَزْ وَاجِهِنَّ

■ أَتْرَابِأَ: مُسْتوياتٍ في السِّنِّ والحُسْن

🖩 سُمُوم ؛ ريح شديدة الحرارة ≡ خميم : ماء بالغ

عايةَ الْخَرَارَة

عضاة متبعين أهواء القسهم ثُمُّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلضَّا لَونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ اللَّا كَلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقَّوْمٍ (أَقُ و الحنث الذُّنب العظيم فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَأَنَّ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَأَنَّ فَشَرِبُونَ شرو الهيم الإبل العصاش شُرْبَ ٱلْمِيمِ (فَقُ هَذَا نُزُلُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (فَقَ نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا التي لا تُروى هذا نُوْ لُهُمْ: ما أعدً لهُمْ من الحزاء تُصدِّقُونَ ﴿ إِنَّ أَفْرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ إِنَّا ءَأَنْتُمْ تَغَلَّقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ أفرأيتُم: أَحْرُوبِي · مَا تُمْنُونَ . الماء ٱلْخَالِقُونَ (أَنَّ نَحَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمُوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ اللَّ الدي تفدف به ي الأرحاء ■ بمسبوقين عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلُ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُ وَنَالُّ وَلَقَد بمغلوبين مَا تَحْرُثُونَ البدرُ الدي عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ الْفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ عِلْمَا أَفَرَء يَتُم مَّا تَحُرُثُونَ تُنتُهُ بهُ في الأرْض 1 تىززغونىد: ئىتو بە الله عَلَنهُ عَلَيْهُ مَعُونَهُ وَأَمْ نَعُنُ ٱلزَّرِعُ لِنَ اللَّهُ لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ هشيما متكسرا ا تَفَكُّهُونِ: عِمُّور حُطَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُ وَ إِنَّا لَمُغْرَمُ وَ إِنَّا لَمُغْرَمُ وَ إِنَّا بِلَغَنْ مُعُرُومُ وَ من سُوء حاله ومصيره اِتَا لَمُقْرِمُونَ مُهْلكُون بهلاك النَّ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُ نَ اللَّهِ عَأَنتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ■ مَحْرُومُون مُمْنُوعُونَ الرُّرُقَ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُ نَ إِنَّ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُ نَ المؤند استُحب جَعَلْنَاهُ أَجَاجِأً مِلْحاً زُعَاقاً الْنِهُ أَفْرَءَ يَتُمُو النَّارَ الَّتِي تُورِينَ النَّهُ عَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَ أَمْر ا النَّارَ التي تُورُونَ تَقُدُحُونَ الزُّنَادَ لاستخراحها نَعَنُ ٱلْمُنشِعُ نَ آَنُ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعَالِّلْمُقُونَ الله فَسَيِّحُ بِالسَّمِرَيِّكِ ٱلْعَظِیمِ الله فَكَلَّ أَفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُ مِ (فَيُ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْتَعُلَمُونَ عَظِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا متاعاً لِلْمُقُوين المسافرينَ أو المحتاجين إليها

بمواقع النجوم مغاربها أو منازلها

 لَقُرْآنٌ كريمٌ حمُّ المنافِعُ ■ كتاب مكنُّون مصور = أَنْتُمُ مُذَّهِبُونَ مُتهاونُون به أو مُكدُنُون ■ تجعلُون رؤقك ننگر کئے ■ غير مدينين عير مر نوسي مقهُورِينَ فرؤخ وريحان فلهُ رحمهُ واستراحة حَرَارَة شَكيدَة في القبر ■ تصْلِيَةُ جحيم إِذْ خَالٌ فيها في الآخرةِ ■ سَبَّحَ اللهِ نَزَّةَ اللهُ وَمَجَّدَا ■ الغزيزُ القوي الغَالِبُ

القوي الغَالِمُ الأَوْلُ السَّابِقُ عَلَى جميع المَوْ حُودَاتِ

■ الآخِرُ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَائِهَا

 الظّاهِرُ بؤخودهِ ومصنوعاته وتدبيرهِ
 الباطنُ

ىكُنْه داتِه

إِنَّهُ لَقُرْءَ أَنْ كُرِيٌّ إِنِّ فِي كِنْبِ مَّكُذُ نِ إِنَّ لَّا يَمَشُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُ نَ (إِنَّ تَنزِيلِ مِ رَّبِّ ٱلْعَلَمِ نَ (إِنَّ الْلَهُ لَهُ لِنَا اللَّهُ اللَّهُ لِيث أَنتُم مُّدْهِذُ نَ اللَّهِ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكُذِّ إِنَ اللَّهَ فَلُولًا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُ مُ إِنَّ وَأَنتُمْ حِينَةٍ ذِنظُرُ نَ إِنَّ وَنَعْنَ أَقُرِبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِ لَّانْبُصِرُ نَ آفَ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرُ مَدِينِنَ الله ترجعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَأَمَّا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَأَمَّا إِن كُنتُم صَدِقِينَ المُهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال ٱلْيَمِ نِ إِنَّ فَسَلَم لَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِ نِ إِنَّ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱصَّالِّنَ اللَّهِ فَنُزُّلُ مِنْ مَم مِ إِنَّ وَتَصْلِيَةُ جَمِمٍ اللَّهُ إِنَّ هَذَا لَهُ وَ حَقُّ ٱلْيَقِ نِ آفَ فَسَيِّحْ إِسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِمِ آلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَظِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ الله المرابع ا بِسُ أَلْتُهُ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّهِ عِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي أَسَّمُوتِ وَ لَأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكْمُ إِنَّ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِوَ الْأَرْضِ يُحْمِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ

هُوَ ٱلْأُوَّلُوا لَأَخِرُ وَالظِّهِرُو الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ما يلج
 ما يذخلُ

 يُولِجُ اللَّيْلَ
 يُؤخِلُهُ
 الْعُسْنَى
 الْمُنُونَةُ الحسى
 قرضا حسنا
 مُخنساً به ،
 طَيْنَةُ بِهِ تَفْسُهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيما وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَإِلَى لللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْ رُ الْ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُ رِ ﴿ عَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّاجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُو مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَمُمْ أَجْرُكُ رُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المُن اللَّهُ وَأَنفَقُوا لَمُمْ أَجْرُكُ رُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَمَالَكُمْ لَانُؤُمِنُونَ بِأَلِلَّهُ وَ رَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُو بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيتَ قَكُمْ إِن كُنْمُ مُّؤْمِدِ نَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتٍ بِيِّنَت لِيُخْرِجَكُم مِّنَ أَظُلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوف رَّحِمُ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَايسَتُوى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَلْلُأُ لِلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِ أَبِعَدُ وَقَسَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِي رُ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِ مُّ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِ مُّ اللَّهَ

انتظرُونَا قفتبِسْ نُصِبْ ونأُحُذْ بسُورٍ

= انتظرُ ونا

حاحز فَتْثُمُ أَنْفُسَكُمُ أَمْلكُتُمُو هَا

> بالنَّفاقِ تَرَبُّصْتُمُ الْتَظُرُّ ثُم

التظرئم للمؤمين الوائث

غَرَّ ثَكُمُ الأَمَائِيُ
 خدعتُكُمُ
 الأباطيلُ

■ الغُرُورُ الشَّيُطانُ ، وكلُ حاد ع

الخرية الخرية مد

ع هِي مؤلاكُمْ السارُ أَوْلِي مَكُمْ. أَوْ ماصرُ كُمْ

الله يأن .. ألم يحيء الوقت ...

الوقت ...

الأتخشع

تخصع وترقً

وتُلين • الأمدُ

الأحلُ . أَوْ الرَّمانُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَمُؤْمِنَتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيمٍمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَ كُمْ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنفِقُونَ وَلَمُنفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوانُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُ مَّعَكُمْ قَالُوا بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَاتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَربَصَيْمُ وَرَبِّصَيْمُ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُمْ بِأَللَّهِ ٱلْعَرُ رُكِنا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِلْيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَ كُمُّ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَ كُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَلَيْ لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوجُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقّ وَلَا يَكُونُو كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئب مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوجُهُم وَكَثِيرِ مِنْهُمْ فَسِقْ نَ الْأَمْدُ ٱعْلَمُو أَنَّ ٱللَّهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُونِ مَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِدُ أَنَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَ لَمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُو ٱلله قَرْضًا حَسَنايضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمُ اللهُ

تكاثر مُناهَاة بالعدد

والعُدد

أغجب الكُفّاز
 الرُرّاغ

س يَهِيخُ

يمُصي إلى أقصى عابيّه

■ يكونُ خطاماً

هشیماً مُنكسراً

تبرأها

نخُنُقهَا

لكيلا تأموًا لكيلا تخزنُوا لكيلا تخزنُوا

مُختَالِ فَخُورٍ
 مُنكَدِّرٍ مُنَاهِ بما
 أُوتِيَ

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَأْرِلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَرَيِّمَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالْدِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُو بِتَايَنِنَآ أُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ الْعَلَمُوۤ أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمْوُ وَزِينَةً وَتَفَاخُرُ اللَّهُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَا لِكُمْتُلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتُرِيلُهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَماً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدُ وَمَغْفِرَة مِّنَ ٱللهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَّةِ أُلَدُّ نَيْاً إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ الْ سَابِقُوا إِلَى مُغْفِرَة مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضَلَّ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَب مِن قَبْلِ أَن نَّبُرَأُهُ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِرُّ الْأَنَّ لِكَيْلًا تَأْسَوّاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَاءَاتَ حَكُم وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُر إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

■ المؤاتَ العَدْلَ وَأَنْزُلْنَا الْحَدِيدَ خلفناه أَوْ مَيَّانًاهُ لَكُمْ ■ بَأْسُ شَدِيدٌ قُوَّةً . شَدِيدَةً = قَفْينا آبرة البعنا أَفَةُ وَرَحْمَةُ ليبأ وشفقة • رهبانية مُبَالَعةً فِي التَّعَلُّدِ والتَّقشُفِ مَا كُتُنَاهَا مًا فرضياها ■ يُؤتكُم كَفَليْن ره نصيبين ■ لِتُلا يَعْلَم لأن يعلم و 11 لا 8 مريدة

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَ لَمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمُ ٱللَّهُ مَ يَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِ لَغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِرٌ الْآَنِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنَّا بُوَّةَ وَالْكِتَبِّ فَمِنْهُم مُّهُتَدُّ وَكَثِيرِ مِنْهُمْ فَسِقُ نَ أَنَّ مُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاتْرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِسَى ٱبْنِ مَرْيَكُمُ وَءَاتَيْنَ مُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَة وَرَحْمَة وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقُّ رِعَايتَهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرِ بِنَهُمْ فَسِقُ نَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱتَّقُو ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِ رَحْمَتِهِ وَيَخَعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِ مُ ١ إِنَّا لَا يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقُدِرُ وِنَ عَلَىٰ شَيْءِ سِّن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِمِ الْآَا

### المُولِةُ الْجِهُ الْحُارِينَ اللَّهِ اللّ

بِسَ لِللهِ أَلَّهُ مُواُنَّ حِيمِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ أَكُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّ

مِنكُم مِّن نِسَابِهِم مَّاهُ اَ أُمَّهَ تِهِم اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلّمُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي عَلَيْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَل

وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ

ٱللهَ لَعَفُو عَفُ اللهِ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآ مِهُ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُو فَتَحْرِيرُ رَقَبَة سِ قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ

بِهِ ٥ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خِيرٌ رُبُّ فَي لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَلِيتَمَاسَّا فَمَ لَمُريَسَتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ

مِسْكِمَنَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُو بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّ وَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا

كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدُ أَنزَلْنا ٓ عَايَتٍ بَيِّنَتِ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابِ يُهِ نُ إِنْ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ جَمِيعًا فَيُنْبِعُهُ وبِمَا

عَمِلُوٓ أَحْصَدُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِدُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِدُ اللَّهُ

(A. ......) (A. .......)

■ تُجادلُك تُخاوِرُك

وتُراجِعُكَ • تـخاوُركُمَا

مُراجَعتكُما القَوْل

لِظُاهُرُونَ
 يُخِرُمُون

يحرمون ساءَهُم تحريم أُمَّهَاتِهِمْ

مُنْكُراً من

القۇل لائىرى ي

لا يغرف <u>و</u> الشرع

■ زُوراً كدِماً مُنْحرِماً

عن الحقَّ ■ يتماسًا

یتماسا یستشعا

سُوقاع ، أَوْ دَوَاعِيه

ر در س ا يُحادُّون . .

أيعادوب وأيشاقُون

■ كُبتُوا

أدلوا وأهنكوا

= أخصاهُ اللهُ أحام به عنما

تلخم الرأه
 فعنة

اختفاء، ومواقع الغَنْة اجركتار
 ادعاد ، ومالا بلفط

💿 ميدُ ٦ جيركات ارومياً 🖷 ميدً٢ 🖸 مدُواجع، ٤ او ۾ جرکات 📗 مد

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُونُ مِن بُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ شُهُمْ وَلا آَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُو عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُو عَنْهُ وَيَنْحُونَ إِلَّا ثُمِّ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ وَكَحَيُّوكَ بِمَالَمْ يُحَيَّكَ بِدِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولٌ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُونَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا يَكُمُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُوا بِأَلْإِثْمِ وَأَلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجُوا بِالْبِرِوَ لِنَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِثُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ الإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُو فِ ٱلْمَجْلِسِ فَفَسَحُوا يَفْسَحُ

 نځوی ثلاثة تماحيهم ومسارتهم لؤ لا يُعذَّبُنا هَلَّا يُعَذِّبُنا

- حسلهم خهتم كافيهم حهب

■ يضاؤنها يدُحْلُو بها يقاسون حرها = ليخزن

يُوقع في انهم السديد ■ تىفسىخوا

في الجالس رو بوسعوا فيها ولا تصامُّوا ■ النظرُوا

الهصوا للثوسعه لإحواكم

ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُوا فَأَنشُرُو يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنكُمْ وَ لَّذِينَ أُوتُو ٱلْعِلْمَ دَرَجَتَ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

أأشفقتم
 أحملم العقر

تولُوْا قَوْماً
 التحدُوهُم أُوْلياء

غضب الله غليهم
 هم اليهو دُ



جُنة
 وقاية لأنفسهـ

وأموالهـ لن تُعني

لل تذبع الشخوذ

اسْتۇلى وعلى الأذلين

َ عَلَيْنَ الزَّائِدِينَ فِي الذَّلَةِ وَالْهُوَانِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُو بَيْنَ يَدَى نَجُولَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرِ لَّكُمْ وَأَطْهَرْ فَإِل لَّمْ يَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِيمُ الْإِنَّا عَأَشْفُفُهُمُ أَن تُقَدِّمُوا بِينَ يَدَى نَجُور كُمْ صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَدِةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُ نَ ﴿ اللَّهِ مَالَّذِينَ تَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعَلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُ نَ إِنَّ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ عَذَا بَاشَدِيدً آ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُو يَعْمَلُونَ الْآَيُ الْتَّخَذُو الْيُمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّو عَنسبِيلِ ٱللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ لَّن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠) يَوْمُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُورُ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُ إِنَّ آسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْر ٱللهِ أُلْكِيكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِهُمُ ٱلْخَيرُونَ كَتَبَ ٱللهُ لَأُغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنِينٌ (أَنَّا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنِينٌ (أَنَّا





لَا يَجِدُ قُومَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَيَوْمِ الْأَخِرِيُوا دُّونَ مَنْ مَا لَا خَرِيُوا دُّونَ مَنْ مَا لَا اللهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا ءَابِاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْ مَا وَاللهُ وَلَوْكَانُوا ءَابَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْ مَنْ أَوْلِ عَلَى مَا يَعْفَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُو مِنْ تَعْفِهَا الْأَنْهُ مُرْضُولِ مِنْ تَعْفِهَا الْأَنْهُ مُرْضُولِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُولُ عَنْهُ أَلْ لَيْكَ حِزْبُ اللهِ أَلْا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُولُ عَنْهُمُ أَلْ لَيْكَ حِزْبُ اللهِ أَلْا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ اللهُ عُمْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُولُ عَنْهُمْ أَلْ لَيْكَ حِزْبُ اللهِ أَلْمَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ اللّهُ اللهِ عَنْهُمُ اللّهُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُمُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المُورَةُ الْحَبْدِينَ عَلَى الْمُعْلِقُهُ الْحَبْدِينَ عَلَى الْمُعْلِقُهُ الْحَبْدِينَ عَلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقُهُ الْحَبْدِينَ عَلَى الْمُعْلِقُهُ الْحَبْدِينَ عَلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقُهُ الْحَبْدِينَ عَلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْم

بِسُ وَلِللهِ أَرْتُمُوا رَحْدِهِ

مد ٦ حركات لروما • د٦ و ١٤ و ٦ صوارا 

• المفاء، ودواقع العاد 
• ودواقع العاد 
• ودكات • مد حركات • مد حركات • المام وماز بلغظ

سبَح لله ..

رَهُ ومحَدهُ..

لأَوْلِ الْحشو عد أور إجلاء عن الحريرة

لم يَحْتَسِبُوا
 له طُنُوا

■ قذف أنقى وأثرل إثرالاً شديداً

■الجلاء الحروح أو الإحراح من الديار

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اللَّهِ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَ يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ■ شاقُوا عادوا وعضوا ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُ مِ لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً ىخىلە . أو يىخىلە عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِ نَ ( فَ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ كريمة « ما أفاء الله عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلَارِكاب ما رُدُّ وما أُعَادَ فما أَوْجَفْتُم عليه فيما أُحْرِيْنُمْ على وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تحصيله ■ رکاب قَدِيرٌ إِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ما يُرْكثُ من الأعل ■ دُولة وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَلَا يَكُونَ مُتداولاً في الأيدى دُولَةً بِيْنَ ٱلْأَغْنِيآءِ مِنكُمْ وَمَآءَاذَكُمُ ٱرسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا ■ تبوَّءوا الدّار توصوا المدينة نَهَا كُمْ عَنْهُ فَ نَهُو وَأَتَّقُو ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ■ حاجة حرارة وحسدا لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُو مِن دِيَرِهِمْ وَأُمُولِهِمْ ■ خصاصة فقُرَّ واحْتِياحٌ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَ لَيْك ■ مَنْ يُوق من يحنب ويكف هُمُ ٱلصَّدِقْ نَ ﴿ وَ لَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ « شخ نفسه تحلها مع يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً الحرص

وَمَ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَ لَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهَ

مِّمَّا أُوتُوا وَيُوَّتِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهُمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً



حقدا وتعصا ■ يَأْسُهُمْ بِيْنَهُمْ قتالُهُمْ فيما ينهُ ■ قُلُوبُهُمْ شَتَّى مُتَفَرِّقَةً لِتَعَادِيهِمُ

 وَبَالَ أَمْرِهِمْ سُوءُ عاقبَة

وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَ نِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلِّإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبِّنَآ إِنَّكَ رَءُوف رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُو يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَ ﴿ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَمِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّن ٱلْأَدْبَرَثُمَّ لَايْنَصَرُون اللهُ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمَ لَّا يَفْقَهُ نَ إِنَّ لَا يُقَالِمُ وَنَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى عُصَّنَةٍ أُوْمِنَ وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بِينَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْم لَّا يَعْقِلُ نَ اللَّهُمْ قَوْم لَّا يَعْقِلُ فَ اللَّهُ كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِحٌ اللهِ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِسَنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيء مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ

فَكَانَ عَقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَااً خاشعا دليلا حاصع ٱظَّلِمِ نَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ ا متصدعا منشققا نَفْس مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدُّو تَقُو ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُ نَ اللك المَالِكُ لَكُلِّ شَيْء ■ القُدُّوسُ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَ لَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَا هُمَّ أَنفُسَهُمَّ أَا لَيَاكَ البليغُ في النزاهة عَن التّقائِص هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ شَ لَايستنوى أَصْعَبُ أَنَّارِ وَأَصْعَبُ = السَّلام ذُو السُّلامَةِ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِنُ نَ إِنَّ لَوْ أَنزَلْنَاهَذَا من كلُّ عَيْب ■ المؤمِنُ المصدق لرسيه ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَل لَّرَأَيْتَهُ خَشِعا مُّتَصَدِّعامِّنْ خَشْيَةٍ بالمعجزات ■ المهيمن ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأُمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُ نَ الرُّقِيثُ على کُل شتیء اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالسَّهَدَةِ ■ الْعَزِيزُ القَوِيُّ الغالبُ هُوَا رَّحْمَنُ الرِّحِ مُ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْجَبَّارُ القاهر . أو العظيمُ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِ فِ ٱلْعَزِيزُ ■ المتكبّر البليغ الكبرياء ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُ نَ والعطمة ■ البارىء الله هُواللهُ الْحَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى المبدعُ المخترعُ ■ المصور يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَ لَأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ (اللَّهُ حالق لصور

سُولُةُ الْمُبْتَحْنَيْنَ الْمُولِةُ الْمُبْتَحْنَيْنَ الْمُنْتِحْنَانِينَ الْمُنْتِحْنَانِينَ الْمُنْتِحْنَانِينَ الْمُنْتَاتِحُنَانِينَ الْمُنْتَاتِعُنَانِينَ الْمُنْتَاتِعُنَانِينَ الْمُنْتُلِقُونَا الْمُنْتَاتِعُنَانِينَ الْمُنْتَاتِعُنَانِينَ الْمُنْتُلِقُونَا الْمُنْتَاتِعُنَانِينَ الْمُنْتَاتِعُنَانِينَ الْمُنْتُعِلَى الْمُنْتَاتِعُنَانِينَ الْمُنْتَاتِعِنَانِينَ الْمُنْتَاتِعِنَانِينَ الْمُنْتَاتِعِنَانِينَ الْمُنْتَاتِعِنَانِينَ الْمُنْتَاتِعُنَانِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَاتِينَ الْمُنْتَاتِينَ الْمُنْتَاتِينَ الْمُنْتِينَ لِلْمُنْتِينَ لِلْمُنْتَاتِينَ الْمُنْتَاتِينَ الْمُنْتَاتِينِ الْمُنْتِينِ لِلْمُنْتِعِينَ الْمُنْتَاتِينِ الْمُنْتَاتِينِ الْمُنْتَاتِينَ الْمُنْتَاتِينِ الْمُنْتَاتِينِ الْمُنْتِينِ لِلْمُنْتِعِينَ الْمُنْتِعِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِعِينِ الْمُنْتِعِلِينِ الْمُنْتِعِينِ الْمُنْتِعِينِ الْمُنْتِعِينِ الْمُنْتِعِينِ الْمُنْتِعِينِ الْمُنْتِعِلِينَ الْمُنْتِعِينِ الْمُنْتِعِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِعِينِ الْمُنْتِعِينِ الْمُنْتِعِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِ الْمُنِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِ الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِ الْم

على ما يريدُ

### بِسْ أَللَّهُ أَرَّ مُراً. رِّحَ مِ

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم إِ لْمُودَةِ وَقَدُّ كُفُرُو بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱرْسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُو بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِي سَبِيلِي وَ بَيْغَاءَ مَرْضَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم إِلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَ يَفْعَلُهُ مِن كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱسَّبِيلِ إِنَّا إِ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُو لَكُمْ أَعْدَاء وَيَسْطُو إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِ سُوَّءِ وَوَدُّو لَوْتَكُفُرُ نَ إِنَّ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُرُ وَلَا أَوْلَاكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ يَفْصِلُ بِينَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِ رُ إِنَّ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُو القَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ أَمْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبِدَا بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُو بِٱللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا آَمُلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِرُ رُبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَة لِلَّذِينَ كَفُرُو وَ غَفِرْ لِنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكُمْ الْقَ

يَظْفَرُوا بِكُمْ النَّكِم النَّكِم يُمُدُّوا إليكِم فَنَوهُ فَنَوهُ وَراغَ مَنْكُمُ الْبِرِيَاءُ مِنكِمُ النِّكُ أَنْتِيَنا النِّكُ أَنْتِيَنا النِّكُ رَحَعْنا النِّكُ رَحَعْنا

أغوانا ثوادونهم

■ يَتْقَفُو كُمُّ

٩ مد ٦ حركاب لروم ■ مد١١و٤ و ٦ حـوارا
 ٥ مد واحد ٤ او ٥ حركان ■ مد حــركسال .

الحرن الحرن و والحرن و والحرن

ئبۇوھىم
 ئىخسلوا إلىمىم

 تُقسطوا إليهم نغفوهم مشف
 من أموالكم

> ■ ظاهرُوا عاوِنُوا

تولؤهم
 تتحده هم أو به ع

فالمتحلولهن الحشر ولهن الشخصف

■ ألجور لهنّ مُهُورِ لهنّ

بعصم الكوافر
 غُفُود كاح
 المشركات

= فعاقتم

فعروني فعلمته

لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَة لِمَّن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَلَيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَ يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَدِ دُنَّ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَ يَجِعَلَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرُ وَٱللَّهُ غَفُورِرَّحِ مُ الله لله الله عَن الله عَنْ ال صِّن دِيرِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُو إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِ نَ الله الله عَنِ الله عَنْ ا مِّن دِيَرِكُمْ وَظَهَرُو عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوْهُمْ وَهُ يَنُوَكُّمْ فَأَ لَيِّكَ هُمُ الظَّلِمُ نَ ﴿ يَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُو الإِذَاجَاءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَمُّمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُو وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُو بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُوا مَا أَنفَقُهُمْ وَلْيَسْعَلُو مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمْ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بِينَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ اللَّهِ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْمُ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ 

■ ببهتان لإلصاق التقصاء بالأزواج ■ يفترينهُ

يحلقه

🔳 سَبْحَ للّه . .

يرهة ومحدة ■ كبر مقتاً

عطم تعصا

صافين أنفسهم

■ بُنیانٌ مرْ صُوصٌ منلاصل مُحْكَدُ

≡ راغوا مالُوا عن الحتَّي

■ صفًا

يَنَأَيُّهَا ٱلَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَلَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْءًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَندَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَيعَصِينَكَ فِي مَعْنُ وفِ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيُّ الله يَتأَيُّها ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الْانْتُولُوا قُوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِيسُو مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْعَبِ ٱلْقُبُ رَالَ

المُورِينَ السَّافِينَةُ السَّمْنِينَ اللَّهُ السَّمْنِينَ اللَّهُ السَّمْنِينَ اللَّهُ السَّافِينَةُ السَّافِينَاءُ السَّافِينَةُ السَّافِينَةُ السَّافِينَةُ السَّافِينَةُ السَّافِينَةُ السَّافِينَاءُ السَّافِينَةُ السَّافِينَاءُ السَّافِينَ

بِسُ اللهِ أَلِيَّهِ أَلِيَّهِ أَلِيَّهِ أَلِيَّهِ مِلْ رَحِي مِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَن رُٱلْدَكِمُ

الله يَانَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَدُ نَ اللهِ اللهِ مَا لَا تَفْعَدُ نَ اللهِ

كَبْرَمَفْتًا عِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُو مَا لَا تَفْعَلُ نَ آلَهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ

ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم

بُنْيَن مَرْضُ صُّ إِنَّ وَإِذْقَ ال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِلِمَ

تُؤُذُونَنِي وَقَ تُعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا

زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْ

أور الله
 احق لدي حاء
 به ارسول چين
 اللحوارين
 أصفياء عبسى
 وحواصة

■ طاهرين عانس بالحجح والبيّنات

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَاءِ يلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُر مُّصَدِّقًا لِّمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَ لِهِ وَمُبَشِّرُ الرِسُولِ يَأْقِيمٍ الْبَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم إِلْبِيِّنَاتِ قَالُوا هَذَاسِحُرِمُّ إِنَّ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدُّعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّامِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُمْلِفِعُوا نُوراً للهِ بِأَفْوَهِمْ وَاللهُ مُوتِمٌ فَوْرِهِ وَلَوْكرِهُ ٱلْكَفِرُ بَا ﴿ هُوا لَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ وِلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى ٱلِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكُرِهَ ٱلْمُشْرِكُ إِنَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى جِهَرَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِمِ أَلِمِ فَوْمَنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهِمُ وَنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُورْ خَيْرِ لَّكُورُ إِنكُنَّمُ نَعَلَمُ نَ إِنَّ يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَنُدْخِلَكُو جَنَّتِ جَرِّي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (إِنَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنَصُر مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ وَبِشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ لِلْحُوارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَ طَّآيِفَة مِّرا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكُفَرَ طَّآبِفَتُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُو ظَهِرِنَ الْأَ

> وموافع العنة حركتان، 🌑 للحمد الرا ومالا للفظ 💮 فلفة



## سُورُة جَمْعِينَ

بِسُ لِللهِ أَرِّمُ أَرِّحِ مِ

يُسَيِّحُ بِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرَيْنِ ٱلْحَكِمِ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُوا عَلَيْهِمْ عَايَنِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِ بِ إِنَّ وَءَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمَّ وَهُوا لَعَن مِزُ الْحَكِمُ إِنَّ ذَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَ لَهُ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنُسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُو بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ فَا قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُو إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيا مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱننَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّا وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَدَابِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّا لَطْالِمِينَ (إِنَّ قُلْ إِنَّ الْمُالِم ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ مُثَرَّدُونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّهُ عَلَمُ لَا اللَّهُ عَلَمُ لَ اللَّهُ عَلَمُ لَا اللَّهُ عَلَمُ لَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْك

يترهه وبمحد

■ الملك مالك الأشياء ِ کلّها

■ القُدُوس اللِّلِغُ في النَّوْاهَة عن التقائص

■ الغزيز الفوي العالب

■ الأميين العرب المعاصرين 1

س يُزكيهم يطهر هم من

أدناس الخاهلية آخرين مِنْهُمُ

من العرب الدين جاؤوا بعد ■ يَحْمِلُ أَسْفَارِا

كُتُما عظاماً

■ هَادُوا تَدَيَّنُوا بِالْيَهُودِيَّة

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِذَا نُودِي لِصَّلَا قِمِ يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ وَالنّهِ وَالنّهُ وَمَا اللّهِ وَذَرُو ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْر لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ وَالنّهُ وَاللّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

## المَنْ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ الْمُنافِقُونَ اللَّهُ

بِسْ لِيُلَّهُ أَرَّهُمْ أَنَّ عِمْ اللَّهِ اللَّهُ أَنَّ مُمْرًا بِنَّ عِمْ

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُ نَ اللَّهُ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُ نَ

ٱتُّخَذُو ٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ

يَعْمَلُ نَ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُو ثُمَّ كَفَرُو فَطُّبِعَ عَلَى قُلُوبِمِمْ

وَإِ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِمُ مَا أَمْهُمْ خُشُب مُسنَّدَة يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ الْعَدُو فَ مَذَرَهُمْ قَنَاكُهُ وَ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُ نَ (إِنَّا اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُ نَ (إِنَّا

■ لا يفقهون لا يغرفون حقّة الإيمان الإيمان

وِقَاية لأَنْفُسهمُ وَأَمْوالهمُ

و فَطْبِح

خشت مستدة أحساء بلا أحلام
 أنى يُؤفكُون

كَيْف لِصُرْ فُون عَن الحَقِّ

و الحكاد ومواقع العب حركتان 🐞 بخجيد الرا الاعاد، ومالا بنقط 🧷 منفثة

عد ۲ حرکان بروت ... عد۲ و ۶۰و ۲ صوارا
 ۵ مد واحد ۶ او ۵ حرکان ... عد حسرکسال

 لَوَوَا رُءُوسَهُمْ عصفوها إغراصا واستكبارا 🛚 حتّى ينفضُوا كئي يتمرُّقُوا عة ي = لَيُخرَجنَ الأغا الأشدُّ والأَقْوَى ■ الأذل الأصعب والأهول و الله العز أنا العسة و القيا

> ■ لَا تُلْهِكُمْ لا تَشْغَلْكُمْ



#### بِسَ لِللهِ أَرْضُوا رَحِي هِ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ اللهِ هُوا لَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِن كُرْكَافِر وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِرُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ إِلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ ١ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُ رِلِيُّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَقُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِمُ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَقَالُوا أَبْشَرِيَ لَهُ وَيَنَا فَكَفَرُو وَتَوَلُّوا وَّ سَتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِدُ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلَّا يُنْعَثُو قُلَّ بَكِي وَرَبِّ لَنْهُ عَثْنَ ثُمَّ لَكُنْبُونَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِرِ رُ ﴿ إِنَّ فَعَامِنُو بِٱللَّهِ ورَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِرُ إِنَّ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَ يُؤْمِلُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحايُكُفِرْعَنَهُ سَيِّ انِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتٍ جَنْرِي مِن تَعَنِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ا يُستَحُ الله .. يُسرَّهُهُ ويْمحَدُدُ..

له المُلْكُ
 التَصرُّ فُ الطلقُ

ي کل شيء

■ فأخسن صُوركُمُ

أَتْقَبَهَا وَأَحْكُمَهَا • وبال أَمْرِهِمُ

سُوء عاقبة

كُفرهم • تولُوْا

أغرصوا على الإتيان

> دالتُور القرد

تعتمعُ الحلائقُ لا يُؤمُ التَكابُنِ

يطْهِرُ فيه عَلَىٰ

الكافر نتركه الإيمان وعشُ

الإيمال وعس المؤمن تتقصيره في الإحسان

> و نفختم انزاء () شَفَة

احقاء وبواقع العنة احركتان الله العام ، ومالا تُلقط

صد ۲ هـرکاب لروبا ■ ۱۹۰۰ و ۱ و ۱هـوارا
 مد واحد ٤ او ۵ حرکات ■ دد هــرکـــان

باڈن اللہ

بإرادته وقصائه

بلاءً ومحمة ■ يُوق شُحُّ

مع حرَّصها ■ قرّصاً حسا

احتسابا بطيبه

وَلَّذِينَ كَفَرُو وَكَذَّبُو بِعَايَتِنَا أَلْبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخَالِدِينَ فَهَأُو بِنِّسَ ٱلْمَصِدِرُ إِنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَ يُؤْمِ أَ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ إِنَّ وَأَطِيعُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُو ٱلرَّسُولَ فَإِن تُولِّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِنُ إِنَّ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِثُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوّا لَّكُمْ فَ مَذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُّو وَتَصْفَحُو وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِمْ إِنَّ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتْنَهُ وَٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُعُظِ مُ اللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُو خَيْرا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَا

يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَ لَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ ﴿ إِنَّ إِن تُفْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلَيْمُ إِنَّ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَيْرُ ٱلْحَكُمُ اللَّهُ الْعَيْرُ ٱلْحَكُمُ اللَّهُ



#### بِسُ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُولَ

ٱلْعِدَّةَ وَاتَّقُو ٱللهَ رَبَّكُمُ لَا يُخْرِجُوهُنَ مِ أَبُيُوتِهِنَ

وَلَا يَغُرُجُنَ إِلَّا أَي يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ

ٱللَّهِ وَمَ يَتَعَدَّ حُدُود ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِى لَعَلَّ

ٱلله يُحَدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَأَشْهِدُو ذَوَى عَدَل مِّنكُمْ

وَأُقِيمُوا ٱلسَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظِّبِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ

بِٱللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَا يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَيَرْزُفُّهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَ يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ

بَلِغُ أَمْرِهِ قَدَّ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَأَلَّتِي بَيِسْنَ

المحدد المحدد المحدد المحدد

- أخصوا العدة اضبطوها
   وأكملوها
- بفاحشة مبيئة سغصيه طاهرة
- لا يَخْطُرُ بِبَالِهِ
   لا يَخْطُرُ بِبَالِهِ
- فهو حسّنهٔ
- كانِيهِ مَا أَهُمَّهُ
- أحلاً ينهي إليه أو تُقْدِيراً
  - 🔳 يئسن
- القصع رحاؤهن
  - ارتبتم
     حهشه مقدار
  - عدّتهنّ
  - إسرا شسرا وفرحا

مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَامِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَنَتُهُ أَشَهُر وَ لَيْعِي لَمْ يَحِضْنَ وَأَوْ لَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ

وَ لَيْعِي لَمْ يَعِضَنُ وَأُ لَكُ الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَ يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ أَ وَلَا يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ وَوَمَ يَنَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسْرًا ﴿ فَي ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ ج

إِلَيْكُرُومَ يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا وَإِلَيْكُمُ وَمُعَظِمْ لَهُ وَأَجْرًا

🌘 نفصد الراء 🌑 لفت احقاء، ومواقع العب بحركبار
 ابعام ، ومايا بنقط

عد ۱ حرکات لروب مدا او ۱ و احدوارا
 مدواجد ۱ و هجرکات عد حسرکسال

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَانْضَآرُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَ لَتِ مَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ مَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتْكِمُ و بَيْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَأَرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ إِنَّ لِينْفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَيِّهِ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنفِقَ مِمَّاءَ النَّهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَ هَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرًا ﴿ إِنَّ وَكَأْيِّ مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرَجِّ اورُسُلِهِ فَحَاسَبْنَ هَاحِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا اللهِ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْنِ هَاوَكَانَ عَقِبَةُ أَمْمُ هَاخُسُرًا إِنَّ عَذَابًا نُكُرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكُأْ لِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا إِنَّ رَّسُولَا يَنْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبيِّنَتِ لِيُّخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِلُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا لِدُخِلَّهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَلِدِينَ فِي آَبُداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ ٱللَّهِ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ عَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهُ عَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهُ عَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا الْإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

= وُجْدِكُمْ وسعكم وطاقتك ائتَمِرُوا بِيْنَكُمْ تَشَاوَرُوا فِي الأجرة والإرضاع تغاسرتُمْ تَشَاحَنْتُمْ فيهما ■ ذُو سَعَةٍ غنى وطَافَةٍ ■ قُدِرَ عليه ضيق عليه تحترث وتكترث عَذَاباً نُكُراً مُنكراً شيعاً وَبَالَ أَمْرِهَا سُوءَ عاقبةِ عُتُوَهَا ■ تحسراً حُسْرَاناً وَهَلاكاً ≡ ذِكْرِأَ ■ رَسُولاً عمداً أرسله الله رسُولاً

■ كأين

كتير ■ عتث

الله الله

≡ يُقترُّلُ الأَمْرُ

القضاء والقَدَرُ أو التدبيرُ





- ت تحلّة أيْمانكُمْ نخليلها بالكفرة
- الله مؤلاكم
   مُتولَى أَمُور كُمْ
  - نبَأْثُ به أُخْبَرَتُ بهِ
- اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ تَعالَى اللهُ تَعالَى عالْهِ عالَمُهِ عالْهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عاللّهُ عالَهُ عالَهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عاللّهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عاللّهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عاللّهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عالِهُ عاللّهُ عالِهُ عالِ
- صَغَتْ قُلُوبُكما
   مَالَتْ عَن حقه
   عليكما
  - تظاهرًا عليه تنعوه عليه
    - ىنىدۇ ئا على بما يىسۇرە
  - هز مَوْلَاهُ
     وَلِيُّهُ وَنَاصِرُهُ
  - ظهيرٌ
  - ورع معل له
    - قانتاتِ مُطبعات
  - مصبعات عله
    - سائحات
    - مهاحرات
    - أو صائمات
  - وقوا أنفسكم
    - حسو ها
  - غلاطٌ شِدادٌ
  - قسام أقوياء

# سِوْرُقُا لِبَّحِوْرِيْ لِيَّالِيَّ الْمُعْرِيْ الْمُعْرِيْ الْمُعْرِيْ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِي

بِسَ لِللهِ أَلَّهِ أَلَّهِ عِلَا اللهِ اللهِ اللهِ عِلَا اللهِ اللهِ عِلَا اللهِ اللهِ عِلَا اللهِ المِلْمُلْ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

يَّا يُّهُ النَّيِّ لِمِ يَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُورَجِكَ وَاللهُ

عَفُور رَّحِمُ إِنَّ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مُولَكُمْ

وَهُوَالْعَلِيمُ ٱلْمَكِمُ إِنَّ وَإِذْ أُسَرًّا لَنِّبِي إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا

فَلَمَّانَبَّاتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَا بَعْضٍ

فَلَمَّانَبَّأَهَابِهِ قَالَتُ مَنْ أَبَأَكَ هَلَا أَقَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِارُ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَ لَهُ وَجِبْرِيلُ وصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَةُ

بَعْدَذَ لِكَ ظَهِ رُ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَ يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا

خَيْرا مِنكُنَّ مُسْلِمَت مُّوْمِنتِ قَيْنَتِ قَيْنَتِ تَيْبَاتٍ عَبِدَ تِسْيَحَتِ

ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا فِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوا فُوا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ

نَارَا وَقُودُ هَا ٱلنَّاسُ وَلِحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظُ شِدَادٌ

للاَيعَصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَانْعَنْذِرُوا ٱلْيُومِ إِنَّمَا يُحْزَوْنَ مَا كُنْمُ تَعْمَلُ نَ ١

ا حكاء، ومواجع العلمة حركمان الاستحدم الراء الراء ومالا سقط

ی سد ؟ هسرخال لروسا مد۲۰وغ و ۲هسوارا ن مدُواهب غ او ۵حرکات سال مد حسرخسسال

توبة بصوحا 
 الله مادقة 
 الأيحزي الله 
 السي 
 المنك بلا أيعره 
 المنك بلا أيعره 
 المنك بالمناه بالم

 من أروحنا أو حد من حلقما عيسني (ع) ه عسني القانتين من القانتين من ألقؤه المطيعين

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو تُوبُو إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَهَ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُوْمَ لَا يُخْنِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَانُورَنَا وَعَفِرُلَنَآ إِنَّكَ عَلَى حَكِّلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَكِّلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغَلْظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُوا هُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئْسَ الْمَصِ رُ إِنَّ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِّلَّذِينَ كَفَرُو ٱمْرَأْتَ نُوْجِ وَ مَرَأَتَ لُوطِ كَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَ لِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَافَكُرُ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّخِلِنَ ١ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ اللَّهِ وَمَرْيَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِ لَّ وَحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبُّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْنَ شَ



مِنُ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقُوا فِيهَا سِمِعُوا لَهَا شَهِيقا وَهِي تَفُّ رُ ﴿ ثَلَيْ تَكَادُ تَمَيَّرُ عَلَيْ الْمُعَالِمُ مَنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقُى فِيهَا فَوْجُ سَأَلَكُمْ خَزَنَكُما أَلَمْ يَأْتِكُونَ لَا ثُرُّ الْفَاطِينَ وَيَهَا فَوْجُ سَأَلَكُمْ خَزَنَكُما أَلَمْ يَأْتِكُونَ لَا ثُرُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّ

ٱستعرب فَعْرَفُو بِذَابِمَ فَسُحُقا لِأَصْحَبِ ٱستعرب

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم إِلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَة وَأَجْرُّكِ رُّ اللَّهُ

● نفحید اثراء 6 سف احقاء وبواقع ابعية حركتان
 ايفاد ، وقالا بنقط

عدد ۱ حرکاب لروسا ■ عد۱ و ۱ و ۱ حموارا
 عدواحد ۱ و هخرکاب ■ عد حسرکسمال

جَمَاعَةُ مِن الْكُفَارِ ا فَسُحْقًا: فَلَعْداً

غَلَيَانَ الْقَدُّور

تتقطع وتتفرق

■ تكادُ عَيْرُ

وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أُوا جَهَرُوا بِعِي إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُ دِ (اللهُ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوا للَّطِيفُ ٱلْخَبِارُ إِنَّ هُوا لَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَ مَشُو فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُو مِ رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱللَّهُ رُ الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُ و الله المُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱستَمالِهِ أَر يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِرِ إِنَّ وَلَقَدُكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِ رِهِ أَوَلَمْ يَرُو إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقٌ تَ وَيُقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِ رُّ الْإِنَّا أُمِّنَ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُند لَّكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ النَّهُ أَمَّنْ هَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِ لَّجُّوا فِ عُتُوِّ وَنُفُ رِ الْآَيُ أَفَى يَمْشِيمُ كِبَّاعَلَى وَجْهِمِ الْهَدَى أَمَّ يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (إَنَّ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

■ الأرص ذلولا مُدلَّنة لينه سهّنة

> إليه التشور إليه تنعثون
>  من القنور

یخشف بگم
 یعؤر بگم

■ هي تمورُ تُرْنَخُ ويصُصرِكُ

**= حاصباً** رجا فيها حصما

 ان نکیر إنکارې علیهۀ
 نالاهلاك

الار هارات السطات أخدتهُنَ

عد الصيران عدم أيض عدم منها إدا صراس بها خويه

خنة لكم
 أغو أ لكمه

■ غُرُور حديعة مي

الشيّطان وحُنْد لخوا في غُنُوُ تمادوًا في

اسْتكْمار وعماد • نُـفُور شراد عن الحقَ

■ مُكَبًا على وجُهه ساقصا عليه

■ يمشي سويًا مُسْتوياً مُنتص

ذرأكم خلقكم وبَثَكم

صدة بن (فَ) قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْعَلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْكَانَذِيرِ مُنَّبِ بُنُ (فَ)

وَالْأَبْصَارُوا لْأَفْعِدَة قَلِيلامَّا تَشَكُّرُ نَ (إِنَّ قُلُهُوا لَّذِي ذَرَا كُمُ

فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَّرُ نَ إِنْ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ

فَلَمَّارَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُ نَ ﴿ اللَّهُ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أُوْرَحِمَنَافَمَ يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِمِ اللهِ قُلُ هُوَ ٱلرَّمْنُ عَامَنَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ

الْ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُرُكُمْ غَوْرًا فَدَ يَأْتِيكُمْ بِمَاءِ مَّعِ نِ إِنَّ الْ

المنافئة القائلين المام

بِسَ لِللهِ الرَّمْزِ التِّحَادِ

تَ وَالْقَلْمِ وَمَايَسُطُلُ إِنَ ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُ نِ ﴿

وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا عَثِرَ مَمْنُ نِ (أَنَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ (أَنَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ (أَنَّ

فَسَتُبْصِرُو يُصِرُ نَ إِنَّ إِلَّا يَكُمُ ٱلْمَفْدُ نُ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُو

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ إِلَّمُهْتَدِنَ ﴿ اللَّهُ فَلا تُطْع

ٱلْمُكَذِّبِينَ آلَ وَدُّوا لَوْتُدِّهِنُ فَيُدِّهِنُ نَ آلِ وَلَا تُطِعَ كُلَّ

حَلَّاف مَّهِإِنِ إِنَّ هُمَّازِمَّشَّآءِ بِنَمِيمِ إِنَّ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدٍ

أَثِيمِ اللَّهِ عُتُلَّ بَعْدَذَ لِكَ زَنِيمٍ (إِنَّ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

النَّ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ عَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ فِي

رَأُوْهُ زُلْفَةً: رَأُوْا العَذَاتَ قَ بِالْمُنْهُمُ ■ سيئت: كئت والسودت عما تذغون: تطللُون أَنْ يُعحَنُّ نُكم أرأيتم أخروني أيجير الكافرين المنهدة والمنعيد عُوْراً · داهماً في الأرص لا يبال ■ بماء معين حارِ أو ضاهر سهل السّاه ر القلم: ما يُحُتْ به ما يشظرون ما يكُتُون ■ غَيْرُ مُمَّلُونِ:غَبَرُ

ال مُقطُّوع

 الكم المفتون في أي صائفة مكم المحلول

تُلُهِنُ المِن عمامة

فَيُدُهُونِ فِهِم يلائمون وإيصابغون

■ خَلَافٍ: كثير

الحلف بالباطل ■ مُهين:حقير في

الرَّأَى والتَّدْبير

 مماز: غياب أو مُغْتَاب للناس

■ مشاء بنميم بالسعاية والإفساد

بين الباس

عُدُّلُ: فاحش لئيم.

🗷 زُنِيم ديئ يانون

 أساطر الأولين الطنية اسفراق

سُدَهُ عابه لأدلال أَلَّ علوناهُمُ: البليدهُمُ البليدهُمُ وامْتحاهُمُ

🖿 سسمة على الخرطو

الجية: البُسْنان المِسْنان المِسْن

■ ليصرفكها يفصعُلُ تمارها

■ مُصنحين

داجلين في الصّماح ■لايستثنون: جصّه

السّاكيّن كأنيه. • فطاف عليها: الراء

■ طائفٍ: بلاَّةُ مُحِيطٌ

■ كالصّريم بكالليل ﴿ في السوادِ لاحتراقِها ﴿

■ فتنادۇا: بادى بغىئىنى ئىسا

آغذوا ، اکره نفس
 علی حرتگم

على استماكت

■ صارمین: قاصدیر قطع ثماره

**■يتخافتُون** ينسازُون بالحديث

**عد**وُا: سارُو،

غُدُوه إِي حُرُثِهِهِ على حرُدِ: على

الفرادعن المساكين قادرين: عن المشر

**= تُسَبِّحُونَ**؛ نستغفرُود

الله من معصيتكم عَيْتُلاومُونَ: يَلُومُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

■ راغبون

طالبُونَ الخيرَ

■ لَمَا تَخَيِّرُونَ : للدى تُحْتَارُونَهُ وَتَشْتَهُونَهُ

الكم أيّان علينا عَلَينا عَلَيْنا عَلَيْها عَلَيْنَا عَلَيْنا عَلَيْنَا عَلَيْنا عَلْ

■ لَمَا تَحَكَمُونَ: للَّذِي ﴿ غَكُمُونَ لَهُ لَأَنْمُسَكُمْ ﴿

**≡ رعیمٌ** کفیلٌ با ُن بکول هم ديك انگول هم ديك

يَكُشُفُ عنْ سَاقٍ الله الله الله الله الله عن شدة الأمر وصلعُونه

سَنَسِمُهُ عَلَى لَخُرُطُ مِ إِنَّا إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنِآ أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لَيُصْرِمُنَّهَا مُصِّبِحِنَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَسْتَنْدُ نِنَ إِنَّ فَظَافَ عَلَيْهَا طَآبِف مِّ رَّبِّك وَهُمْ نَايِمُ نَ إِنَّ فَأَصِّبَحَتْ كَ صَّرِعِ إِنَّ فَنْنَادُو مُصْبِحِينَ إِنَّ أَنِ ٱغْدُو عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِ نَ آنَ فَ نطَلَقُو وَهُمْ يَنْخَفَذُ نَ آنَ أَ لَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِّسْكِنُ أَنْ أَنْ أَوْعَا وَعَدُو عَلَى حَرْدِقَدِرِنَ (أَنْ فَأَمَّا رَأُوْهَاقَالُو ٓ إِنَّا لَضَآلَّا نَ إِنَّا لَضَآلَّا نَ لِنَا اللَّهُ مُ الْمُؤْوَمُ نَ اللَّهُ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمُ أَقُلُ لُّكُورُ لُولَا تُسَبِّحُ نَ ﴿ قَالُو سُبُحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَلُومُ نَ شَيَّ قَالُو يُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّاطَغِينَ شَ عَسَى رَبُّنَاأً يُبُدِلْنَاخَيْرا مِّنْهَ إِنَّا إِلَّا رَبِّنَارَغِمْ نَ آتَ كُذَٰ لِكُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُو يَعْلَمُ نَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّاتِ ٱنَّعِيم اللهُ أَفْتَجْعَلُ لُشَامِينَ كَلَّحْرِمِ بِنَ آنَ مَا لَكُرْكَيْفَ تَحْكُونَ آنَ أَمُ لَكُرْكِنَابُ فِيهِ مَدُرُسُ نَ الْآيُ إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَغَيِّرُ نَ الْآيَا أَمْ لَكُرْ أَيْمَ نُ عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُولِكَا تَعَكُّمُ نِ وَآيَ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمُ إِنَّا أُمْ لَمُمْ شُرَكًا مُ فَلْمَا تُو بِشُرَكَامٍ مَ إِن كَانُو صَدِقِنَ إِنَّا يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاق وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُ نَ (اللَّهُ اللهُ جُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُ نَ (اللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وُقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشَّجُودِوهُمْ سَلِمُ نَ

(مَنَّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِم

المُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

بِسُ لِللَّهِ الْحَمْرِ السَّ

ٱلْمَاقَةُ إِنَّى مَاٱلْمَاقَةُ إِنِي وَمَا أَدْرَكَ مَاٱلْمَاقَةُ إِنَّى كَدُّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُّهِ لَقَارِعَةِ إِنَّى فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِحِكُوا إِطَّاغِيَةِ إِنَّى فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِحِكُوا إِطَّاغِيةِ إِنَّى وَأَمَّا عَمُودُ فَأَهْلِحِكُوا إِطَّاغِيةِ إِنَّى وَالْمَاعِيةِ فَي وَالْمَاعِيةِ فَي وَالْمَاعِيةِ عَمَادُ فَأَهُ لِمِيحِ مَسْرَصَرِ عَالِيَةٍ إِنَّى سَخَرَهَا عَلَيْهِمُ عَادُ فَأَهُ لِمِحْوَلِ اللَّهُ وَلَا إِلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ الْمَالِقُومُ فِيها صَرْعَى اللَّهُ مَا لَيَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِ اللَّهُ اللْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْم

المراجع

احقاء, ودواقع العبد حركبان
 البعام ومالا بنفط

صد ٦ حركات بروف (المد٢٠و٤ و ٦حـوارا)
 مدواجب٤ بو ٥ حركان (المدحـــركـــــان)

"خاشعة أتصارهم دلينة مُنكسرة دلينة مُنكسرة شكسرة شخفة دُلُة وخسرت شخفة مُن وخسرت وحد درجة درجة الملي لهم مُنقلون: مُنكفون عرامة مالية المُنقون: مُنكفون حملا تقالا

المحمد عمارة عيضاً أو عماً عيضاً أو عماً

اً الله بالعراء عشر -المائض عصاء مبلكه العاحباة رئه العصاة

قدمك فيرامونك الحاقة: ساعة

مناعة الساعة المساعة المرود المساعة المرود المساعة المرود المرود

اً بالقارعة المفيامة تقرع القُنُوب الورعها

الحرب الحرب الاحرب

ا بالطّاعية بالعُفُونة أَسْحورة لِلْحَدُّ فِي الشَّدْقِ بِرِيحٍ صَرْضَي شديده البرداو الطوت

﴾ عَالَيْةٍ: شَدِدَ المَثْنَ السَّخْرُها عليهم سلَّطها عَليهم السَّطها عَليهم السَّعْدِهُ مَتَنَابِعَاتِ

او مشؤومات أعجازُ تخلُ أعجدُوعُ نحل بلا رؤوس

 المؤتفكات: قرى قوم أوط (أهنها)

**■ بالخاطئة**: بالمعلات

دات احضاً الحسيم

■ أَخْذَةُ زَابِيةً رائدةً في الشُّدَّةِ

■ الجارية: سنت ج،

تذكرة عشرة وعطة

■ تعيها: تحمظها

■ حملت الأرض ا

أومت من مك بهاما أمَّر

■ فذكتا: مدنّى وكُسُرِ أَو فَسُوِّينَا

■ وَقَعَتِ الْوَاقِعةُ

قامت القيامة انشقت السماءُ

تعطَرِتْ وتصدّعتْ **= و اهيةٌ** : صعيمةٌ مُند حبهُ

🗷 أَرْ جَانُها:﴿ عِنْ مَا يَا

**= هاؤمُ** بُحِلُهُ ﴿ أُو تِعَالُوْ

**■ کتابیهٔ**۰کتابی والهاة للسكث

قطوفها دانية

تمارُها سهلةُ التَّاهُ ■ هنيثاً: غير

منغص ولا مكدر كانت الْقَاضِية

الموتنة القاطعة لأمرى ■ ماأغنى عنى

مادفع العذاب عني مَاليه: ماكان لي من

مال وغيره الطيمة عيره

 سُلُطَانِيَه : حُجْتَى او تَسَلُّطي وقُورَ

■ فَمُلُوهُ فَقَيِّدُوهُ بِالْأَغْلَال

 صَلُوهُ: أَدْخلُوهُ أو أحرقوه فيها

قَاسُلُكُوهُ: فَأَدْخِلُوهُ

ا لايُحُضُّ: لايحُثُ ولا يُحرُّض

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ إِلْخَاطِئَةِ ﴿ فَاطِئَةِ الْأَفْعَصُوا رَسُولَ رَبِّهُمْ فَأَخَذُهُمْ أَخَذَه رَّابِيَّة (إِنَّا لِمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُوفِ ٱلْجَارِيةِ الله المُعْلَمُ المُؤْنَذُكِرَة وَتَعِيماً أُذْنُ وَعِيةٌ الله فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَة وَحِدَةٌ إِنَّ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلِجِبَالُ فَذُكَّنَادَكَّةً وَحِدَةً اللَّهُ فَيُوْمِيذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (إِنْ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَيذُواهِيةً الْإِنَّ وَلَمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَحِيلُ عَشَرَيِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِلِهُ مَكْنِيَةٌ الله يَوْمَ إِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيةٌ الله فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُمُ الْفَرَءُو كِنَابِيهُ الْإِلَى ظَنَنتُ أَنِّ مُلَقِ حِسَابِيةُ (أَ) فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيةِ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيلَةٍ (أَنَّ ) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ شَا كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيِّنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ النَّهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَئِنَى لَمْ أُوتَ كِنْبِيةً الله وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (أَنَّ يَلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (أَنَّ مَا أَغْنَى عَنَّ مَالِيهُ (١٠) هَلَكَ عَنَّى سُلَطَنِيةُ (١٠) خُذُوهُ فَغُلُّهُ وَلَيْ أُولَى مُرَّالُهُ مِنْ الْجَحِيمَ

صَدُّهُ الْمُ الْمُ الْمُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًافَ سَلْكُمْ وَ الْمَالِيَةُ اللهُ اللهِ

كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِمِ ( اللَّهِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ( عَنَيْ

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَهُنَا مِمُ مُ إِنْ وَكُلُطُعَامُ إِلَّامِنْ غِسْلِ نِ إِنَّ لَّا يَأْ كُلُّهُ وَ إِلَّا ٱلْخَطِءُ نَ ( اللهُ عَلَى آ أَتْسِمُ بِمَا نُبْصِرُ نَ ( اللهُ عَلَى الْبُصِرُ نَ ( اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كُرِمِ إِنَّ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلا مَّا نُؤْمِهُ نَ (أَنَّ) وَلَابِقُولِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُ نَ (إِنَّا نَبْرِيلٌ مِّ رَّبِّ أَلْعَلَم نَ (إِنَّا وَلَوْ نُقُوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَقَاوِ لِي إِنَّ لَأَخَذَ نَامِنَهُ إِلْيَمِ نِ إِنَّ أُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَدِّنَ لِآنِا فَمَامِنكُمْ مِّنْ أُحَدِّعَنْهُ حَجِزِنَ لِآنِا وَإِنَّهُ لَنَذُكِرَهُ لِّلْمُنَّقِ نَ الْأَهُ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم شُكِدِّهِ نَ الْأَهُ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِنَ إِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِنِ إِنَّ فَالْحَقُّ ٱلْيَقِنِ إِنَّ فَسَيِّعَ بِاسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِ مِ (أَقَ

المنعالة الم

بِسْ اللهِ النَّهِ النَّا النَّهِ النَّا النَّهِ النَّا النَّهِ النَّالِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّا النَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي الْمَالِي السَلَّالِي السَالِي السَالِي السَالِي ا سَأَلَ سَآيِلُ إِعَذَابِ وَاقِعِ إِنَّ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ إِنَّ مِّنَ ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ يَكُ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي

يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَاصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا ﴿

إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَلَهُ قَرِيبًا ﴿ يَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كُالُّهُ لِ

الله وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْحِهِنِ إِنَّ وَلَا يَسْتَكُلُّ حَمِيمٌ حَمِيمًا اللهُ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْحِهِنِ اللهُ وَلَا يَسْتَكُلُّ حَمِيمٌ حَمِيمًا

قريث مُسَّمةً يخميه ■ غشلين صديد أهن النار ه الحاطئون الكفرون فلا أقسم أقسيم و 11 لا مريدة ■ تقوّل عليًا المحتلق وافترى ■ باليمين بيمييه أو بالقوَّه ■ الوتين بياط القلْب أو نحاع الصهر • حاجزين ماعين اهلاك ■ لحسرة ليدامة ■ فسبّح باسم ربك رُ هه عما لايلېق به ■ سأل سائل دعا داع ■ دي المعارح دي السَّموِ ت ■ تغر خ الملائكة

أو لفصائل والنُّعم

تصلعك • الروخ

حبريل عليه لسلام

■ صبرا جميلا لا شكوي فيه لعيره تعاسى

■ السماءُ كالمها كالمصة المداله أو دُرْدِيُّ الزيت

 الجبال كالعهر كالصُّوف مصنوح ألَّهِ ال

ينصروسهم
 ينجوروسهم
 ينجوروسه

■ فصيلته

عشيرته الأقربير • **تُؤويهِ** 

تصُمُّهُ في السَّب أو عِنْدَ الشَّدةِ

الحديث المحادث

■ إنّها لظي
 جَهَنّمُ أوطَبقٌ منها

نزاغة للشوى
 قُلاعة للأطراف
 أو جلدة الرأس

■ فأوْعى

أمسنك مالَهُ في وعاء بُخْلاً

هلوعاً سريع الجَزَعِ ، شديد الجرص

◄ جَزُوعاً
 كَثِيرُ الجَزَعِ

والأُسْنَى • مَنُوعاً: كَثِيرً

عنوعاً هير
 الْمَنْعِ والإمساكِ
 الْمَحْرُومِ

من العطاء لتَعَفَّهِه عن السُّوال

مُشْفِقُونَ : حَالِفُونَ

الْعَادُونَ
 المُجَاوِزُونَ

الْحَلَالَ إلى الحرام مُهْطعينَ

مُسْرِعِينَ ومَادًى مُسْرِعِينَ ومَادًى أَعْاقِهِمْ إِلْبِكَ

عِزِين
 جَمَاعات متف ق.

يُصَّرُونَهُمْ يُودُّ الْمُجْرِمُ لُوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَذِهِ إِنَّا وَمَن فِي الْأَرْضِ وَصَحِبَته وَأَخِه (آناً) و فَصِيلَته النَّيِّ أَتُوهِ هِ (آناً) و مَن في الْأَرْضِ

وَصَحِبَتِهِ وَأَخِهِ إِنْ وَفَصِيلَتِهِ ٱلِّي ثُنَّوِهِ إِنْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِ هِ إِنْ كُلَّ إِنَّهَ الظَي إِنْ نَزَّاعَة لِسَّوَى إِنْ تَدْعُو

جميعا ثمّ ينج مِ (إِنَّ كَلا إِنَّهَا لَظِي (إِنِّ نَرَاعة الشوي (إِنَّ الدعو مَنَ أَدْبَرُ وَتُولِّي (لِنِ اللهُ عَلَى الْمِنَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

من دبروروى وي ورمع فاوعى وي الله الله الله والمستقل المستقل الله الله والمستقل الله والمستقل الله والمستقل الله والمستقل الله والمستقل المستقل المستقل

ٱلْمُصَلِّنَ الْنَا الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَآيِمُ نَ النَّ وَ لَّذِينَ فِي

أَمْوَلِهِمْ حَقّ مَّعُدُ مُ إِنْ إِسَّامِلِ وَٱلْمَحْنُ مِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ

بِيَوْمِ ٱلدِّنِ الْآَيُ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُ نَ الْآَيُ إِنَّ عَذَابَ

رَبِّمِمْ عَيْرُمَأُمُ نِ إِنَّ وَلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظ نَ الْآَ إِلَّا عَلَى

أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِ نَ (إِنَّ فَهَنِ ٱبْغَعَى وَرَآءَ

ذَلِكَ فَأُ لَيِّكَ هُوْ ٱلْعَادُ نَ الْآَ وَلَّذِينَ هُمْ لِلْمُنَائِمِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُ نَ

النَّهُ وَلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَايِمُ نَ البُّكُ وَ لَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُ نَ

الْنَا أُلِيِّكَ فِي جَنَّت مُّكُرُمُ نَ الْآَيُ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكُ مُهْطِعِ نَ

الْمَا عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِنَ الْآَبُ أَيْطُمعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ

أَ يُدْخُلُجَنَّةُ نَعِ مِ إِنَّ كُلَّ إِنَّاخُلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُ نَ الْآ

اختفاء، وتواقع الغنه (خركتان
 العام وهالا بنعط
 العام وهالا بنعط

٥ مد ١ حبركات دروسا مدا و ١٠و احسوارا
 ١٥ مد واحد ١٤ و ٥ حركات مد حسركسان

فَلاَّ أُتَّسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُسَرِقِ وَلَلْعَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُ نَ الْأَنْ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيرامِّنْهُمُ وَمَانَعُنْ بِمَسْبُوة نَ (إِنَا فَذَرَهُمْ يَخُوضُو وَيَلْعَبُو حَتَى يُلَقُو يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُ نَ إِنَّا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُ نَ الله خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَمُهُمْ ذِلَّةً ذُلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُو يُوعَدُنَ الْنَالَ عرف الموراة بواح

بِسْ لِللهِ أَرَّمُواُرِّ عِي

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قُومِهِ أَنْ أَنذِرْ قُومَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ قَالَ يَقَوْمِ إِنَّ لَكُمْ نَذِيرِ مُّبِنُّ إِنَّ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَ تَقُوهُ وَأَطِيعُ نِ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوْكُنْتُمْ تَعْلَمُ نَ الله قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيلا وَنَهَارًا إِنَّ فَلَمْ يَزِدْ هُمْ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا الْ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُو أَصَبِعَهُمْ في عَاذَا بِهِمْ وَاسْتَغْشُو إِيَّا بَهُمْ وَأُصَرُّوا وَاسْتَكْبُرُوا ٱسْتِكْبَارًا 

ا فلا أقسم أقسم والا مريدة ■ بمسبوقین معنوس أو عاحريس ■ فذرهم فدعهم وحنهم ■ من الأخداث من القُلُور ■ سراعاً مُسْرُ عِينَ إِلَى الد عي = ئمب أخجا عصله ها ق احاهىية ■ يُوفظُون يسرغون خاشعة أيصار هم دليلةً مُنكسرة ■ رُ مِقْهُمُ ذَلَةٌ لعُشاهُ مهالةً شديده ■ أجل الله ■ فراراً تَبَاعُدا و نفاراً عن الإيمان اشعَفْـشَوْ١ بِيابَهُمْ بَالغُوا في إظهار الكراهة للدعوة ■أصوروا

وقت محيء عداله

تشذذوا والهمكوا و الكفر

لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا الْإِنْ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُول وَبَنِينَ وَجُعَل لَّكُوْجَنَّتُ وَيَجْعَلُ لَكُوْ أَنْهَرًا الْآلُ مَّالَكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لِآلًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا إِنَّ أَلْمُ تَرُولًا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ أَمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا اللَّ النَّسَلُكُو مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوح رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ تَبَعُوا مَ لَّرُيْزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا إِنَّ وَمَكُرُو مَكُرًا كُبًّا رًا ١١ وَقَالُوا لَانْذَرُنَّ عَالِهَا كُرُّ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا إِنَّ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرا وَلا نَزدِ الظَّلِمِينَ إِلَّاضَلَكُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِّمَّا خَطِيَانِهُمُ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١١ وَأَ وَقَالَ نُوح رَّبِّ لَانْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ إِنَّ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلُولِدَيٌّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَلَانْزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّانَبَارًا ١

يُرْسل السماء
 المطر الدي في
 السنحاب
 مذراراً
 عريراً متناععاً

لا ترْحُون الله
 وقارأ
 لا تحافون

سَ عظمة عند عَلَقكُمْ أطُواراً مُدرِّحاً لكمْ في

حالات مُحلفة سماوات طباقاً كلُّ سماء منسيةٌ على الأحرى

■ ئوراً مستفادا من نُور الشمس

الشمس سراحاً
 مصاحاً مصبئاً
 سلاً فحاجاً

الله فحاجاً طرقاً واسعة

خساراً صلالاً وطفيانًا
 مكراً كُبَاراً

بالع العالية في الكبر - تا

صَمْ لكتب • سواعا

صدة لهُديل ع**يفوث** صدة لعطمال

■ يغوق صمة لهمدان

صد لهدان الشرأ

صمة لآل دي الكلاع مل حثير

دياراً
 أحداً يدورُ
 ويتحركُ في

الأرص تبارا

🧑 يد واهب ٤ او ۵ حركات 🖷 مد جيبركيسان



سِنُورُةُ الْجِرْتُ الْمِرْتُ الْجِرْتُ الْجِرْتُ الْجِرْتُ الْجِرْتُ الْجِرْتُ الْجِرْتُ الْجِرْتُ الْجِرْتُ ا

بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْرِ الرَحْرِ الرَّحْرِ الْحَرْ الرَحْرِ الْمَرْدِ الْحَرْ الْحَرِ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَا

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُمِّنَ ٱلْجِينَّ فَقَا لُو ٓ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ انَّا عَجَبًا الْ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِفَ عَامَنًا بِهِ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا الْ وَأُنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا أُتَّخَذَصَحِبَةً وَلَا وَلَدَالِيُّ وَأُنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللهِ شَطَطًا إِنَّ وَأَنَّا ظَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَ لَجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالَ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ برجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُو كَمَاظَنَنْ مُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللهُ أُحدًا ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِسَّمَعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا (إِنَّ وَأَنَّا لَانَدُرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَاد بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّلْلِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَلِكَ كُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدًا اللَّهِ وَأَنَّاظُنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نَّعْجِزَهُ هُرَبًا إِنَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَّى ءَامَنَّابِهِ فَمَ يُؤْمِ أُبِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقًا إِنَّا

ا چخربا ا معلمانه

سُلُطائهُ أو عده عليقُولُ سفيهُا

قُرْآناً عَجماً عحباً بديعا

ىلىعا **تعالى** ارتمع وع<del>ص</del>

حاهنُما (إنىيسُ اللّعيشُ)

تنظطأ
 قولاً مُقرضاً ق

فولا مفرصا في الكدب

■ يغوذون

يشتعيدُون. ويشتحيرُون

فَرَادُوهُمْ رَهَقاً

إثْما أوطُفْتاناً وسعها

حرساً شدیداً

خُرَّ اساً أَقُوياء • شُهُباً. شُعا عاد

- مهجة المنطق عار تشفص كالكواك

ت شهاباً رصداً راصداً ، مُترفّا

> ير ځمه د رشدا

حيراً وصلاحا

■ طرائق قدداً • • • •

مداهب مُتمرَّ قَةُ

ية الم لقصاً من ثوابه

■ رُهَقاً

بان، 🔵 ب<del>قديد اثراء</del> نفته

احقاء, ومواقع العية (حركتان)
 النقاء ، ودارً بلقط

ا حركان لروف المدا اوغ و احوارا حد غ او هجركات المد خسركسسان

= لحهتم حطبأ وقودا

■ مِنَّا الْقاسطُونَ

الحاثرون عنّ صريق الحقُّ

= الطّريقة المنة الحبقية

■ ماء غدقا

عويوا لنفتنهُمْ فيه المخترهم فيما

أغطيناهه ■ يسْلُكُهُ يدحنه

■ عذابا صعدا شاقًا يعلم أ ويغلنه

■ عليه لبدا متراكمين في

اردحامهم عليه ■ لن يجيرني

لی یمنعنی و پُنقدني

■ مُلْتحداً مَلْجَا أَرْكُنُ إِلَيه

> ■ أمَاداً رمانا بعيدا

■ رصدا

حرساً مي الملائكة

. ده ه پ پخوسونه

■ أحاط عبد علما ناما

■ أخصى مسط صنطأ

Suk

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَلْكِيك تَحَرَّوْ رَشَدَا إِنَى وَأُمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُو لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (فَ) وَأَلُّو ٱسْتَقَمُو عَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقًا (إِنَّ لِّنَفْنِنَهُم فِيةً وَمُ يُعْرِضُ عَن ذِكْرِرَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَالْا تَدْعُو مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (اللهُ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُو يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا الْإِنَّا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ إَحْدًا إِنَّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا اللَّهُ قُلْ إِنَّى لَ يُجِيرُنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدُمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا النَّهِ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ وَمَ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّا حَتَّى إِذَا رَأُقُ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرا وَأَقَلُّ عَدَدًا إِنَّ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيب مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ١١٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عِلَّا اللهُ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِ وَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لَيْ عَلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ



## سُونَةُ الْمُزَّمِّانِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ لَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّلْمُ لَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِلللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لِللللَّالِمُ لِللللَّالِي اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّالِمُ لَلَّا لَا لَالَّالِمُ لَلَّا لِللللَّالِ لِللللَّالِي لِللللَّالِي لِللللَّالِي لِلللَّا لِلللَّ

الماق العدون

بِسَ اللهِ الرَّمْوِارِيِّ مِ

الله أُوزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا إِنَّا اسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا

ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُعَا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي

ٱلمَّهَارِسَبْحَاطُوبِلا ﴿ وَأَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكِ وَبَبْتَلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو اَ تَّخِذُهُ وَكِيلًا اللَّهُ وَصِيرً

عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرَهُمْ هَجُراجَمِيلًا ١

أُ لِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لا وَجَعِيمًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لا وَجَعِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَطَعَامًا ذَاغُصَّة وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَهُمُ يَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَ لِجِبَالُ

وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبا مِّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا

عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (إِنَّ فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱرَّسُولَ

فَأَخَذُنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ﴿ فَا فَكُنُّ فَكُنَّفُ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يُومَا يَجْعَلُ

ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَظِرُ إِبَّ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ

الراء فعدد الراء فعدد الراء

رُّا 🕝 احقاء ودواقع انفت ، 🗸 🧀 ابتام ، ودالا بلفظ ا سد ۲ حرکت لروب مد۲ او ؛ و ۲ حوارا عد واجب ؛ لو هحرکات مد حدرکنات

المُزْمُلُ

على المحلوين الله الناسئة اللّيل العِبَادَةَ فِيهِ

اشد وطاً
 رُسُوحاً وندناً

ا أَفُومُ قِيلاً أَثْبَتُ قراءةً

سبحاً تصرُّقًا
 وتقلَّناً في مُهمَّانَ

تِ بُعَثُلِ إللهِ الْقَضِعُ لعبادته واسْتَغُرِقُ في مُرافسته

■ هجُواً جميلاً حساً لاحرع فيه ■ نا:

■ ذَرْني: دغي إله أولي النَّعْمة

ارباب النَّمَّة

. وعصارة العيْسَ • مهّلُهُمْ: أمْهِلُهُمْ

• الكالأ

قيودا شديدة

■ذا غُصَةٍ دا نُشُوب في الحلُق فلا يُساع

■ترُجُفُ الأرضُ أن تصطرتُ وتترلُولُ

عثياً
 رملاً مُتبعاً

مُهيلًا: رَخُواً لَيْناً
 يسيلُ تحت الأقدام

يسِيل تحت الاقداد • أخذاً وبيلاً

شديداً ثُقيلًا • السياءُ مُنْفطرُ به

مُتَشَقَّقُ بِشِلَةً



 لَنْ تُخْصُوهُ للُّ تُطِيقُوا العُد أو القياء

■ فاقرءُوا ما تيسر فصنوا ما سهل عبيك

■ من القرآن م صلاة اسًا

■ يطرلون، لسائر،

■ قرضا حسا احتساد بطبية بأس

 المُدَثَرُ المتنفف شابه

وبك فكر المد

■ الرُّ خِز المآبم والمعاصم الموحبة للعداب

■ لا تمثن تستكثر لا تغط ، طالبا العوص ممن تعطيه

> ■ نُقر في النَّاقُور نُفح في الصُّور للعث

■ ذَرْنِي: دغْنِي سمَالاً مُمَّدُوداً

كتيرا دائما عير مقطع

■ بنين شهو دا خُضُوراً مُعَهُ ، لايفارقونه للتكس

• مَهُدُتُ لَهُ : يَسَطُّتُ لَّهُ الرِّياسَةَ والجَّاهَ

■ لأياتنا عَنيداً مُعَانداً جَاحداً ستأرهقه صعودا

سأكلفه عذابا شاقاً لايطاق



عَلَيْكُرُ فَ قُرْءُ وَ الْمَاتِيسَ رَمِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّ ضَيْ

وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَلْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ

يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ لِللَّهِ فَا قَرْءُو مَا تَيسَّرُمِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا

ٱلرِّكَا وَوَأَقْرِضُو ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا نُقَدِّمُو لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تِجِدُوهُ

عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرا وَأَعْظَمُ أَجْرا وَاسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ الْ

# سِّورَةُ المِثْرِينِ الْمُثَاثِدِ الْمُثَاثِدِ الْمُثَاثِدِ الْمُثَاثِدِ الْمُثَاثِدِ الْمُثَاثِدِ الْمُثَاثِدِ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْر يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ اللَّهُ قُرْفَأَ نِذِرُ إِنَّ وَرَبِّكَ فَكُبِّرُ إِنَّ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ إِنَّ

وَٱلرُّجْزَفَالْهُجُرُ الْعُولَاتُمَنُن تَسْتَكُيْرُ اللَّي وَلرَبِّكَ فَاصْبَرُ اللَّي وَلرَبِّكَ فَاصْبَرُ اللَّ

فَإِذَانُقِرَ فِي ٱلنَّاةُ رِ اللَّهِ فَذَ لِكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ

غَيْرُيَدِ رِإِنَ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا إِنَ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا

مَّمْدُودًا إِنَّ وَبِنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهَّا تُ لَهُ تَمْهِيدًا إِنَّا أُمِّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدُ (إِنَّ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَتِنَاعَنِيدًا (إِنَّ سَأَرُهِقُهُ صَعُودًا (إِنَّ الْأَن

قدر هيّاً مي نفسه قَوْلاً في القرآنِ والرّسُولِ

فقتل
 أعلى أشد الكفى

تَظُرَ
 تأمّل بي قدر وهباً

عبس قطّب و خههٔ

ىسر راد يى العنوس

ا سخرٌ يُؤثرُ يُرُوى ويُعلَّمُ من السَّحرة

سأصليه سقر
 سأذحنه حهت
 لؤاحة للبشر

مُسوِّدة للخُلُود. مُحْرقة ها

إذْ أَذْنُو
 ولّى ودهب

إذا أسفر

أصاة والكشف

الأخدى الكو
 الأخدى الذو هي

ہ رہینہ ً

مرْهُونةً عنده تعالى

■ ما سَلَكُكُمْ

مَا أَدْحَلَكُمْ

کنا نځوص کا نشر غ

دا بشرع في الماطع

بيؤم الدين

بيؤم ألحراء

إِنَّهُ فَكَّرَوَفَدَّرَ ﴿ فَا فَيُلِكَيْفَ قَدَّرَ لِإِنَّا أَثُمَّ قُيلَكِنْ قَدَّرَ لِإِنَّا ثُمَّ نَظَرَ الْمَا ثُمُّ عَبِسَ وَبِسَرَ (مَا ثُمُّ أَذْبَرُوا لَسْتَكُبَرُ (مِنْ) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرَ يُؤْثَرُ إِنَّ إِنْ هَذَ آ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ فِي سَأْصُلِيهِ سَقَرَ فِي وَمَا أَدْرِكَ مَاسَقُونِ اللَّهُ عَلَى وَلَانَذَرُ فِي الرَّاكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَر الن وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَلَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكِمَةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ مَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَض وَالْكُفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بَهِذَا مَثَلًا كُذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَر يَشَاءُ وَيَهْدِي مَ يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ الْآ كَلَّا وَالْقَمَرِ الْآَكُ وَالْتُلِ إِذْ أَدْبَرُ الْآِلُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ لَيْ إِلَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ اللَّهُ عَذِيرًا لِّلْبَشرِ اللَّهُ لِمَن شَاءً مِنكُو أَن يَنْقَدُّمُ أَوْ يَنْأَخُّرُ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ رَهِينَةُ إِلَّا أَضْعَبَ ٱلْيَرِينِ الْآثَا فِي جَنَّتِ يَتَّسَاءَ أُنَّ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ لَيْ قَالُوا لَوْنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّنَ إِنَّ وَلَمْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ إِنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ١

حُمْرٌ وَحُسْيَهٌ .
شديدةُ النَّفَارِ
قَسُورَةٍ: أَسَدِ

خُمْرُ مُسْتَنْفُرَةً

أو الرَّحالِ الرُّماةِ • لا أُقْسِمُ: أُقْسِمُ و الله مزيدةً

بالتَّفْس اللَّوَّامَة
 كتيرة الندم

على ما فات للى: خمعُها بعد تمرُّ فها

 نُسوَى بنائه بضم سُلامیاته
 کا کانت

لِيَقْجُرَ أَمَامَهُ
 لِينُدُومَ على فُحُورِهِ
 لا يشرعُ عنهُ



■ بوق البصر دهش فرعا ممارای

◄ خَسَفَ القَمْرُ
 ذَهَبَ ضَوْءُهُ

أين المَفَرُ :الْمهرَبُ
 من العداب أو هؤل

■ لاوزر لامنحأ ولامنحي منه

لصيرة
 حكة بية

■ ألقى معاذيرهٔ حاء بكُلُ عُدُر

44× 11

في صَدْرِك قُوْآنَهُ

■ فرانه أَنْ تقرأهُ متَى شَدْتَ

• بَيَانَه

.۔ بیانَ ماأشكلَ منه



أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ إِنَّ كُلَّ لَا وَزَرَ لِنَهَا إِلَى رَبِّكَ يَوْمِ إِلَّهُ مَنْ فَرُّ لِنَ يُنْبَوُ أَلْإِنسَنُ

يَوْمَ إِنِمَ اقَدَّمُ وَأُخَّرُ إِنَّ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إِنَّ وَلَوْ أَلْقَى

مَعَاذِيرَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَاجُمْعَهُ

وَقُرْءَ انَهُ ﴿ إِنَّ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



كَلَّابُلْ مَعِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة (أَن وَنَدُرُونَ ٱلْأَخِرَةَ اللَّهِ وُجُوه يَوْمَ إِذ نَّاضِرَةً اللَّهِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ إِنَّ وَوُجُوهِ يَوْمَبِذِ بَاسِرَةُ لِنَّ تَظُنُّا لَ يُفْعَلَ مِا فَاقِرَةُ فَي كَلَّا إِذَا بِلَغَتِ ٱ يُّرَا فِي إِنْ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ إِنْ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَافُ (مُنَّ وَالْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّ قِ (أَنَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمَسَاقُ (أَنَّ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى الله وَلَكِن كُذَّب وَتُولَّى اللهُ أَمَّ ذَهَب إِلَى أَهْلِهِ يَتَمطَّى اللهُ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى الْكُا أُولَى لَكَ فَأُولَى آلَ فَأُولَ اللَّهِ أَيْحُسَبُ أَلِّإِنسَنَّ أَيْرُكُ سُدًى اللَّ ٱلرَّيْكُ نُطْفَة مِّ مَّنِي يُمْنَى الْإِنَّا شُمِّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوَّى (إِنَّ فَعَكَ مِنْهُ ٱنَّوْجَيْنِٱلْأَكْرُولُلْأَنِي الْأَنْيَ الْآَلُالُ الْكَالِقَدِرِعَلَى أَيْحُيْ الْمُوتَى الْكَالَ المُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بِسُ اللهُ أَرْضُوا رَّحِي مِ

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِين مِّنَ ٱلدُّهُ ولَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ١ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلَّإِنسَانَ مِن نَّطْفَةٍ أَمْشَاج نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكُوْورًا إِنَّا كُفُورًا إِنَّا

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا إِنَّا

ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنكأسِكانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا إِنَّ

■ ناصرة مُشْرِقة مُتهِسَةً ■ باسرةً . شديدة الكنه حذوالغلوس ■ فاقرةٌ . داهيةٌ نكة الطبقة علالون علالون وللغبث التراقي وبمحيدمن الموت

وصلت الروخ لأعالى الصندر = من راق،من يداويه

■ التفت النوث أوالتصقث ■ المساق

سۇقى اعداد ■ يتمطّى بتحرر في مشيته الحتيالاً

■ أولى لك قار مَنْ مَا يُهْلَكُنْ

■ يُقرك سُدى مُهْملا فلا يُكنفُ ولايشري

■ مئي يُمني يُصتُ في لرُّحه

■ فسوًى

معتنة وكملة ■أمشاح ، عددط من عناصر محتمة

مُسيى 4 بالتَّكاليف

= هَذَيْنَاهُ السَّبِيلَ لَيُّ له طريق الهداية أغلالًا: قُيُوداً

 كأس: خبر مزاجها:مأغُزجُ به

= كَافُوراً: ماءً كالْكَافُور في

أحسن أوصافه

وَيُسْفَوْنَ فِيهَاكُأْسًاكَانَ مِنَ اجُهَازَ بَحِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيُشْفَوْنَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَّنشُورًا

الْنَا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمِّ رَأَيْتَ نَعِيا وَمُلْكًا كَبِيرًا إِنَّ عَلِيمُ مُ ثِيَابُ مُندُسٍ

خُضْرُ وَإِسْتَبْرَقَ وَخُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَة وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّا هَذَا كَانَ لَكُرْ جَزَاء وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا الْمَا لِنَّا إِنَّا هَذَا كَانَ لَكُرْ جَزَاء وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا إِنَّا

نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ فَا صِيرِ لِنُحُكْمِ رَبِّكِ وَلَا تُطِعْ

مِنْهُمْ عَاثِمًا أَوْكَفُورًا لَيْنَ وَذَكْرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرة وَأُصِيلًا لَقَ

■ يفحرونها. حدوب حث ساؤه

المستطيرا: مُتشراً عاية الاستدار

 يۇما عبوسا:تكلخ يە الۇخوە لھۆلە.

قمطويراً
 شديد العُلُوس
 فضرةُ خساً

■ تصره : حسا ويهُجةُ في الوحُوهِ • الذُّ إذا .

■ الأرائك السُّرُر في الحجال

زمهریوا: بژدا
 شدیدا او قمرا

■ دانية عليهم ظلالها فرينة منهم

أَلَلتُ قُطُوفُها
 أُرِّبَتُ ثِمَارُهَا

أكواب أنداج بلاغراً

■ قوارير: كالزحاجات في الصّفاء

 قَدُّرُوهَا: جَعَلُوا شَرَابُهَاعَلٰى قَدْرالرُّيُّ

الجرد المحرد

■ كأساً: حشراً

هزاځها: مائنرځ
 زئېجبيلا: ماءً

كالزُّنْجِبِيلِ في الحسرِ أوْصَافِه

= ئسمى سلسبيلاً توصف بغاية

السَّلاسة والاسباغ ولُذَانُ غَلَدُونَ مُبْقَوْنَ عَلَى هيئةٍ

الولدان - لُؤلُؤا مَنثُوراً

مُتَفَرقاً غَيْرَ مَنْظوم • سُنْدُس

ديباج ٍ رُقْبِقٍ = إِسْتَبْرِقُ: ديباجُ غَليظُ

احقاء، ومواقع لنعنة حركتان 💿 تقحمه الراء ادغاد ، وما ( تنقط

صد ۱ حصرخات تروسا الله عبا و عنو ۴ حضوارا دواجت ۱۶ و ۵ حرخات الله مد حصرکسان ان ر

■ يؤماً ثقالاً شَدِيدَ الأَهْوَالِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ١٠ إِنَّ إِنَّ ( يوم القيامة ) شددُنا أَسْرِهُمْ هَتُولاً عِيجِيُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يُومَا تَقِيلًا ١٩٤ فَخُنْ أخكم حنفهة ■ المُرْسلات عُرُفاً خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ريام عدات المشاعف ■ فالعاصمات

لأباح سكنده

لهنوب ■ الكاشرات

■ فالمارقاتِ الملائكة ألمرقى سوشى ش

أعلائكه تنسل أخمحتها في محاً

الحلى وألناص

وُحْياً إلى الأثبيّاءِ

وأترسل = غذرا

الرئة لأغد

را تعقاب « النُّحُومُ طَمِستَ

المح لواها ■ السماءُ فرجتُ فتحث ؛ فكالث

الله الله ■ الحالُ نُسفتُ

> استثد ■ ليوم الفصل

فُنعتُ مِرْ أَمَا كُنجا ■ الرسل أقت يبعث مبقالها

ين حقّ وأساطل ■ويل يومب هَلَاكُ و ذلك

للإنذار والتَّخُويب

153

الله الله عَذِهِ تَذْكِرَةً فَمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَمَا تَشَاءُ وِنَ إِلَّا أَ يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ

يُدْخِلُمَ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ ظَلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِمًا (إِنَّ)

المؤلكة المؤلينيات

بِسْ اللهِ أَرْجُولُ رَجِي

وَ لَمُ رَسَلَتِ عُمْ فَالْ فَ لَعَصِفَتِ عَصْفًا اللَّهِ فَيْشِرَتِ نَشْرًا اللَّهُ

وَ لَفَرِقَتِ فَرُقًا إِنَّ فَ لَمُلْقِيكِ ذِكْرًا اللَّهِ عُذَرًا أُونُذُرًا إِنَّ مَا

تُوعَدُونَ لُو قِعُ إِنَّ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ آفَ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرجَتَ

الْ وَإِذَا ٱلِجِبَالْ نُسِفَتَ إِنَّ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّنَتُ إِنَّ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتَ

الله المُعْمِلُ الله عَلَى الله وَالله وَمُعِذِ

لِلْمُكَذِّبِنَ إِنَّ أَلَمْ مُهْلِكِ ٱلْأُوَّلِنَ إِنَّا أَمُ مُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِ نَ

الله كَذَ لِكَ نَفْعَلُ إِلْمُحْرِمِ نَ إِنَّ وَيُل يَوْمَ إِذ لِّلْمُكَذِّبِنَ اللَّهُ كُذِّبِنَ اللَّهُ كُذِّبِنَ اللَّهُ

أَلْرَنَخُذُ كُومِ مَّاء مَّعِ نِ إِنْ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَار مَّكِ نِ إِنَّ إِلَىٰ قَدَر مَّعَذُ مِ (إِنَّ فَقَدَرْنَا فَيْعَمُ ٱلْقَدِرُ نَ آيَ وَيُل يَوْمَ إِذ لِّلْمُكُدِّدِينَ الْمُ أَلْرُنَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١١٥ أَحْياء وَأُمُو تَا الْ الْمُ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَمِخَت وَأَسْفَيْنَكُم مَّآءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُل يَوْمَ إِذ لِلْمُكُذِّهِ مَ ( الله الله عَلَى الله ٱنطَلِقُو إِلَى مَاكُنتُ بِهِ تُكَذِّبُ نَ ﴿ إِنَّ الْطَلِقُو إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَثِ شُعَبِ إِنَّ لَاظُلِيل وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّا إِنَّهَا تَرْمى بِشَكْرِدِ كَ لَقَصْرِ الْآيُ كَأَنَّهُ مِمَ لَتُ صُفْرٌ النَّهِ وَيُل يَوْمَ إِذ لِّلْمُكُذِّ إِنَ (عَلَّا هَذَا يُومُ لَا يَنطِقُ نَ ( وَ اللَّهُ وَلَا يُؤُذِّنُ لَا يُعْذِرُ نَ ( اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُؤذَّنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُ نَ ( اللَّهُ اللَّهُ وَمَهِذ لِّلْمُكَذِّبِنَ الْآَهُ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَ لَأُوَّالِنَ الْآَهُ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُ نِ (إِنَّ وَيُل يَوْمِ ذِلْلْمُكُذِّدِ نَ (إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِ ظِلَل وَعُيْ نِ إِنْ وَفُوكِهِ مِمَّايشَةُ نَ إِنَا كُلُو وَاشْرَبُو هَنِيًّا عُلُو وَاشْرَبُو هَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَدُ نَ إِنَّا كَذَالِكَ خُرِي ٱلْمُحْسِنِ نَ إِنَّا وَمِلْ وَمِيد لِّلْمُكُذِّبِنَ الْفَاكُلُو وَتَمَنَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ شُعِرُمُ نَ الْفَا وَيَلْ يَوْمَهِذ

اللَّمُ كَدِّبِ نَ الْنَا فَيْ الْمِنْ الْمُعْمُ الْرَكُعُو لَا يَرُكُعُ نَ الْنَا وَيُلَا لَمُعُمُّ الْرَكُعُو لَا يَرُكُعُ فَ الْنَا وَيُلَا لَمُعُمُّ الْرَكُعُ وَلَا يَرُكُعُ فَ الْنَا وَيُلَا يَوْمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

سودٌ وهي تصرّبُ إلى الصفرة

إلل صفر أو

■ ماءِ مَهِينِ مَنِيًّ صَعِيفٍ

خقیر • **ق**ترار مکین مُتمکن ،

وهُوَ الرَّحِمُ = فَقَدَرْنَا

فَقَدُّرْنَا ذلكَ تَقْديراً

■ الأرض كِفَاتاً
 وعَاءً تضمُّ الأحياء
 والأموات

■ رُوَاسِيَ شَامِخاتٍ جَبَالاً ثُوابتَ

> عَالِيَاتِ عامًا فُرَاتاً

شديذ العُدُوبَةِ

هو دخالُ حهنَّم

قَلاثِ شغبِ
 فِرَق ثَلاث

كالدوائب • لا ظليلِ لامطلل من الحرّ

 لايُغني من اللَّهب لا يَدْفَعُ عَنْهُم

> شیئاً مِنْهُ ترمِی بشرر

هو ما تطاير من البار

كالقصر
 كالباء العظيم
 جمالة صفر

كيد
 حيلة لاتقاء
 العداب

ی صد ۱۲ حرکات بروسا صد ۲۰وغاو ۱۳ حسوارا فی احضاء و مواقع النب بمرکبان نام واحد ٤ او ۵ حرکات صد حسرکسسان



أخصيناه : حفظناه وضبطاه

= كذَّاباً

تَكُدِياً شِدِيداً

٥ صد ۲ صركات لروما ■ مد٢٠٤ و ٢ و ٢ صواراً
 ١٥ مد ١٥ صركات مد حسركسان
 ١٠ واحد ٤ او ٥ حركات مد حسركسان

مفازاً: فؤزاً وَظَفَراً
 كَوَ اعتِ: هبات ناهدا:

تواجب عبد المنتويات
 أثنر ابأه مُشتويات
 في السنّ و الحسن

كأسأدهَاقاً: ثِرَعتُملِيهِ

 لفواً:كلاماً غير مُعْتِدُ به أو قبيحاً

كِذَابِأَ: تَكْذِيباً
 عَطاءً جِسَاباً

إحْسَاناً كافياً

بالإيمان والطاعة كنتُ تُرانا مسم أنعتُ في هذا ليوم

■ النازعات المدائكة الشرخ الزواج الكُفار

غُرْقا: رُع شديد

 الناشطات: ملائكة مثل مه مح مامي
 السنامحات ماشك
 مرأ الموجدة أمراء له

المرابطات، علاجه المرابطات، علاجه المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

ا فالمُدبُوات أَمُوا ملائكة شُرُل تتُدبِر ما مُوث به

■ ترْجُفُ: تتحرُك حركةً شديدةً

تَبّعُهَا الرَّادِفةُ لَفُخة البّعْث لَفْخة البّعْث

واجفةً
 مُضْطَرِبةً أو حائفةً

أيصارُها خاشعةً
 ذَليلةً مُنْكَسرةً

في الحافرة: في
 الحالة الأولى (الحياة

مِظَاماً نُخِرَةً:بَاليَةً عظاماً نُخِرَةً:بَاليَةً

كَرَّةُ خاسِرةٌ
 رَجْعَةُ غَابِنَةٌ

زُجْرَةٌ واجدةٌ
 صَيْحةٌ واحدةٌ
 (نفخةُ البعث)

بِسْ لِللهِ الرَّمْوَ الرَّحْوَ الرّحْوَ الرّحْوق الرّحْوَ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلِ الْحَوْلُ ا

وَالنَّزِعَتِ غَرْقًا الْ السَّلِحَتِ سَبْحًا

الله فَ السَّبِقَتِ سَبْقًا إِنَّ أَمْرُ اللَّهِ مَا أَمْرًا اللَّهِ مَوْمَ مَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

الله تَبْعُهَا أَرَّادِفَةُ إِنَّ قُلُوبِ يَوْمَبِدُ وَاجِفَةً اللهُ أَبْصَدُهَا

خَشِعَةُ إِنَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ أَءِ ذَا كُنَّا

عِظْمَانِخُرَةً ﴿ إِنَّ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ فَا عَلَمَا نَخُرَةً عَالِمَ اللَّهُ الْمَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ ال

• مد ۲ حرکات لزوما • مد۲ او ۱او ۱ جوازا بی احد، وبوانع العد حرکان • مدمد ابراء
 • مد واهب ٤ او ٥ حرکات • مد حبرکنسان ۱۳۷۷ • استان ادعاد ، وما ز سفط • شفاند



متى يُقيمُها اللهُ

هي المُرْحعُ

اسم الم ادى

■ طغنی عده بحرّ • تركى: مصهر

من الكُفرو بصُّعيه. ا يسعى يحدُّ في إفساد

والمعارضة

عُمْهِ بهُ

السحرة أو الحند

حعل تحلها لمربقعا

حهة اعلو

مستويه

سصها وأوسعها

اصنمه

#### بس ألله المرارح م

عَبَسَ وَتُولَّى إِنَّ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَى إِنَّ وَمَايُدُ رِبِّكَ لَعَلَّهُ يَزَّى إِنَّ أَوْ

يَذُّكُرُ فَنْنَفَعَهُ ٱلدِّكُرِي ﴿ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَى إِنَّ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ إِنَّ

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى إِنَّ وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَسْعَى إِنَّ وَهُو يَغْشَى إِنَّ فَأَنتَ

عَنْهُ نُلُهِّى إِنَّ كُلِّ إِنَّهَا نُذُكِرَةٌ اللَّهِ فَنَ شَاءَ ذَكَرَةُ اللَّهِ فَعُفُ مُّكَرِّمَةٍ

الله مَّرْفُوعَة مُطَهَّرة إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللهِ عَسَفَرة اللهُ كَامِبُررة إِنْ قُنلاً لإنسَنُ

مَا أَكْفَرُهُ إِلَا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الْإِنَّ مِن أَلْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ الْإِنَّا ثُمَّ

ٱلسّبيلَيسّرَهُ وَأَنَّ أُمَانَهُ فَأَفْبَرُهُ وَأَنَّ أَمَانَهُ فَأَفْبَرُهُ وَأَنَّ أُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَأَنَّ كُلَّا لَمَّا

يَقْضِ مَا أَمْرَهُ وَلَيْ فَلْيَظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عِنْ أَنَّا صَبَيْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا

الله المُ الله والمُعْمَ الله والمُعْمَا المُعْمَا المُعْمَا المُعْمَا المُعْمِعُمُ المُعْمَا المُعْمَا الله والمُعْمَا المُعْمَا المُعْمَ

وَزَيْتُونَا وَنَغُلَّا إِنَّ وَحَدَابِقَ غُلْبًا إِنَّ وَفَكِهَة وَأَبًّا إِنَّ مَّنَاعًا لَّكُورُ

وَلِأَنْعُلِمِكُورُ اللَّهِ فَإِذَاجِآءَتِ أَصَّاخَّةُ اللَّهِ مَن أَلْرَهُ مِن أَخِهِ اللَّهُ

وَأُمِّهِ وَأَبِهِ وَآمُ وصحبيهِ وَمَد هِ وَاللَّهِ الْكُلُّ الْمَري مِّنْهُمْ يَوْمَعِذِ شَأَن

يُغْذِ بِهِ الْآَوْجُوهُ يَوْمَبِدُ سُمْفِرَةً اللَّهِ صَاحِكَةً مُسْتَرَبُّ مِنْ وَوُجُوه

يُؤْمِينٍ عَلَيْهَا عَبْرَةٌ إِنَّ مَرْهُ فَهُا قَنْرَةٌ اللَّهِ أَلْكُفُرَةُ ٱلْكُفُرَةُ ٱلْفَجْرَةُ اللَّهُ

■ تولٰی أغرص وخہ

🛚 يَرَكِي. ينصهر من دىسى الحهال ■ تصدی: منعرًه

وتقنل عبثه

■ تلهی سساعل ونگر ص ■ مرافي عق رفيعه

الفئر والمترك ■ سفرة كسامل . <

مطيعين له تعالى ■ قُتل الإنسان عر

تكفرة غدت ■ فقدرة. فهيأة سم

a fine ■ فأقبره

أمَرَ بذفَّنه في القَبُّر ■ أَنْشَرُ هُ

أحياه بعد موته ■ لَمَّا يَقْض الْمُ يَفْعَ

عَلِفاً رِطِّباً لِلدُّوَ ابِّ

■ حدائق غُلْبا نساتين عِظَاماً، متكاثفة الأشجار

 أنّاً: كلأً وعُشباً أوهوالتبر خاصة

وجاءت الصاخة الداهية العظيمة (نَفْخةُ البعث)

مشرقة مضيئة

غبار وكذورة

■ ترهقها قَرَة

تغشاها ظلمة وسواد





■ السماءُ انفطرتُ الشفّتُ ا

المالية المالي

الكواكب التشرث

تساقصت منفرقة البحار فجرت شفف فصارت حر احدا

الفُنورُ نَعْشِرَتُ قُلِتَ تُرابُها ، وأخرت مورها ما غَرُك بريَّك

ه، حدعث وحرَّ ك س عصياته ع فسؤ اك: حعل

غصارك سوك سسمة عدلك: حعث مناسب الحُلُق

 = ثُكَذُبُونَ بالدِّين
 دالجزاء والبعث

يَصْلُوْنَهَا نَيْدُخُلُونَهَا ﴿
 أُو يُقَاسُونَ حَرَّهُا

■ وَيْلَ ةلااء أ.

هَلاك أو حَسْرَةً ■ للْمُطفّفين

المَقْصينَ فِ الكثِل أو الْوَزْن

 اكتالوا: سُرؤ باكثل ومثيه لوژيا

كالوهم: أعطوا غيرهم بالكيل

وَزَنُوهُمْ: أَعْطُوا
 غيرهم بالْوَزنِ

■ يُخْسرُ ون: يُنقضون إِنَّ الكيل والور ن



باستحفاقهم بالمؤمين

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُ نَ الْآَيَ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ الْآَيَ

النشقق النشققا المنتققات المسلمة المسل

إِذَا ٱلسَّمَاءُ أَنشَقَّتُ إِن وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتَ آلَ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ

الله وَأَلْقَتْ مَافِيهَا وَتَخَلَّتْ إِنَّ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اللَّهِ يَاأَيُّهَا

ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحَافَمُلَةِ مِنْ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي

كِنْبَهُ بِيمِينِهِ عَلَيْ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا إِنَّ وَيَنقَلِبُ

إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا فِي وَأُمَّامَنَ أُونِي كِنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَنْ فَسُوفَ

يَدْعُو أَبُورًا إِنَّ وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا النَّا

إِنَّهُ ظُنَّ أَرِلَّا يَحُ رَفِّكُ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ١ فَكُلَّ أُقْسِمُ

بِالشَّفَقِ اللَّهُ وَالْيُومَاوَسَقَ اللَّهُ وَالْقَمَرِ إِذَا ٱللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

لَمَرْكُانُ طَبُقًا عَن طُبَقِ الْآَ فَمَا لَمُثُمَّ لَا يُؤْمِنُ نَ النَّ وَإِذَا قُرِئَ لَا يُؤْمِنُ نَ النَّ وَإِذَا قُرِئَ

عَلَيْهُمُ ٱلْقُرْءَ انْ لَا يَسْجُدُ نَ اللهِ اللَّذِينَ كَفَرُو يُكَذِّبُنَ

اللهُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُ نَ اللهُ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابِ أَلِمِ اللهُ

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا أَصَّالِحَتِ هُمُمْ أَجْرُ عَيْرُمَمَنُ نِ إِنَّ

يه ب الكفار : ح

 السماء انشقَتُ تعدّعت أدنث لرنها

 خُفَّتُ: خُوُ لِهِ أَن تشتمع وتثقاد

■ الأرضُ مُدُّتُ لسطث وسؤيث

 ألّقتْ مَافِيهَا عصت ما می حو مه

■تحلُّ: حنُّ ع عاية المحتو

■ كاد ح إلى رمك حامد في عملت

إلى لِقاءِ رَبُّكَ ■ يَدْعوا تُبُوراً

تطلُّ هلاكا ■ يصلى سعيرا الله

أو يقاسبي حُرَّهَا

■لن يخور للُ يرجع إلى ولَّه

■ فلا أقسم أوسه وه لا المريدة

■ بالشُّفَق: بالحُمْرَة في الأفق بعد العرور

■ماوسق :ماضم

اجتمع وتم نوره لتركبن: لتلاقراً

■طبقاً عن طبق

حالًا بعد خال

■ يُوعُون: يُضمرود أو يجمعون مر السيئات

■غير ممنول عير منصو

### سِنُورَةُ الْبُرُوعَ

بِسَ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّهِ عِر

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُاعِ إِنَّ وَالْيَوْمِ ٱلْمُوْعُ دِ إِنَّ وَشَاهِدِ وَمَشْهُ دِ

اللهُ قُنِلَ أَضْعَبُ ٱلْأُخْدُ دِ إِنْ النَّارِذَاتِ ٱلْوَقُ دِ إِنْ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا

قَعُ دُ إِنَّ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ إِلْمُؤْمِنِينَ شُمْ دُ إِنَّ وَمَانَقُمُوا

مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَنِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ اللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَمِ دُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ

فَنْنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَمْؤُمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ بِتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ

عَذَابُ ٱلْحَرِقِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامِنُوا وَعَمِلُو ٱلصَّالِحَتِ لَمُمْ

جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِبِرُ إِنَّ إِنَّا الْأَنْهَ وَلَكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِبِرُ اللَّا إِنَّا الْمُشَ

رَبِّكَ لَشَدِ أَدُ الْكَالِنَّهُ هُو بُدِئُ وَبُعِيدُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ وَاللَّهِ

ذُوالْعَرْشِ ٱلْمَجِدُ إِن فَعَالِلِمَايْرِدُ إِن هَلَ أَن كَ حَدِيثُ ٱلجُنْدِد

الْإِنَّ فِرْعَوْنَ وَثَمُ دَ الْإِنَّ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِي إِنَّ وَٱللَّهُ مِن

وَرَآيِهِم شِّحِ أَنْ إِنَّ هُوَقُرْءَ أَن يِّعِدُ إِنَّ فِي لَوْح مِّحْفُ ظِرِينَ

المُورَةُ الطَّاارَقِ عَلَى اللَّهُ الطَّاارَقِ عَلَى اللَّهُ الطَّاارَقِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالِي اللَّهُ اللّ

أاتِ الْبُرُوجِ
 ذاتِ الْمُنَازِلِ
 لِلْكُواكِبِ

= اليوم الموعود

يوم القيامةِ

 شاهد من يشهد

على غيرِه فيه • مشهود

من يشهد عليه غيره فيه

■ قُتلَ

أعرائد على • الألخذود

الشُّقُ العظيم ؟

■ مَا نَشَمُوا

م كرلهو أو ما عَالُوا

■ فَشُوا

عَذَّنُوا وأَحْرَقُوا

 بَطْش زَبُك أَخْذَهُ الْحبائرة أَ

بأعدب

■ هُوَ لِيْدِىءُ
 يَحْلُقُ ابْتَدَاء

نقدرته • **= يُعيد** 

سعت عد الْمَوْت بقدرته

الفجيدُ الْغطِيمُ الجلِيلُ المُتعالى



الصُلْب: ظَهْر كُلُّ
 من الزوجين
 الثَّرَائِب: أَطْرَافِهما

بذفع في الرَّجم

رَجْعه إَعْدنه مقد ما عالم الشرائل الخدام

الكورات، محسن ، المطرد المراجع المطرد المراجع المطرد المراجع المطرد المراجع المطرد المراجع ال

■ فات الصّدُع ثمات الدي نشيقٌ عـهُ

■ لقۇڭ فضّل: ماصىل ىش ئىجتَى وائساطى ■ دەرقىد الكاف

■ فمهّل الكافرين السمار السامانية • أمّالُهُمْ أمّالًا

أَمْهِلْهُمْ رُويْداً
 قريباً أو قليلاً ثُمَ
 يأتيهم العذابُ

سَبِّح اسمَ ربَّكَ
 نزَهْهُ أَرْ وَجُدْهُ

خلق: أاوجدكلً
 شَيء بِقُدْرَتِه

■ فسُوَّى: بين خُلْقه في الإحْكام والإتقال

■ فَهَدَى: وحَه كل مُنُوفِ إلى مايسُعي لهُ

الخرج المرعى: أسد العُشب رطباً غضًا

■ فجعلة غُثاءً : يسسهُ هشيها كغُثاء السَّيْلِ مَا عَثَاءِ السَّيْلِ - أَنْ مَا مَا الْمَالِيلِ مَا الْمَالِيلِ

أَخْوَى:أَسْود بعد ﴿
 الخُصْرة والعضارة ﴿
 نَيْسُرُكَ : نُوفَقُكَ أَنْ

لِلْيُسرى: للطريقة \*
 اليُسرى في كل أمر

يصلى النّار: يدْخُلها أو بُقاسي حرَها

### 

وَ السَّمَاءِوَ ظَّارِقِ إِنَّ وَمَا أَذَرَ كَ مَا الطَّارِقُ إِن كُلُّ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ

نَفْسِ لَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنسَنَّ مِمَّ خُلِقَ ﴿ فَكُونَ مِنْ مَّاءِ

دَافِقِ اللَّهُ عَنْ مُ مِ اللَّهِ الصُّلْبِ وَالتَّرَابِ اللهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ ١

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَابِرُ ﴿ فَمَالَهُ مِن قُوَّة وَلَا نَاصِرِ إِنَّ وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ الله

وَ لَأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّلْعِ اللَّهِ إِنَّهُ لَقُولُ فَصَّلَّ اللَّهِ وَمَا هُو بِالْهَزَلِ فَيْ إِنَّهُمْ

يَكِيدُونَ كَيْدًا اللَّهِ وَأَكِيدُ كَيْدًا اللَّهِ فَهِ لِٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ١

سِنُورُةِ الرَّعْلَىٰ ٢٠٠٥

شُورَةِ الطَّارِق ٨٦ سَورِ الرُّعِي ٨٧

بِسُ لِللهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّه

سَبِّحِ ٱسْمَرَيِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسُوِّى ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَفَهَدَىٰ

﴿ وَٱلَّذِى آخْرِجَ ٱلْمُرْعَىٰ ﴿ فَجَعَلَهُ عُثَاءً أَحُوىٰ ﴿ سَنُفَرِئُكَ فَكَ وَالَّذِي آخْرِجَ ٱلْمُرْعَىٰ ﴿ فَاسَنَقَرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴿ وَٱللَّهُ إِلَّهُ مَا يَعْلَمُ الْجُهُرُ وَمَا يَغْفَىٰ ﴿ وَأَيْسِرُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴿ وَأَيْسِرُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴿ وَأَيْسِرُكَ مَا يَغْفَىٰ ﴿ وَمَا يَغْفَىٰ ﴿ وَمَا يَغْفَىٰ ﴾ وَنُيسِّرُكَ

لِلْشُرَىٰ ﴿ فَذَكِرْ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ سَيَدُّكُو مَن يَخْشَى ﴿ لَا لَيْسُرَىٰ فَا فَكُرُ مَا يَخْشَى ﴿ فَا لَكُمْ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُلَّا مُلْكُولُولُ الل

فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ إِنَّ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَّىٰ إِنَّ وَذَكَرَ أَسْمَرَيِّهِ فَصَلَّىٰ إِنَّ

الماء، ومواقع العنة حركتان المهمية الدراء الماء ومال سمطة الماء ا

091

تَرْكَى: تطهَّرُ مِن الْكُفْرِ والْلَغاصي



 أكواب موطوعة أقداح مُعَدَّة لشَّرْبِ
 نمارق وسائد ومرابق

الغاشية: الْقِيَامَةِ
 تغشى الدراء أفوالها

تُحُرُّ السَّلاسل والأُغْلَالَ فِي النَّارِ

تُعِنَّةُ ثَمَّا تَعَمَّلُ فِيهَا تُصْلِحُ بِارِأَ نِنْدُخُلُهِا تُشْرِياً

أو تُقاسى حرّها عَيْن آنِيَة: سَغَتْ

أَناها (عايتها) في لحرارة

■ لايغني من خوع. لا يدُّفعُ عنهُم

ضريع.
 شيء في النار
 كالشؤك مُرَّ مُنس

خُوعاً • نَاعِمةً: داتُ بَهْخَةِ وخُسُ

الاغية لغوا وعاطلاً

سُرُرٌ مَرْفُوعةٌ
 رَفِيعَةُ الْقَدْر

خاشِعة من الجري دلينة من الجري

عامِلةً

■ ئاصنة

مُصْفُوفَةٌ: بعضها إلى حلب بعص

 زرابي مُبتُوثة سُنطٌ فاحرة ،
 مُنفرةة في امحاس

و ينظرُ ون: يتأمّلُون

و بمُسيَّطِرٍ مُتسلَّطٍ جبَّارٍ

= إِيَّابَهُمْ رُجُوعَهُمْ بالىعث ان 🕝 بهدید ا

أحفاء، ودواقع العنة بحركبار
 أبكاد، ودار بنقط

۲ حبرکات لروما ■ مد۲ و ۱۶و ۲ حبوارا حد ۱۶ او ۵ حرکات ■ مد حسرکسال

ٱلأَكْبَرُ فِي إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ فِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم فَي



اليال عَشْرِ عشر الأولى مِنْ ذِي الحِجْةِ

■ الشَّفْعُ والوثْر يُودُ سُخره بدد مردة

■ يشر:شفني،بدنث ■ قسةٌ لذي حخر

المُفُسَةُ به بدي عَمَل عاد- قَوْم هُود سُلُمُو، ياسم أليهم

■ إرم سه حدّمه

ظ ذات العماد: لأسيد ننځکمه ما عمد

حانوا الصخر
 فعلوه المديهة
 وقرتهم

■ دي الأوتاد. لَحْبُر. لتي تسلنُ مُلكه

■ منوط غذاب عذاباً مُؤلِماً دائماً

اللهرضاد رُفْفُ أغمائيهُ ولحاربهم علم

■ التلافي ربُّهُ المنحلة واحتسرة

■فقدر عليه فصيق عله أو مر

■ لاتحاضُون: الخ عَصْلُمُ عَصَا

■ تأكلون التُرات لُمداب

أكثر لما: جمعاً بين الخدام الحلال والحرام المسلمة

 حُبّاً جَمّاً: كثيراً مع حرص وشرو.

دُكَّت الأرضُ
 دُقَّتْ وكُسِرَتْ

دكأ دكأ
 ذكًا مُشاساً

أنّى لَهُ اللَّذَّكْرَى اللَّهِ
 منْ أينَ لَهُ مَنْفَعَتُها





■ ضُحَاهَا ضُوْبِهَا إِذًا أَشْرَقَتْ

■ تُلاها: تَبِعَهَا فِي الإضاءَةِ

■ جَلَاهَا: أَطَهُرَ الشمس للرَّ ابْسِ

■ بغشاها: معبياس · طخاها سمدوره

■ سوّاها عدُّل أعضاءها وقواها

 ■ فُجُورهَا وتنقواها مغصيتها وطاعتها

قَدْ أَفْلَح: فَارْ بِالبُغْيَةِ

■ مَنْ رِكَاهَا: طهرها وأسماها بالتَّقُّوي

■ قد خاب، حسر

همراً دساها: نقصها وأخفاها بالفحور ■ بطُغُو اها

بطعيابها وغذوابها ■ انسعت أشقاها: قام

مُسْرِعاً بعقْرِ البَّاقة نَاقَة الله حداً عدد

■ سُقُياها: ڝسياس ا

■ فدمدم عليهم اطبق العداب عبيهم

■ فسر اها، عمَّهم بالدمدمة والإهلاك

■ عُقباها

غاقبة هده العُقُوبة يغشى: يُغطَّى

الأشياء بظلمته ■ تُجَلُّ:ظَهر بضوئه

■ لشتى

لشتى لمُختلف في الجزا ■ صَدِّقَ بِالْحُسْنِي

بالملة الحسني وهي الإسلام

فسنوققه ونهيئه

 لِلْيُسرِي:الحَصلة المُؤدِّية إلى اليُّسْر

 للعُسْرَى: للحَصْلةَ المُؤدِّية إلى العُسْر

■ مايفني عَنْهُ مايَدْفَعُ العَدَابِ عنه





الآخرة ق لنسفغن بالناصية لنسخبته بناصيته

الثين والزَّيْتُونِ
 مُلْبَتِهما من

الأرض المباركة عطور سينينَ

جَبَلِ الْمُنَاجَاةِ • الْبَلَدِ الأَمِينِ

مكَّة المكرَّمةَ • أُحْسَن تقويم

أُعْدَلِ قامَةٍ وأُحْسَنِ صورةٍ • أُسْقُلَ سَافِلِينَ

إلى الهَرّم وَأَرْذَلِ

العمر

بالدين
 بالخزاء
 علق

دَم ِ جَامِدٍ • لَيَطْغنَى

الرُّجْعَى
 الرُّجُوعَ في

لَيُجَاوِزُ الحَدُّ في العِصْيَانِ

غَيْرُ مَمْنُونٍ
 غَيْرُ مَقْطُوعٍ عنهـ

أَهْلَ مَجْلِسِهِ • سَنَد عُ الزُّبَائِية

الزبائية
 ملائكة العذاب



بِٱلنَّقَوْئَ آنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

#### يَوْرُوْ الْقِيْدُ ٧٠ سَوْرُوْ الْبِيْنِيْنِ ٨

## سِّوْنَةُ الْقِبْ الْذِ

بِسُ لِللهُ ٱلرَّمْزِ ٱلرِّحِ و

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ اللَّهِ وَمَا أَدْرَنِكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّهِ وَمَا أَدْرَنِكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّهِ

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ (إِنَّ نَنَزَّلُ ٱلْمَلَتِ كَةُ وَالرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ إِنَّ سَلَمْ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ (فَ)

و شُولَةُ الْبَيَّبُيْنِ الْمُعَالِمُ الْبَيْبُ فِي الْبَيْبُ

بِسْسِلُسَّهُ ٱلرَّمْ الرَّكْ الرَّحْ مِ السَّهِ الرَّمْ الرَّمْ الرَّحْ مِ السَّهِ الرَّمْ الرَّحْ مِ المَّا الْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللِّلِي اللللللللِّلْمُ اللللِّهُ الللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ الللِّهُ اللْمُلِمُ الللْمُولِي الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللِلْمُ اللْمُلِمُ الللِمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللِمُ اللْ

حَقَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبِيّنَةُ ﴿ رَسُولُ مِنَ ٱللّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرةً ﴿

فِيهَا كُنْبُ قَيِّمَةُ إِنَّ وَمَانَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ إِلَّامِنَ

بَعْدِ مَاجَاء نَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ وَمَا أُمْ وَالِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ

لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفًا عَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ

فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَوْلَيِّكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيِّكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

لَيْلَةِ الْقَدْر

لَيْلَةِ النَّئَرَ فِ والعَظَمَةِ مَلَامٌ هِي

سَلَامَةٌ مِنْ كُلِّ مَنْجُوف

مُنفكين
 مُزايلين ما
 كائوا غليه

تأثيثهم البيئة
 الحُحَّة الواصح

فيها كُتُبٌ
 أَخْكَامٌ مكتوبةً

• قَيْمَةً

مُسْتَقِيمَةٌ عادِلةٌ

مَائلِينَ ع الباطل إلى الإسلام

دينُ الْقَيْمَةِ
 المِنةِ الْمُسْتَقِمة

اليمه المستقيمة أو الكتب القيمة

البرية
 الخلائق

ر) 🌎 تفحیم الراء 🍅 اسلنة و احفاء، ومواقع العُنة حركة النقام، ومالا يُنفط ● عدُ ؟ هركات لزوماً ● مدَّ؟ أو بَاو ٢هـوازاً • مدُ واهِب ۽ او ٥ هركات ● مدّ هـــركةــــان



أَنْزِلَتِ الأَرْضُ
 حُرِّكَتْ تَحْرِيكاً
 عنيها

■ أثقالها: موثاها

أخبارها أخبارها أخبارها أخبر عاغبا أخبر عاغبا إلى المساحة المساح

أُوْتِي لَهَا
 جَعُلُ في حالِها
 دلالةً على ذلك

ت يَصْدُرُ النَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنْ

قُورِهِمْ إلى المحشَّـ • أَشْتَاتاً، مُتَفَرِّقِينَ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

وَرْن أَصْغَرِ عَلَمَ الْعَادِيَاتِ: حَيلِ الْغُرَاةِ تَعْدُو سُئْرِغَةٍ الْغُرَاةِ تَعْدُو سُئْرِغَةٍ

العربو للمدوسرة عنبحاً: هُوَصَوْتُ أَنْفَاسِهَا إِذَا عَدَتْ

■ قالمُورِيَاتِ قَدْحاً الخرجاتِ النار

بصَكُ حوافِرِها قَ**الْمُغِيرَاتِ صُبُحاً** المباغتاتِ للعدوِّ

وقت الصباح • فأثَرُنْ به نتقَعاً فتَّحَا ف الصَّلَح

هَيَّجْنَ فِ الصَّبْحِ. عُبَاراً ا فَوَسَطْنَ بِه جَمْعاً

فوسطن فيه فَتُوسُطْنَ فيه جمعاً من الأعداء

لَكَنُودُ
 لَكَفُورُ جَحُودُ

ا إنَّهُ لَحُبُّ الخَيْرِ المَال ِ



لَشَديدُ: لَقَوِيُّ ﴿

ا بُعْثِرَ أَثِيرَ وَأَخْرِجَ





صَلَاةِ الْعُصْرِ أَو

عَصْر النَّبُوَّةِ • لَفِي خسر

لحسران وتقصان ■ئۆاھنۇا: أۇھنى تعضهم تعضأ

هَلَكَةُ أُوْخَسْرَةً

ومُمَزَّةِ لُمَزَّةٍ طَعَّان عَيَّابِ لِسَّاس

 عَدُدَهُ: أَحْصَاهُ أو أُعَدُّه للنَّواتِب

> ■ أخلَدَهُ يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنيا

 لَيْنَبُذُنُ : لَيُطْرَحَنَ الخطَّمَة

جَهَنَّمَ ؛ لِخَطْمِهَا من فيها

• تَـطُلِعُ عَلَى الأَفْتِدَةِ يَتْلُغُ ٱلْمُهَا أُوسَاطَ

القلُوب و مُوْ صَدَة

مُطْبَقَةً مُعْلَقَةً

و في عَمَدِ مُمَدّدة بعَمَدٍ مُلُودَةٍ على

أنوابها

ا يَجْعَلْ كَيْدُهُمْ سنعيهم لتخريب

الْكَعْبَةِ المعظَّمَةِ و تنضٰلِيل

تَضْييع وإبطَال

عَيْراً أبابيل

جَمَاعَاتٍ مَتَفَرُّقَةً و سِجُيل

طين مُتَحجّر مُحرق كَعَصْفِ مَأْكُول

كَتِبْنِ أَكَلَتُهُ الدُّوَا وَرَاثَتُهُ



يَدْفَعُهُ دَفْعاً عَيِفاً عَىٰ حَقَّهِ ■ لا يَحْضُ لَا يَحُثُ ولا يَبْعَثُ أَحَداً فَوَيْل مَلاك . أو حَسْرَة سَاهُونَ غَافِلُونَ غَيْرَ مُبَالِينَ بهَا · يُراءُونَ = يقصيدون الرياء بأغمالهم يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ العاريةَ المعتادةَ بين الناس بُخُلاً أغطيناك الْكُوْثَر نَهْراً فِي الحَبَّةِ. أو الخَيْرَ الْكَثِيرَ ۽ انځر البندن تستكأ شُكْراً للهِ تُعَالَى ا شانئك

> مُبْغِضَكَ الأَبْعَرُ الْمَقْطُوعُ الأَثْر

 لإيلاف قُريش جُعلهم آلفين الرحلتين

أزأيث
 مَلْ عَرَفْتَ

يُكَذُّبُ بالدّينِ
 يَحْخَدُ الْحَرَاءَ

يَدُ عُ اليتيمَ

عديم الراء
 فقنة

 إخفاد ومواقع العبة (حرك ) الدغام ، ومالا بلفظ



■ لَكُمْ دِينْكُمْ شِرْ كُكُمْ

سر عسم ■ لي دين

إحلاصبي و توجيدي

■ نصّرُ الله عولهُ لك

على الأعداء

الفَتْخُ
 فتْخُ مكَّة وعيرها

■ أَفُواجاً

حماعات

 فشئخ بخمد رئك

فرَّهُهُ تَعَالَى ، حامداً لهُ

> **■ ئۆاباً** كثير القُنُولِ

لتؤية عِياده • ثبُّت

. هَلكَتْ

أۇ خسرت • ئې

وقدْ هلَك أَوْ خسر

و ما أغنى عنه
 ما ذقع الغداب

عنهٔ ا مَا كسب

الذي كسمة

سیصلی ناراً سیدُحُلُها أو

يُقاسِي حرَّها

حیدها
 عُنقها

مِنْ مَسَدِ
 ممَّا يُفْتُلُ قوباً
 من الْحالِ



اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَآجْعَ لَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِرْنِي مِنْهُ مَا أُنسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُمَّةً يَارَبَّ الْعَالِينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرُعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَعُملِ خُواتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمُرَدًّا غَيْرَ مُخْز وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْسَأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَالْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَل وَخَيْرًا لِثُوَابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثِبَتْني وَثَقِلْ مَوَانِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱغْفِرْ خَطِيمًاتِي

وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَنِكَ وَالسَّكَامَةُ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغَنِيمَةُ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنْنَافِي الْأُمُورِكُمِّهَا وَأَجْ نَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبَلِّغُنَا جَاجَنَّكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَثْنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ تَأْرِنَا عَلِيمَنْ ظَلْمَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِ ديننا وَلَا يَجْعَل الدُّنْيَا أَكْبَرَهُمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًكِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَارْحَمْنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَاذَنْبَّا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَجْتُهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ بَنِيتَنَا مُحَكَّدُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخار وسأرتش ليما كثيرًا

|      |                                         | الغوا | رخمر ا | الشُّورَة                               |                                               | -istell | (فَهُنِ | الشُّورَة                                           |
|------|-----------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|
| مَة  | مك                                      | ٤٠٤   | ٣.     | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مكية                                          | •       | \       | الفاتحة                                             |
|      | مک                                      | ٤١١   | 71     | القيمان                                 | مکیة<br>مدنیة<br>مدنیة<br>مدنیة<br>مدنیة      | ٢       | ٦       | البَقترة                                            |
|      | مك                                      | 210   | 77     | السَّجْدَة                              | مُدُنية                                       | ٥٠      | ٣       | آلعِمْران                                           |
| بية  | مد                                      | ٤١٨   | 77     | الأحزاب                                 | مدنية                                         | VV      | ٤       | النِّسَاء                                           |
|      | مك                                      | 251   | 45     | ستبتأ                                   | مدنية                                         | 1.7     | 0       | المتائدة                                            |
|      | مك                                      | 272   | 10     | فاطر                                    | مكية                                          | 171     | ٦       | الأنعكام                                            |
| ية   | مك                                      | ٤٤.   | 77     | يَبَ                                    | مكته<br>مكته<br>مكته<br>مكته                  | 101     | ٧       | الأغراف                                             |
| يَة  | مك                                      | ٤٤٦   | 77     | الصَّافات                               | مكنية                                         | 177     | ٨       | الأنفال                                             |
|      | مك                                      | 204   | ۲۸     | ص<br>الزُّمُــُـز                       | مدنية                                         | 144     | ٩       | التوب                                               |
| يّة  | مك                                      | £OA   | 44     |                                         | مكتية                                         | ۸٠٦     | ١.      | يۇنىت                                               |
| ية   | مك                                      | ٤٦٧   | ٤.     | غتافر                                   |                                               | 177     | 11      | هـُود                                               |
| i a  | مكت                                     | £VV   | ٤١     | فصلت                                    | مكيتة                                         | 640     | 15      | يۇسىف                                               |
| بة   | مك                                      | EAT   | 25     | الشتوري                                 | مننية                                         | 127     | 17      | الرعتد                                              |
|      | مك                                      | ٤٨٩   | ٤٣     | الرّخئرف                                | مكيتة                                         | 500     | 12      | إبراهيتم                                            |
| ā    | مك                                      | 297   | ٤٤     | الدّخنان                                | مكتة<br>مكتة                                  | 777     | 10      | الجيثر                                              |
|      | مكت                                     | 144   | ٤٥     | أنجاشيكة                                | مكيتة                                         | 777     | 17      | التحشل                                              |
| i    | مكت                                     | 7.0   | ٤٦     | الأحقاف                                 | مكتبة                                         | 7.4.7   | 17      | الإسراء                                             |
| ية 🏻 | مدر                                     | 0.Y   | ٤٧     | محتقد                                   | مكتبة                                         | 147     | 1.4     | الكهف                                               |
| ية   | مَت                                     | 011   | ٤٨     | الفتتح                                  | مكيتة                                         | 4.0     | 11      | مرية                                                |
| بة   | ما الما الما الما الما الما الما الما ا | 010   | ٤٩     | المحجزات                                | مكينة<br>مكينة<br>مكينة<br>مكينة              | 717     | ٢.      |                                                     |
| ä    | مكت                                     | ۸۱۵   | 0-     | ت ا                                     | مكيّة                                         | 777     | 17      | الأبنياء                                            |
| a    | مكت                                     | ٠٢٥   | 01     | الذاريات                                | مكنية                                         | 777     | 77      | الحسج                                               |
| i a  | مكت                                     | ٥٢٢   | 10     | الطيور                                  | مكيتة                                         | 727     | ۲۳      | المؤمنون                                            |
| i    | مكت                                     | 770   | ٥٢     | النجم                                   | مدنية                                         | 40.     | 37      | النشور                                              |
| á    | مكت                                     | 170   | 02     | النجم القتمر                            | مكتة                                          | 404     | 50      | الفئرقان                                            |
| ية   | مدر                                     | 051   | 00     | الرَّمان                                | مكتبة                                         | 777     | 17      | الشَّعَرَاء                                         |
| a    | ملا | 085   | 70     | الواقعكة                                | مكية                                          | 777     | 44      | المؤمنون<br>النشور<br>الفشرقان<br>الشعراء<br>النسمل |
| بة ا | مدن                                     | ٥٣٧   | ٥٧     | المحــُديد                              | سَنبه<br>ملته<br>ملته<br>ملته<br>ملته<br>ملته | 440     | ۸7      | القصص                                               |
| a    | مدني                                    | 730   | ٥٨     | المحكادلة                               | مكية                                          | 797     | 11      | العَنكبوت                                           |

| Г |                                      |       |        |                         |                                                              |       | ,         | . 1                        |
|---|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|
|   |                                      | الضخة | (فخير) | السُّورَة               |                                                              | الفخة | دخين      | الشُّورَة                  |
|   | مكتة                                 | 091   | ۸۷     | الأعنالي                | مدنية                                                        | 010   | 09        | اکست                       |
|   | مكتة                                 | 780   | ٨٨     | الغَاشِية               | مدنية                                                        | OLA   | ٦.        | المتحنة                    |
|   | مكتة                                 | 098   | ٨٩     | الفكيثر                 | مدنية                                                        | 100   | 71        | الصَّف                     |
|   | مكتة                                 | 092   | ۹.     | البسلد                  | مَدَنية                                                      | 007   | 75        | الجثعقة                    |
|   | مكتة                                 | 090   | 91     | الشنس                   | متنية                                                        | 001   | ٦٢        | المنتافِقون                |
|   | مكيتة                                | 090   | 7.0    | الليشل                  | مدنية                                                        | 007   | 71        | التغكابن                   |
|   | مكيتة                                | 047   | 45     | الضحي                   | مدنية                                                        | 001   | ٥٢        | الظيلاق                    |
|   | مكية                                 | ٥٩٦   | 9 2    | الشترة                  | مكانية                                                       | ٥٦.   | ٦٦        | التحشريم                   |
|   | مكتة                                 | 097   | 90     | التين                   | مكية                                                         | 750   | ٧٢        | الثلث                      |
|   | مكيتة                                | 097   | 97     | العساق                  | مكيتة                                                        | 071   | ٦٨        | القساكر                    |
|   | مكتية                                | ۸۹۵   | 4٧     | القتذر                  | مكية<br>مكية                                                 | ٦٦٥   | 79        | أنحاقتة                    |
|   | مدنية                                | ٥٩٨   | 9.4    | البيتنة                 | مكيتة                                                        | ٨٢٥   | ٧.        | المعكارج                   |
|   | متنية                                | 099   | 99     | الزلـزلة                | مكية<br>مكية                                                 | ٥٧٠   | ٧١        | بنُوج                      |
|   | مكية<br>مكية                         | 099   | ١      | العكاديات               | مليّة                                                        | 240   | 17        | الجن                       |
|   | مكتة                                 | 7     | 1.1    | القارعة                 | ملته                                                         | OVE   | ٧٣        | المُثرَّمِل<br>المُدَّثِّر |
|   | ملتة                                 | 7     | 1.6    | التّكاثر                | ملية                                                         | 0 0 0 | V E<br>Vo | القِيامَة                  |
|   | مليّة                                | 7.1   | 1.4    | العَصْر                 | مليّه                                                        | OVA   | 77        | الإنسان                    |
|   | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية | 7.1   | 1.8    | الهُـُـمَزة<br>الفِـيْل | مكتة                                                         | ٥٨٠   | VV        | المرسكات                   |
|   | مليه                                 | 7.1   | 1.0    | الفِسين<br>فــــــريش   | مكثة                                                         | 740   | ٧٨        | النّـبَأ                   |
|   | ملبه<br>مكتبة                        | 7.5   | 1. V   | المتاعون                | مكتة                                                         | ٥٨٢   | ٧٩        | النّازعَات                 |
|   |                                      |       | 1.4    | الكونتر                 | مكتة                                                         | ٥٨٥   | ۸.        | عـُـبَسَ                   |
|   | مكتة                                 | 7.4   | 1.4    | الكافرون                | مكية                                                         | 710   | ٨١        | التكوث                     |
|   | مَدَنية                              | 7.5   | 11.    | النصر                   | مكتة                                                         | ٥٨٧   | ٦٨        | الانفطار                   |
|   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | 7.7   | 111    | المسكد                  | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية | ٥٨٧   | ٨٣        | المطقفين                   |
|   | مكتبة                                | 7.2   | 111    | الإخلاص                 | مكنية                                                        | ٥٨٩   | λ£        | الانشقاق                   |
|   | مكتة                                 | 7.8   | 117    | الفكاتى                 | ملية                                                         | 09.   | 10        | البُرُوج                   |
|   | مكيتة                                | 7-2   | 118    | النَّاس                 | ملية                                                         | 091   | ۸٦        | الطارق                     |

فه رس فه مواضع لقد مواضع لقد مواضع المرام

الرَقَمَ بِاللَّونِ الْأَحْمَرِ ... للَّدَلَالَةَ عَلَى رَقَمَ السُّورة الرَّقَمَ بِاللَّونِ الْأَسَود ... للذَ لَالةَ عَلَى رَقَمَ اللَّية

إنغراده تعالى بالأمر والحكم: ١٦٨ و ٢١٠٠ و ١٠٢٠ و ١٤٤ الله و ١٩٤ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و

تقریع من لایقر یوحدائیته تعالی: ۲۲ ۹۹ - ۲۶ 28 ۲۱ و ۲۲، 34 ۲۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۸ و ۳۰

۲۸۱ ، ۲۷۲ و ۱۱۷ ، ۱۱۷ ، ۲۷۲ و ۱۸۱ ، ۲۷۲ و ۲۸۱ ، ۲۷۲ و ۱۸۱ ، ۲۷۲ و ۱۸۱ ، ۲۷۲ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸

## أركان الإسلامر

### أولاً :التوحيد

### (١)- توحيد الله تعالى:

#### أسماء الله الحسثى:

Y£ 59 (A 20 (11 · 17 (1A · 7

اليه ترجع الأمور: ٢٨ و ١٥٦ و ١٥٦ و ١٥٦ و ١٠٩ و

ربوبيته جلَّ وعلا: ١١ و ٢٥٨، ١٥، 4 ، ٥١ ۱، ۶ ۲۷ و۱۱۷، ۵ و ۷۱ و ۸۰ و ۸۳ و١٠٢ و١٠٦ و١٣٣ و١٤٧ و١٦٢ و١٦٤ 9 : 177 177 177 171 0 2 5 2 5 7 ۱۲۹ ما ۲۳ و ۲۳ و ۱۹ ۲۳ و ۱۵ و ۲۹ و ۱۱ و ۹۰ و ۱۰۷ ، 12 و ۲۹ و ۵۳ و ۱۰۰ 16 د ۱۲ و ۱۲ و ۱۹ د ۱۹ د ۱۹ د ۱۹ و ۱۸ ۱۸ ۱۸ 0 19 T. 9 YOU YT 17 (170) EY, Y ٤٨٠ ١٤ ١١ ١١٠٨ ١٤٠٨ ١٤ ١٤ و٨٤ (Y. 20 (70) TT 19 (110) 1.9, 0A) 21 و ۲۲ و ۵۱ و ۹۲ و ۲۵ و ۱۱۱ و ۱۱۱ ٢٨ ٢٦ وه و ده و 26 و 12 و 13 و 17 و 18 ولاع و هما و ۱۸ و ۱۹۲ و ۱۲۷ و ۱۵۹ و ۱۵۹ 919 YA9 YE9 YT9 YT 27 (1919 1Y09 TE 29 (10) 79, 71, TY, T. 28 (9T, «17 35 « Y 1 34 « Y 0 32 « EA, T9, T7, 37 و و ۱۲۱ و ۱۸، 38 ۱۱ و ۱۲، و ۲ ۱ ٤٦، ٤٣، ٩ 41 د٦٦، ٦٤، ٦٢ 40 د٦٩، 45 (A) Y 44 (AY) 78 43 (1. 42 (OT) ١٨ و٢٦ 53 ١٧ و٢٢ و٢٢ د ١٨ و١٨ er 74 19 73 18 70 14 68 144, 149 96 (1£ 89 (17 85 (TY 78 (T - ) 17 75 Y 108 4A+ T

رحمة الله تعالى: 2 كار وه ١١٠٥ 4 ٢٤ و ١٩٤٠ 4 ١٩٤٥ مردمة الله تعالى: 2 كار وه و ١٣٣٠ و ١٩٤١ و ١٩٤١ و ١٩٠١ و ١٩٤١ و ١٩٠١ و

رضاه تعالى: 2 ۲۰۷ و ۲۰۳ د ۱۱۱۰ 5 ۱۱۱۰ 5 ۱۱۹ و ۱۰۹ ماد، ۹۵ ماد، ۹۵ ماد، ۹۵ ماد، ۹۵ ۲۲ هاد، ۹۵ هاد، ۹۵ ۲۲ هاد، ۹۵ هاد، ۹۵ ۲۲ هاد، ۹۵ هاد، ۹۵

صنات الله تعالى:

Y 40

الله: 1 ١ إله: ٢٣٣2 الآخر: 57 ٣ الأحد: ١١١2 37 م د 1 م 109 ، 17 م د 10 م 10 ، 10 م 10 م 1 - 1 م 112 12 م م التركل عليه تعالى:

T 65 (17 64 (T 33 (TY - TYY 26

حبه تعالى: 2 م١٦ و١٩٧ و١٩٥ و١٩٢١، ٦٦ عبه تعالى: 2 ١٣٥ و١٩٥ و١٤٨ و١٤٨ و١٩٥ و١٩٥ و١٠٨ و١٩٥ و١٠٨ و١٩ و١٠٨ و١٩ و١٩٠ م

-1 1: alks e little of many of their alls of the sales of

خشية الله تعالى وتقواه: 2 ك و ١٥٠ و ١٩٤ خشية الله تعالى وتقواه: 3 ٢٠١ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠

دعوة من لا يتر بالرحدانية إلى الإعتبار بن سبتهم

14 (Y · 9 ) E9 | Y T 10 (Y · 9 (7 6) 27 (EA - E0 22 () YA 20 () Y - 9 (EE) ET 35 (Y T 32 (9 30 (E · 29 (0))

حليماً: 17 \$3، 33 (18 17) الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ٢٧، 14 رم، 22 ٢٤ و١٥ 35 ١٦ و٢٦ و٢٦، 34 ١٦ 35 64 CT 60 CTE 57 CTA 42 CEY 41 A 55 17 حمداً: 4 ١٣١ الحج: 2 ٥٥٠، 3 ٢، 25 ١٥، 40، ٦٥ الخالق: 59 ٢٤ الحبير: 2 ٢٣٤ الخلاق: 15 ١٨، 36 ٨١ الرؤوف: ٢٠٧٥ و٢٠٧١ و٠٦٠ الرؤوف (Y. 24 (70 22 (EV) V 16 (1YA) 1 - 59 49 57 الرحمن: 1 1، 55 ١ الرحيم: 1 1 و٣ الرزاق: 51 ٨٥ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧، 33 ٢٥ السلام: 59 ٢٣ السميع: 2 ١٢٧ الشاكر: ١٤٧ 4 ،١٥٨ 2 الشكور: 35 ٣٠ و ٣٤، 42 ٢٣ و٣٣، 14 64 الشهيد: 3 ۹۸، 4 ۷۹ و١٦٦، 6 ١٩٨ (OY 29 (97 17 (ET 13 (ET, Y9 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: 1276 الصمد: 112 ٢ الضار: 58 • ١ الظاهر: 57 ٣ العزيز: 2 ١٢٩ 2 العظيم: 2 ٢٥٥ ع 34 د٩٦ العظيم: 976 TT 69 العفوّ: 4 ٤٣ و٩٩ و٩٤١، 22٠، ٣58 العليّ: 2 ٢٥٥، 22 ٢٦، 31 ٣٠، 34 £ 43 (01) £ 42 (17 40 (TT

الأعلى: 79 ٢٤ 87 ، 87 الأعلى: أعلم: 3 ٣٦ و٢٦٧، 4 ٢٥ و٥٤، 5 ٢١٠ 6 ۵۳ و ۵۸ و ۱۱۷ و ۱۱۹ و ۱۲۶ و ۱۵ (170+ 1 · 1 16 (YY 12 (T) 11 (E · 19 18 (1) 00, 02, 14, 40 17 22 (1 · £ 20 (V · 19 (Y7) YY) YY) 07, TY 28 (1AA 26 (97 23 (7A 50 (A 46 (Y · 39 (YY) 1 · 29 (A0) € 4 68 €1 . 9 1 60 ETT 9 T . 53 €20 YT 84 الأول: 77 ٢ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٢ البّر: ٢٨ 52 البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٣ و٢٣٧ 5 (177) 1079 109 10 3 (770) 22 (1 17 (11 (11 (47) 79 8 (4) 40 (T) 35 (1) 34 (TA 31 (VO) 7) (YY) 11 42 : £ . 41 : 07, ££, Y . 4 64 4 60 61 58 68 57 61A 49 19 67 بصيراً: 4 ٥٨ و١٣٤، 17 ١٧ و٣٠٠ ( \$0 35 (9 33 ( Y . 25 ( Y 0 20 (97) 10 84 : 7 76 : 7 2 48 التواب: 2 ۲۷ و ۵۵ و ۱۲۸ و ۱۲۰ و 17 49 61 . 24 611 1 1 . 2 توابأ: 114 و12، 110 ٣ الجامع: 3 ٩، 4 ٠ ١٤٠ الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 ٦ و ٨٦ ، ٣٩ الحفيظ: 11 ٥٧ ع ، ٢١ ع ع ١٠ ٢ ع الحقّ: 6 ٦٢، 10 ٣٠ و٢٣، 18 ٤٤، 20 470 24 (117 23 477) 7 22 (118 or 41 cr. 31 الحكيم: 2 ٢٢ الحليم: 2 ٢٢٥ و٢٣٥ و٢٦٣، 3 ١٥٥٠،

14 64 (09 22 (1.1 5 (1) 4

العليم: ٢٩2

المؤمن: 59 ٣٣ المتعالى: 13 ٩ المتكبر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ الجيب: 11 ١٦ الجيد: 11 ٢٣، 85 ١٥ المحصى: 58 ٢ المحيط: 2 19، 3 ١٢٠ ٤ ٤٧١، ١١ ٩٢، Y . 85 (0 £ 4] محيطاً: ١٠٨ 4 و١٢٦ المحيى: 30 ، 0، 41 ٣٩ المذل: 3 ٢٦ الستعان: 12 ١٨ ع 12 ١١٢ الصور: 59 ٢٤ المز: 3 ٢٦ المعيد: 85 ١٣ ه المغنى: 53 ك. المقتدر: 18 و 20 54 27 و 00 المقنى: 53 🗚 المقيت: 4 ٥٨ الملك: 20 ١١٤ 23 ١١١، المليك: 54 ٥٥ المنتقم: 32 ٢٢، 43 ٤١، 44 ١٦ المهيمن: 59 ٢٣ الرلي: 2 ٢٨٦، 3 ١٥٠، 6 ٢٢، 8 ١٤٠ Y 66 (11 47 (YA 22 (T.10 (0) 9 النصير: 4 ه ٤ و ٧٥ و ٤٠ ٤، 17 ه ٨٠ 22 T1 25 (YA النور: 24 ٥٣ الهادي: 25 ٣١ الراحد: 12 ٢٩، 13 ٢١، 14 ٨٤، 38 17 40 (£ 39 (70 الوارث: 15 ٢٣ ، 21 ٩٨، 28 ٥٨ الواسع: 2 ١١٥ و٢٤٧ و٢٦١ و٢٦٨، 3 TY 53 (TY 24 (0 £ 5 (VT

النفار: 20 ٨٢ 38 ٢٦، 39 و 10 النفار: 20 م 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغني: 2 ٢٦٣ و٢٦٧، 3 ٩٧، 6 ١٣٣٠ 29 (£ · 27 (7 £ 22 (A 14 (7 A 10 47 (V 39 (10 35 (77) 17 31 (7 7 64 17 60 17 57 1TA غنتا: 4 ۱۳۱ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ۲۷ و ۲۰، 17 ۹۹، 93 ۹۹، ( £ . 9 £ 75 ( £ . 70 ( TT 46 ( A ) 36 A 86 GYT 77 القاهر: 6 ۱۸ و ۲۱ القُدُّوس: 59 ٢٣، 162 القدير: 2 ٢٠ و١٠٦ و١٠٩ و١٤٨ 170, 79, 77 3 4782, 709, 22 . YY , Y - 16 . £ 11 . T 4 9 . £ 1 8 (02) 0 - 30 (7 - 29 (20 24 (79) 7 46 (0., 49, 9 42 (49 41 () 35 65 (1 64 (V 60 (7 59 (Y 57 (TT 1 67 (A 66 (1Y قديرا: 4 ١٣٣ و١٤٩، 25 ٥٤ ع، 33 ديرا: Y1 48 ( £ £ 35 القريب: 2 ١٨٦ ١١ ٢٦، 34 ٥٠ القهار: 12 79، 13 ٢١، 14 ٤١٨ 38 17 40 ( 39 ,70 القري: 8 ٢٥، 11 ٦٦، 22 ٠٤ و٧٤، 58 cro 57 c19 42 crr 40 cro 33 القيُّرم: 2 ٢٠٥٠ لا ٢١ ١١١ الكافي: 39 ٢٦ الكبير: 4 ٢٠ ١٤ ٩١ ، 22 ٢٦، 31 ، ٢٠ 17 40 cYT 34 الكريم: 27 - ٤، 82 ٦ اللُّطيف: 6 ١٠٣، 12 ١٠٠، 22 ٣٢، 1 8 67 (19 42 ( \$ 33 ( ) 7 31

الوالي: 13 11

ذر فضل: 2 ۲٤٣ و ٢٥١، 3 ١٥٢ 71 40 CYT 27 CT - 10 CYYE ذو الغضل العظيم: 2 ٥٠٠، 3 ٧٤، 8 £ 62 ( Y 9 Y 1 57 ( Y 9 ذو القوة: 51 ٨٥ دو الجلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مِرْة: 53 ٢ ذو مغفرة: 13 ٦، 41 ٢٣ ذي انتقام: 39 ٣٧ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطُّوْل: 40 ٣ ذي العرش: 81 ٢٠ ذي المارج: 70 ٣ رب آبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ١٢٦، A 44 رب الأرض: 45 ٢٦ رب السماء والأرض: 51 ٢٣ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17، 26 (07 21 (70 19 (18 18 (1.4 (Y 44 (AY 43 (TT 38 (0 37 (YE TV 78 رب الشُّعرى: 53 84 رب العالمين: 1 ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 TY, TI, 01 7 (177, YI, 10 17 26 (TY) 1 · 10 (171) 1 · £9 و٢٢ و٤٧ و٨٩ و٩٠١ و٢٢٩ ره ۱۵ و ۱۹۲ و ۱۸۰ و ۱۹۲۱ م ۲۸ (1AY, AY 37 (Y 32 (T. 28 (£ £) 43 د٩ 41 د٦٦ و٥٦ و٦٤ 40 د٧٥ 39 (17 69 (17 59 (A . 56 (77 45 (17 7 83 474 81 رب العرش: 9 ١٢٩، 21 ٢٢، 23 ٨٦ AY 43 (YT 27 (117) رب العِزّة: 37 ١٨٠ رب الفلق: 113 ١

الودود: 11 . 9، 85 ١٤ الوكيل: 3 ١٧٢، 4 ١٧٨ و١٣٢ و١٧١، 6 CYA 28 CTO 17 CTT 12 CYY 11 CY Y 9 73 ctr 39 cen, T 33 الولى: 2 ١٠٧ و١٢٠ و٧٥١ ٦٨، 34 (100 7 (00 5 (40) 80 4 YA , Y 42 ( 21 الوهاب: 3 ٨، 38 ٩ و ٣٥ أحكم الحاكمين: 11 03، 95 ٨ أرحم الراحمين: 7 ١٥١، 12 ٦٤ و٩٢، AT 21 أسرع الحاسبين: 6 ٦٢ إله النام: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٢٥ أمل المغفرة: 74 ٥٦ بديع السماوات والأرض: 2 ١١٧، 6 خيرٌ حافظاً: 12 12 ت خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ٩ ١٩ ١٠ ١٠ ٨٠ خير الراحمين: 23 ١٠٩ و١١٨ خير الرازقين: 5 ١١٤، 22 ٥٨، ٧٢) 11 62 (19 34 خير الغافرين: 7 ٥٥٥ خير الفاتحين: 7 ٨٩ خير الفاصلين: 6 ٥٧ خير الماكرين: 3 ٥٠٤ 8 ٣٠ خير المنزلين: 23 ٢٩ خير الناصرين: 3 ١٥٠٠ خير الوارثين: ٨٩ 21 ذو انتقام: 3 \$ \$ 5 ٩٥، 14 ٤٧ ذو رحمة: 6 ١٤٧ ذو الرحمة: 6 ١٣٣، 18 ٥٨ ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ ذو العرش: 40 01، 85 01 ذو عقاب أليم: 41 ٤٣

الملك الحق: 20 ،۱۱٤ ، 113 ، 113 ملك الناس: 114 ، 114 ور السماوات والأرض: 24 ، 70 واسع المغفرة: 53 ، 73 ، 41 ، 79 ، 14 ، 79 ، 14 ، 79

علمه جل شأنه: 2 ، ٣٠ و٧٧ و١٩٧ و٢١٦ 5 (1 · A) Y · ) 20 4 (119) 79 3 (400) or, r 6 (117, 117, 1.2, 49, Y و٥٩ و ١٠ و١١٧ و١١٩ و١٢٤ ، ٢٦ و٥٩ 11 - 9 13 (7) 0 11 (7) 77 10 (19) YA, YT, 19 16 (YE 15 (ET, TY) 91, A1 19 (01, 14, Yo 17 (140) 119 YA9 1 21 1110 9 9A9 Y 20 1909 24 (97) 07 23 (٧٦) ٧٠ 22 (١١٠) YE, YO 27 . YY . - YIA 26 .7 25 .78 Y 34 (01 33 (TT) 17 31 (TT) 0T) V 39 (Y9, Y7, 17 36 (TA, 11 35 (T) 0.9 £Y9 £. 41 6199 17 40 6Y.9 19 47 11. 43 10.9 709 72 42 1029 0 53 ( 20 ) 17 9 2 50 ( 1 ) 17 49 ( 7 ) 1 64 1 60 1 58 1 7 5 57 1 TY 74 . YA 72 . 1 £ , 1 F 67 . F 66 . 1 Y 65 11 100 (Y 87 (Y · 85 (1 Y 75 (T)

140, 24 7 (184, 184, 184, 184, 111)

رب كلُّ شيء: 6 ١٦٤ رب الشارق: 37 ه، 70 م رب المشرق والمغرب: 26 ٢٨، 73 ٩ رب المشرقين: 55 ١٧ رب المغربين: 55 ١٧ رب موسى وهارون: 7 ١٢٢، 26 ٤٨ رب الناس: 114 ١ رب هارون وموسى: 20 ٧٠ رب هذا البيت: 106 ٣ رب هذه البلدة: ٩١ 27 رفيع الدرجات: 40 ١٥ سريع الحساب: ٢٠٢2، ١٩٥٦ و١٩٩٥ 1 V 40 ( T9 24 ( 0 ) 14 ( £ ) 13 ( £ سريع العقاب: 6 ١٦٥، 7 ١٦٧ سميع الدعاء: 3 ٢٨، 14 ٢٩ شديد العذاب: 2 ١٦٥ شديد العقاب: 2 ١٩٦٦ و٢١١، 3 ١١١، 5 ۲ و ۱۹۸ ۱۳ و ۲۰ و ۱۸ و ۲۰ و ۱۸ و ۲۰ 40 ٣ و ٢٦ و 59 ٤ و ٧ شديد القُوَى: 53 ه شديد المحال: 13 ١٣ عالم الغيب: 34 ٣، 72 ٢٦ عالم غيب السماوات والأرض: 35 ٣٨ عالم الغيب والشهادة: 6 ٢٢، 9 ٤٩ (£7 39 (7 32 (4Y 23 (4 13 (1 · 0) 1A 64 (A 62 (YY 59 علام الغيوب: ١٠٩ و١١٦، ٩ ٨٧، 34 £A غافر الذنب: 40 ٣ فاطر السماوات والأرض: 6 ١٤، 12 11 42 (27 39 () 35 () 14 () 1 فالق الإصباح: 6 ٩٦ فالتي الحب والنوى: 6 ٩٥ فعًال لما يريد: 11 ١٠٧، 85 ١٦

قابل التوب: 40 ٣

مالك الملك: 3 ٢٦

مالك يوم الدين: 1 ٤

TT, TT - T 16 .TV - 17 15 .TE - YA, YT - 70, 0Y, 01, E9, EA, 19 (111) 28 - 279 200 17 17 (1) T1 22 (TT - 19 21 (91 - AA) TO YA, YT - 17 23 (Y), 77 - 71, TE, - 1 25 ( £0 - £1 24 (97 - A £, A . -Y 26 (31) 09, 02, 07, 0. - 20, T AA, AT, TO - 09, YT - YO 27 69 -11 - A 30 (19 29 (YO - TY 28 (9T) Yo, 11 - 1. 31 (02, 0. - EA, 2., T 35 (TV, 9 - 7 32 (T) - T9, Y7 -17 36 (E1) YA - YY, 17 - 11, 9, 11 - £ 37 (AT - YY) YT - Y1) 7 - £ 39 (77 - 70 38 (109 - 129) - 77, £7, £7 - £7, 79, 71, A, ٦٥ - ٦١ ، ٥٧ ، ١٥ ، ١٣ ، ٣ 40 ، ٦٧ 17 - 9, 7 41 (AE - V9, 79 - 7V) ١١٥ و ٥ و ٥ و ١١٥ و ١١٥ و ١١٥ و ١١٥ و ١١٩ (0. - 19, TO - TT, T9 - TA, IT -45 ch - 7 44 chy - h1 17 - 9 43 - £ 48 (19 47 (7 - 0 46 (18 - 18 53 col - EV, YT - Y. 51 cTA 50 cV (1Y, 7 - Y 57 (YA - 1 55 (00 - EY 67 (14 65 (14 64 (4 63 (45 - 44 59 - 17 71 (TE - TT, 1Y - 10, 0 - 1 - 7 82 (YY 80 (TY 78 (YT - Y · 77 £ - 1 112 (Y - - 1Y 88 (A

وحدائيته : 2 ١١ و ٢١ و ٢٨ و ٢٨ و ٢٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٠

الله جل جلاله عن الشريك: ١٠٩٥ - ١٠٩٠ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٠٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥ - ١٩٩٥

عبادة غير الله تعالى : 10 ١٨ و ٢٨ و ٢٥ عبادة غير الله تعالى : 10 ١٨ و ٢٥ و ٣٦ - ٣٥ ، ٦٥ و ٣٦ - ٣٥ ، ١٦ و ١٩٠٠ و ١٩٠١ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠

و٥٢ و١١٠، 19 ٨١ و٨٨، 21 ٢٩ و٩٨ -

29 (AV 28 (TIT 26 (T) - T = 22 (99

YY - 1. 43 : TO 16 : 129 - 121 6

عربي وغيت : 2 ٢٨ و ٢٧٠ و ٢٥٠٨ و ٢٦٠، 30 د ١٦٠، 10 ١١٦ و ١٥٠٨ ٦ و ١٥٠٨ ٦ و ١٦٠، 10 ١٩ عند ١٩

(٢) - الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 199*7* قبول توبتهم: 6 08، 16 119

(٣) - عقوبة المرتدين:

TY - YO 47 (11 Y 16 (0 £ 5 (1 TY 4 (Y 1 Y 2

(٤)-الشِرك والمشركون:

أصنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٥١

11 (£T) £Y 10 (00) YT) YY 8 (1YA) (£0 21 (0Y 18 (YY 17 (19) 17 13 (Y£ 0Y 30 (A)) A · 27 (YT) ££ 25 (£7 22 (0A 40 (9 36 (YY - 19 35 (Y 31 (0T) Y£) YT 47 (£ · 43 (££ 41

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

10 (TY 8 (Y · T 7 (0 A) 0 Y) TY 6 () 0 T 9 0 9 17 (YY) Y 9 T 13 (0 ) 9 0 9 Y . 22 (£ · - TY 21 () TO - ) TT 20 (9 T -Y) 27 (Y · Y) Y · £ 26 (9 T - Y 25 (£ Y - 0 T 9 0 · 9 () 1 T 29 (0 Y 28 (YY) 1 Y 1 37 (0 · - £ A 36 (0 9 9 A 30 (0 0

4 61141 1 0 4 2

- T. 43 (1) 14 42 (1) 38 (149 - 74 (4 - 1 70 (4) 70 (4) 46 (TY

- TA 37 (10) 18 31 (TT - T1 30 (A A) T 39 (11 - 9 38 (17) - 17) 19 19 (01 51 (TA - YY 46 (7) 40 (12) 19) 14 (10) 17 (17) 60

(٥) - الكافرون:

تحدي الكفار : 2 ٢٣ و٢٤، 10 ٣٨، 11 ١٣، ٢٣ و٣٤ و٣٤، 72 ٣٤ و٣٤ و٣٤ و٣٤ م

تخلي المتبرعين عن الأتباع : 2 ١٦٦ و ١٦٦ و ١٦٦ ك 25 ما 10 م ١٦٦ ك من الأتباع : 2 ١٦٦ و ١٦٦ و ١٦٥ م ١٦٥ و ١٦٥ م ١٦٠

تشبیههم بالمرتی والصم والبکم والعمی : 2 ۷ و ۲۸ ، ۱۰۲ و ۲۳ و ۳۹ و ۱۰۲ و ۱۰۲ ، ۲

عدارة الكفار: 2 ه ١٠٠ ر١٠٩، 3 ١١٩ ر١٢٠، 4 ١٥ ر١٠١، 5 ١٠٩، 9 ٨ و١٠، 17 ٥٠، 20 ٢٩، 47 ٢٥، 60 ٢ عمل الكفار لاينفهم يوم القيامة:

۱۱ که د ۱۱۷ که د ۱۲۷ که د ۲۵ که د ۱۲۷ که د ۲۵ که د ۲

10 42 CEA 33 COY

25 CTA 18 CA9 10 CLOTS 171 6 CYY

المقابلة بين المؤمن والكافر: 3 ١٦٢، 22 ١٩ - ١٩ ع. ١٦٢ ع. ١٩ ع. ١٦١ - ١٨ ع. ١٦ ع. ١٨ ع. ١١ ع. ١٨ ع. ١٩ ع. ١٨ ع.

TE, TY, 1 47 17 31 170 22 17 14 صفات الكفار: 2 ٦ و٧ و٢٦ و٣٩ و٨٨ و١٠٤ 177, 171, 177, 171, 112, 1.0, - 1.9 £ 3 (YOY, YIY, YI., IYI, ۱۲ و۱۹ و۲۱ و۲۲ و۲۲ و۵۱ و۵۱ - ۹۱ 14. - 117, 117, 111, 1.7, 1.0, 127 - 121, 174 - 177, 101, 129, 079 EY, TT - TT, 1A 4 (19Y, 197, - 177, 101, 10., 187, 1.Y, YT, £1, TY, TT, 1., 0 5 (1YT, 1Y. YT, TY, TT - T., OA, OY, EO, EE, و ۷۸ و ۸۰ و ۱۰ و ۱ و ۱ و ۱ و ۷ و ۲ و ۲ و 7 - 17 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 0.0 8 T9 - T.0 1A, 12, 18 8 co. TY 2 10 (AY - YT 9 (YT) 04 ریم، ۱۱ ۲۰۱ و۱۰۷، ۱3 ۱۸ و۲۱ و۳۵ Y 15 (T. - YY, T, Y 14 (ET, EY, 779 TT 9 T9 - TV 16 19T - 9 9 79 1179 1.9 - 1.29 119 10 - 179 18 (9A) 9Y) EA - EO, 1 . 17 (117) - TY 19 (1.7 - 1.. or or or Y9 178, YE 20 LAY - AT, YO - YY, TA 22 cl .. - 94 21 clTo, 178, 174 -۱۹ و۲۲ و ۳۸ و ۱۵ و ۵۰ و ۷۷ و ۲۲ و ۲۲، 24 (97 - 98) VV - 78, 07 - 08 23 26 .00, 11, 17, 10, TE 25 .0Y 30 coo - or, ET - E1, TT 29 cTTY 33 ( 1 ) 1 · 32 ( 1 7 31 ( 20 ) 22 , 17 1 . 9 Y 35 (TA) 0 34 (TA - 78, A YY 37 (70 - 09 36 (79, TV - TT, (OA - OO) TO 1 38 (YT - TY) TTO ٦, ٤ 40 (٧٢) ١١، ٦٣، ٤٨، ٤٧ 39 9 44 677 42 674 - 19 41 617 - 109 - TI 11 - T 45 (E9 - ET) 17 -

- YE 43 (EE) Y1 42 (19 41 (Y7 - 79)

- A 51 (Y9) 1E 50 (19 45 (EV 44 (YA
(19 57 (9E - 9Y 56 (17 - 11 52 (1E
74 (11 73 (YY) 10 72 (EO - EE 68
(00 - ET 77 (Y1 76 (Y0 - YE 75 (ET
(YE - YY 84 (1Y - 10 83 (Y9 - Y1 78
17 92

### ثانياً:محمد 👺

أدب المؤمنين معه ﷺ : 24 ٢٢ و٦٣، 33 ٥٣، ٢٥، 49

اخلاقه وصفاته هم وفضل الله عليه: 3 ١٥٩ م ١٥٩ م ١٥٩ م ١٥٩ م ١٠٣ ع ١٠٠٣ ع ١٠٠٣ م ١٠٣ م ١٠٣ ع ١٠٣ ع ١٠٠٣ ع ١٠٠٣ ع ١٠٠٠ ع ١٠٠ ع ١٠٠٠ ع ١٠٠ ع ١٠٠٠ ع ١٠٠

#### (٦) – المكذبون الظالمون:

الإعراض عنهم:

Y · 23 ( £ 9 22 ( 1 · Y 9 1 Y 9 1 7 9 Y 9 0 1 9 T 26 ( 0 Y 9 0 7 9 1 · - Y 9 1 25 ( Y T 9 1 \text{ } \

تزكية أمته ﷺ وصحابته : 2 ۱۱۲، 3 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7

تنزيهه ﷺ عن الشعر : 36 ١٩، 37 ٣٦ و٣٧، ٣٧ و٣٠ و 4 و 5 عن و 5 عن الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر

جزاء من يشاقق الرسول ﷺ:

TA, T 33 (Y9 27 (Y19) Y1A 26 (07) Y

(07 42 (AT 38 (£T 34 (0T - £)) T. 
A, Y, Y, Y 48 (9 46 (£T - £)) Y9 43

(07) Y9 Y 53 (£A) Y9 52 (£0 50 (Y9)

- £. 69 (T - Y 68 (0 - Y 66 (Y 62)

85 (Y£ 81 () 74 () 0) Y 73 (YT 72 (£Y

1 94 (A - T 93 (Y) Y 90 (A) T 87 (T

T - Y 108 (£ -

أزواجه وبناته ﷺ : 33 ٦ و ٢٨ – ٣٤ و٥٠٠ و٥٩، 66 6 – ٥

1079 1019 1799 119 2: 
4 (109) 1889 A19 799 77 3 (7079
18 6 (99) 77 5 (1779 1709 100) 100
11 27 (719) 7A 23 (77 9 (10A 7 (199
61 (7A 48 (17 36 (27) 78 35 (97) 97)
8 - 1 98 (A - 1 94 (8 - 7 62 (7)

التأسّي به 🍇 : 33

V - 1 68 aly 60 al - Y 54 all, TI A - 1 94 (11 - 1 93 (01) EA, معاتبة الله إياه ﷺ : 8 ٢٧ و ١٦٠، ٩٠ ٣٤ 11 - 1 80 (1 66 CTY 33 (11 %) 11 ", معرفة أهل الكتاب إياه ﷺ: 2 ٨٩ و١٤٦، ٢٠٥ هجرته على ومنزلة المهاجرين 3 4Y1A 2 : Y . 9 (Yo - YY 8 (1 . . - 4Y 4 (140 - OA 22 (110 £1 16 (117) 100) 47 (1 . 39 (7 33 (07 29 (77 24 (7 . 1 · 60 () · - A 59 () T الوحى: ١٦٥ - ١٦٣ 4 ٤٤٤ - ١٦٥ 6 ٧ - ٩ و١٩ و٥٠ و٩١ و٩٣، 10 ٥١ و٠٠ (TY 13 (1 - 9 ) 1 · Y 12 ( 29 11 ( 1 · 9 ) ( £0 29 ( ) · A, £0 21 (T9 17 () YT 16 42 (7 41 (00 39 (Y · 38 (T) 35 (Y 33 ٣ و١٥ و٥١، 53 \$ و١٠ و١١، 72 رعد الله إياد : 2 ١٣٧ ٥ ٢٢ ٥ ٢١ و ٧٤، 52 (TT 39 ( YE, YT, T. 17 (90 15 ثالثاً :الدين

الإخلاص في الدين : 10 ٢٢ و١٠٠، 29 ه٦، الإخلاص في الدين : 10 ٢٢ و١٠٠، 98 ه الله ١٤٠ و١٥٠، 98 ه المحاملية : 3 ١٥٠، 5 ١٥٠، 6 ١٨ و١٣٦ و١٤٠، ١٤٠

دعرة العباد إلى الإسلام: 2 ٢١١ و ٢٨٠٥ 5 ٣، 39 ١٨، 32 ٢١، 28 ٢١، 32 ٢١، 98 ١٨، 91، 98 ١١ و ٢١، 75 ٢١، 78 ١٤، 98 ه

صدقه ﷺ واستحالة تقوله على الله: 49 - 22 - 22 صفاتهﷺ في التوراة والإلمجيل:

A - 1 94 49 A 48 49 46 47 42

Y . 4 9 -مخاطبة الله إياه ﷺ : 3 ٣١ و٣٢، 4 ٦٥ TO, TT 6 (TY, E9, E1 5 (1) T, A., 11 470 10 688 9 61889 8 7 61.49 (£ . , TY - T . 13 (1 . E , 1 . T 12 (1 Y 15 ٣ و٦ و٨ - ٨٨ و٤٤ و٥٥ و٩٧، 16 Y7 - YT, 08 17 (17A - 170, TY ١١٤٥ ٣٥ ١ و ٢٨٥ ١ و ١١٤٥ ١ و٣ و١١٤٥ (1. Y) {7 - {1, TT 21 (17), 17. 1 . 25 .0 £ 24 .9A - 9T 23 . £Y 22 - 1 26 (07, 01, EE, ET, TT - TI, .Y., 7 27 .Y19, Y17, Y10, Y17, £ CYA 29 CAA - AT, OT, EY - EE 28 YA 34 ( £A - £0, T - 1 33 (T + 32 (Y7, 7 - 1 36 (Y0 - YT, £ 35 (£Y) (0Y 42 (ET, 7 41 (YY 40 () £ 39 (YT) 52 (0 £ 51 ( TO ) 9 46 ( A 9 ) A A 7 43

9 62 : ألجمعة : 62 °

صلاة الحوف : 4 ١٠١ - ١٠٢

صلاة المسافر: 4 ١٠١ الصلاة مطلب الأتبياء: 14 ٢٧ و٠٠ قصر الصلاة: 4 ١٠١ و١٠٢

(٢) - الدعاء:

۱۲۸۰ ۱۲۷ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و

(٣) – الطهارة:

التطهير:

 ۸ 42 (۷۸ 22 (۲۹ الا ۱۹۹ 10 (۲۰۲ 2 کدو ۱۹۹ السلمون : ۱۳۷ و ۱۳۹ و ۱۳۹ و ۱۳۹ و ۱۹۹ السلمون : ۱۳۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و

رابعاً: الصلاة

(١)- أداء الصلاة:

التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و٧٩، 50 د ٠٤، 51 التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و ٢٥، 70 و ٢٠، 76 و ٢٠، 70 و ٢٠، 70

الجهر بالصلاة: 17 - ١١٠

الحض عليها : 2 ٣ و٢٧ و٤٣ - ٢٦ و٨٣ و ١١٠ و ١٤٥ - ١٤١ و ١٤٨ و١٤٨ £T 4 (TYY) YTT9 TTA, 1A7, 1YY, و۷۷ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۲ و ۱۲۲ ک ۲ و ۱۲ 00 7 (979 YY 6 (1.79 91, 0A, 00, ١٨٠ ١١٥ ٥ ع ١ - ٤ ١ و ٥ و ١١ و ١١ 14 CTT 13 CTTE 11 CAY 10 CTT 0 0 5 TI 19 (11 , 9 Y4 , YA 17 (2 , 9 TY) TI 21 (177) 17.9 12, V 20 (04, 00, ٢٢ ١ 23 ١٧٨ و ١٧ و ١٧٨ و ١٨ و ١٨ و ٢٨ £ 31 (T1) 1A) 1Y 30 (£0 29 (T 27 (4) وه و١٧، 33 ٣٣ و ١٤ و٤٢، 35 ١٨ و٢٩ (1A - 10 51 (£ . ) T9 50 (TA 42 (T . ) - YY 70 (1.9 9 62 (17 58 (£4) £A 52 YO 76 CTY 75 CEY 74 CY . 73 CTE , YE - £ 107 (0 98 (1 . 9 9 96 (10 87 (77)

وع : 2 تا رو۱۱۰ 5 وه، 9 ۱۱۲ ، 22

## سابعاً: الحج والعمرة

الإفاضة من عرفات : 2 ١٩٨٨ المعرة : 2 ١٩٨٨ و١٩٦٦

الكمبة المشرفة : 2 ١٢٥، 3 ٩٦ و ٩٩، 5 ٩٥ و ٩٧، 22 ٢٦

ثامناً: مسائل متفرقة من العبادة

(١)- العبادة لله تعالى:

10 (17A) 79 7 (7) 2 (£ 1

17 (99 15 (10 13 (177) 7 11 (1) £

97) 70 21 (12 20 (10) 77 19 (77

10 29 (9) 27 (00 24 (77 22 (1) 7)

7) 7 39 (7) 36 (77 31 (£7) 7 30

51 (77) 70 (7) 12 40 (77) 12 (17)

98 (7) 94 (7) 74 (17) 73 (7) (7) 53 (0)

7 - 1 109 (7) 106 (0)

(٢) - النذور:

V 76 . 79 22 . 77 19 . To 3 . TV . 2

الوضوء: 4 ٤٣، 5 ٦ و٧

(٤) - القبلة:

١٥٠ - ١٤٨ و١٤٥ - ١٤١ و١١٥ 2

(٥) - المساجد

خامساً : الزكاة والصدقات

سادساً: الصيام

(١)- الطعام والأغذية:

4 (94) 97 3 (177) 177 2 (17) 4 (94) 4 (94) 97 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (1

(٢) - وجوب الصيام وما أعده الله للصائمين من الثواب:

(A9 5 (97 4 (197) 1AV) 1A0 - 1AT 2 £ 58 (TO 33 (77 19 (£A) 7 42 (YA 40 (1A 29 (9Y) A) 88 (YY 72 (1Y 64 (£0 50 (£Y) £) 43

1

نقي الغلول عنهم: 3 ١٦١ هم بشر يوحى إليهم: 21 ٢ و٨

### ثانيا: الإيان بالله

الإستغفار : 3 ١٧ و ١٠٦٠ ع ٦٤ و ١٠٦ و ١٠٦٠ و ١١٥٠ و ١٠٦٠ و ١١٥٠ و ١٠٦٠ و ١٠٠ و ١٠٦٠ و ١٠٠ و ١٠

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام: ١٩٩٥

الإيمان

### أولاً: الأنبياء والرسل

أخذ الميثاق منهم : 3 ٨١، 33 ٧

أمرهم بالتذكير : 6 ، ٧٠ 51 ه ٥٠ 52 ٢٩، 88 قامرهم بالتذكير : 80 ، ٧٠ 51 ه ه ه تا التخطيط التخط التخطيط التخطيط التخطيط التخطيط التخط التخط التخطيط التخطيط التخط التخطيط التخطيط التخطيط التخط الت

الإيان بهم : 2 ۱۷۷ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۷۸ و ۱۷۸ و ۱۹۸ و ۱۲۸ و ۱۸۸ و ۱۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸ و ۱۸۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبر راهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، همارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يجي، عيسى، محمد الشخام الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعن

إرسالهم بلسان قرمهم: 14 ٤

تفضيل بعضهم على بعض : 2 ٢٥٢، ١٥ ٥٥

19 - 1V 79

حكمهم بين الناس : 2 ٢١٣، 4 ١٠٤، 16 ٢٠، ٢٥ ع.، ٢٥ 57

لكل أمة تذير: 35 ٢٤

لكل نبي عدو : 6 ١١٢٥، 25 ٢١

الصطغون منهم : 2 ، ١٣٠ و ١٤٠ ، ٣٣ و ٣٤ . ٣٠ ع و ٣٠ - ٢٢ ع و ٣٠ ع د ٢٠ ع و ٣٠ ع د ٢٠ ع

٤٥ 38 د٢٥

مهمتهم في البلاغ : 4 ۲۹، 5 ۱۰ و۱۹، 6 ۱۱ و۱۲ و۱۱۰ و۱۱، ۱۵ (۲۱ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ کار ۱۲ می 22 واد و ۱۲، ۱۲ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا

٥٠ 22 ٢٦ - ٧٤ 20 ٢١٦٤ و ١٦٠ 6 : الجزاء ١٠ - ١ 91 ١٩٥ و ١٦٠ و ١٠ ١٠ ال ١٠ ١٠ ١٠ و ١١٥ و ١٠ ١٠ ١٠ و ١٠

الدعوة إلى الإيمان : 2 ١٧٧ و ١٨٦ و ٢٥٦ الدعوة إلى الإيمان : 2 ١٧٩ و ١٧٩ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٠ و ١٩٠

الريب والشك : 2 ١٤٧، 10 ٩٤ وه ٩ ، الريب والشك : 2 ١٥ ، ١٤٧ وه ٩ ، ١

الفتنة : 1 م ١١ و ١١٢ و ١٣١، 8 م ٢ و ٢٥، 23 م ١٩٠، ١٩٠ م ١٩٠ و ١٩٠ م ١٩٠ م

الفرق بين الإيمان والإسلام : 49 ١٤ مثال الإيمان : 66 ١١ و ١٢

£ . 24 . 17 22 . 17 20 . 77 - YE 19

### ثالثاً: الغيب

الأعراف : 177 - ٥٠

الإيمان بالغيب : 2 ت و ٢٣، 3 ١٧٩، 19 ١٦، 19 ١٢، 67 ١٢، 30 ٢٤، 30 ٢٠، 31 ٢٠، ١٢

الجنة :

آ- اسماؤها : الآخرة: 2 ۲۰۲، 43 ۳۰

جنات عدن: 9 ۲۲، 13 ۳۳، 16 ۳۳،

44 (YY - 19 43 (£Y) YY) Y 42 (YY - Y • 0 48 (1Y) T 47 (17) 18 46 (0Y) 0 1 54 (YA - 1Y 52 (10 51 (Y) 50 (1Y) (1Y 57 (£ • - 1 • 56 (YA - £7 55 (0£ 66 (1) 65 (9 64 (1Y 61 (Y • 59 (YY 58 - 0 76 (£ • 74 (Y 0 70 (YE) 1Y 68 (A 1 88 (1) 85 (YT - YY 83 (£1 79 (Y) A 98 (17 -

#### ج - صفاتها :

18 4 (194) 190) 1879 10 3 (70) 0 2

19 4 (194) 190 (187) 10 3 (70) 0 2

15 (78 14 (80 13 (10) 9 10 (10))

10 (10) 25 (78) 12 22 (81 18 (81 16 (20)

- 20 37 (80 - 88 35 (4) A 31 (10 30)

43 (80 - 88 37 (80 - 88 38 (31)

- 12) 18 47 (08 - 01 44 (88 - 8)

56 (84 - 23 55 (00) 02 54 (84 - 18)

18 (18 - 18 61) 65

18 (81 - 18 8 (11 65)

18 (81 - 18 8 (11 85)

#### الخلود :

#### آ - الخلود في العذاب:

3 (140) 100 110 1179 A19 19 2
6 (A. 5 (179) 979 12 4 (117) AA
17 10 (7A) 179 179 179 1A 7 (17A
23 (1.1 20 (179 16 (0 13 (1.1) 11 (07)
40 (17 39 (70 33 (12 32 (79 25 (1.1)
56 (72 50 (10 47 (12 43 (7A 41 (17)
76 (17 72 (1. 64 (17 59 (17 58 (17
198 (19

#### ب- الخلود في النعيم:

4 (194) 1879 10 9 (0.7) 10 2 (194) 1879 (194) 18 9 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (194) 19 10 (19

38 CTT 35 CYT 20 CT1 19 CT1 18 A 98 (17 61 (A 40 (P) جنات الفردوس: 10 ١٠٧ جنات المأوى: 19 32 جنات النعيم: 5 ٥٦، 10 ٩، 22 ٥٦، 31 TE 68 (17 56 (17 37 (A جنة الخلد: 25 ١٥ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 56 ٨٩، 70 ٢٨ الحسني: 4 ٩٠، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 co + 41 c) + 1 21 cAA 18 c7Y 9, 7 92 61 . الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۱۲۷، 10 ۲۵ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٣٠ دار المقامة: 35 ٣٥ روضات الجنات: 42 ٢٢ روضة: 30 ه١ طوبي: 13 ٢٩ عليون: 83 ١٩ القردوس: 23 ١١ فضل: 33 ٧٤

ب- أصحابها :

يين: 56 ۲۷ و ۳۸ و ۹۰ و ۹۱

(19.4) 19.9 17.9 10.3 (.17.9) 0.2 (.11.9) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.

T. 10 (1) 7 (V. 6 (1) 1) 120 3

14 (TT 13 (1) 0T 12 (1) 0 11 (0)

31 (0) 29 (T0 21 (1) 20 (1) 1 16 (0)

(YV 89 (0 82 (2) 79 (Y 75 (3 39 (T)

1) - V 91

و - الهوى: 4 ١٣٥ ، ٥٠ ، ٥٥ ، ٥٠ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ و ٥٠ و ٥٠ القضاء والقدر: 3 ١٤٥ ، ١٤٥ و ١٥ ، ١٥ و ١٩٥ و ١٩٥ ، ١٥ و ١٩٥ و ١٩٠ ، ١٩٥ و ١٩٠ و ١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ و ١٩٠ و ١٩٥ و ١٩٠ و ١٩٥ و ١٩٠ و

آ - أسماؤها:

النار:

الآخرة: 9 39

بئس القرارُ: 14 ۲۹، 38 ۰۰ بئس القرارُ: 14 ۲۹، 38 ۰۱، 9 بئس المصيرُ: 2 ۲۱، 3 ۲۱، 9 ۲۱، 9 ۲۸، 58 ۰۸، 55 ۰۱، 56 ۰۲، 56 ۰۲، 64

بئس المهادُ: 2 ۲۰۳، 3 ۲۲ و۱۹۷، 13 ۱۸، 38 ۵۰

بش الوردُ المورود: 11 1 4 ما و ١٨٦ ١ ١١٣ ٩ ١١٠ ١ ١١٣ ٩ ما و ١١٣ ١ و ١٠٠ ١ و ١١٣ و ١١٣ و ١١٣ و ١٠٠ و ١١٣ و ١٠٠ و ١١٣ و ١٠٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١

48 (12 46 (YT 39 (4 31 (0A 29 (YT) A 98 (11 65 (4 64 (YT 58 (1Y 57 (0

الشيطان :

آ – أتباعه:

5 (17) - 119 4 (77) 179 171 2 77 43 (77 14 (77) 7) 91

ب- سلوكه الشيطاني:

15 (1) - 1 7 (1) - 1 1) 4 (1) 7 2

(07) YY 17 (1) - 9 16 (1) - 10

26 (19 25 (17 - 7) 19 (0) 0 18

(10 41 (1) - 7 37 (7) 36 (7 35 (7) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17) 67 (17)

2 ۱٦٨ و ١٦٩ و١٢٨، 4 ١١٩ – ١٢١، 5 ٩١ و٩٢، 7 ٢٢، 14 ٢٢، 43 ٣٦

د - وسوسته:

1.9 TA 4 (177A) 1.A9 17A9 TT9 TE 2
ET 6 (91) 9. 5 (17. - 1179 YT9
TY9 TT - 11 7 (12. 119 1719 1179
- T. 15 (0 12 (2A 8 (17. T - 7...)
- T19 0T 17 (1... - 9A) 1T 16 (27
0T 22 (17.) 117 20 (01) 0. 18 (10
- TT1 26 (17. 25 (17. 24 (9. 23 (0. T)
(17. 35 (17.) 1. 34 (TA 29 (10. 28 (17. T
43 (TT 41 (AT - YT 38 (17. T - 1. 36
(17.) 17. 59 (19.) 1. 58 (10. 47 (17. T - 1. 114)

الغيب النفسي : آ - الروح:

£ 97 CTA 78 C£ 70 C9 32 CAO 17

ب - الضمير:

17 50 (Y . Y - Y . . 7 (10Y 6

ج - الفؤاد:

16 (27) TY 14 (17) 11 (117) 11 6 46 (4 32 (1) 28 (TY 25 (VA 23 (VA

رابعاً:الكتب السماوية

الأخرى

الإنجيل : 3 ٣ و ٤٨ و ٥٦، 5 ٦٦ و ٤٧ و ٢٦ و ١٦ و ١١١، 7 ١٥٧، 9 ١١١، 48 ٢٩، 57

21 ، ٥٥ ، 17 ، 18 ، 16 ، ١٦٣ ، 4 ، ١٨٤ ، 3 : الزيور 17 ، 18 ، ١٩٦ ، 26 ، ٥٣ ، 23 ، ١٠٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ،

صحف إبراهيم: ١٩ 87

صحف موسى : 53 ٣٦ ، ١٩ 87

الزقوم: 37 ، 77 ، 44 ، 27 ، 56 ، 0 الرقوم: 79 ، 12 ، 18 ، 18

(أنظر: المجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم).

> الهاوية: 101 ٩ ب - أصحابها:

174, 177, 177, A1, T4, YE, Y 2 729 TT9 179 10 3 (TY09 TOY9 TIY9 و١١٦ و١٥١ و١٨١ و١٨٨ و١٩٦ و١٩٧ 1200 1710 1100 000 TY0 T., 12 6 (AT) YY, TY, TT, Y9 5 (171, 101, 21 - TA - TA - TY 1X 7 117A + TY و ٠٠ و١٧٩، 8 ١٦ و٣٦ و٢٧، 9 ١٧ و٢٤ 11 (TY) A 10 (YT) TA, TT, £9, TO, ١٦ و١٧ و١٠١، 13 ٥ و١٥، 14 ٢٦ - ٢٠ 21 any 20 any 17 any 16 as 15 co., 23 (YY) OY9 YY - 19 22 (1 · · - 9A TE9 10 - 11 25 COV 24 C1 - A - 1 - T (TY 34 (TA - TE, A 33 (Y - 32 (Y £ 31 - من ۲۷ 38 ۲۰ - ٦٠ 37 وه م ع 35 ۲۲ وه م و ٨٤ و ١٠ و ٧١، 40 و ١٣ و ٤٦ و ٥٠ - ٥٠ و ٧٠ - YE 43 (20) EE 42 (YE) 19 41 (YY) (TE) Y. 46 (TE 45 (O. - ET 44 (YA 54 (17) 11 52 (14) 17 51 (10) 17 47 (10 57 (07 - £1 56 (££) TY 55 (YA

دع، 39 دلاء 39 دلاء 39 دلاء 39 دلاء 39 دلاء 12 89 دلاء 73 داء 73 دلاء 39 دلاء

شکره جل وعلا : 2 ۱۵۲ و ۱۷۲۱، 3 ۱۹۲۱، 3 میلا ، 3 میلا ، 3 ۱۷۲۱، 3 ۱۹۲۱، 3 ۱۹۲۱، 3 ۱۹۲۱، 3 ۱۹۲۱، 3 ۱۹۲۱، 3 ۱۹۲۱، 3 ۱۹۳۱، 4 و ۱۳۳۱، 4 و ۱۳

### سادساً: المؤمنون

استجابتهم لله ورسوله : 2 ۱۸۲، 3 ۱۸۲، و ۱۸۲، 6 ۱۸۲، 3 ۱۸۲، 3 ۱۸۲، 4 و ۱۸۲، 4 ۱۸۲، 4 ۱۸۲، 4 ۱۸۲، 5 ۱۸۲، 5 ۱۸۲، 5 ۱۸۲، 5 ۱۸۲، 5 ۱۸۲، 5 ۱۸۲، 5 ۱۸۲، 5 ۱۸۰، 5 ۱۸۰، 5 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰، 6 ۱۸۰

حبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، ٦١ عبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و ١٦٨ و ٢٤ و ٢٤ و ١٦٥

17 45 دلاه 41 ده 40 ما 17 37 د۲۳ 32 46 ۲۶ دار و۲۲، 62 دار و۲۲، 62

### خامساً: الله جلّ جلاله

التفريض إليه جلّ وعلا : 3 ١٧٣، 7 ١٨٨، 8 التفريض إليه جلّ وعلا : 3 ١٨٨، 7 ١٤ ٢٤، 8 ٢٤ و٢٤، ٢٤ و٢٤، 30 ٤٤ 40 و٣٦، 40 ع

۱۲۲و کل علیه جلّ رعلا : 3 : ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۲۲ و ۱۲۱ و ۱۲ و

حبه جل وعلا : 2 ه ١٦٥ و ٢١ و ٢١ و ٢١ و ٢١ و ٢١ و ٤٥ و ٤٥ و ٤٥ و ٤٥ و ٤٥ و ٤٥ و ١٠٧ النشوع بين يديه جل وعلا : 2 ه ٥٥ و ١٠٧ ١٦٠ ١١ ١٠٧ ١٦٠ ١١ ١١٠٠ - ١٠٧ على ١٠٥ و ١٠٥ و

وعده إياهم : 2 ٨٢ و١١٢ و٢١٨ و٢٧٧، 3 127, 177, 07 4 (179, 1.7, 07 £Y 7 .9 5 .1 YO, 1 YT, 177, 107, Y 10 (1 ... ) YY , YY 9 (£ - Y 8 (£ £ ) - 19 13 (1.9) YT II (1.T) 99 63 18 4 17 4YY YT 14 4Y4 - YY YE ٢ و٢ و٣٠ و٣١ و١٠١ ، 19 ٠٠ و٩٦ ، ٢ (1. " - 1.19 98 21 (117) YT9 YO 11 - 1 23 (07) 000 129 179 18 22 - 77, 78 25 (0Y) TA 24 (7) - 0Y) 10 30 (OA) Y 29 (TY 28 (Y 27 (YT TT 33 (19 - 10 32 (A 31 (20) 22) Y 35 (TY, £ 34 (£Y, ££, To, Y£) 39 ( 19 - 2 . 37 ( 11 36 ( 40 - 47) YT, YY 42 (A 41 (9 - Y 40 (1A) 1Y (r. 45 (Yr - 7A 43 (E. - 77) Y7) 46 ١٣ و ١٤ ، ١٢ و ١٦ ، 48 و و و ٢٩ ، (TT) T1 53 (TA - T1 52 (10) Y 49 (91 - AA, 1 - 1 - 56 (V7 - 17 55 (11, 1 - 65 (9 64 ( 7 58 ( 7 1 , 1 7 57 74 . TO - YY 70 . YE - 19 69 IA 66 83 (T9, TA 80 (0 76 (YT, YY 75 (E. 87 (11 85 (TO, 9 - Y 84 (TO, TE 91 (1A - 1Y 90 (17 - A 88 (10) 12 7 101 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9 Tor 103 eys

وعده أياهم بوراثة الأرض: 3 ١٣٩، 6 ١٣٥، - ١٧١ - ١٧١ - ١٧١ - ١٠٥ كا ١٠٠ - ١٧١ - ١٠٥ كا ١٠٥ كا ١٠٥ عدم ١٧٢ - ١٠٥ كا ١٠٥ كا ١٠٥ عدم ١٧٢ - ١٠٥ كا ١٠٥ كا

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٥، 6 ١٢٧، 7 ١٩٦، 8 ٤، ( ٢٥، (١ ٢٢ – ٢١) 41، 47، ١١ ٩٠٠ (١٢ – ٢٤. سعادتهم في الدنيا والآخرة : 2 ٢٠١، 4 ٢٠١، 7 ٢٠١، 4 ٢٠١، ٦٥ ٢٠٠ و ٩٧ د ٢٠٠ د ١٥ ٢٠٠ د ١٥ ٤٠٠ د ١٥ ٤٠٠ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠ د ١٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠ د ١٠ د

9 (٧٤ 8 (١٢٢ 6 (٢٨٥ 2 ) عاد) 9 (٧٤ 8 (١٢٢ 6 (٢٨٥ 2 ) ) عاد) 9 (٢٢ 24 (٢٩ ) 25 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 48 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 49 (٢٩ ) 49 (٢٩ )

 ۲۹۲ و ۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۸۲ و ۲۸۲ و ۲۸۲ و ۲۸۲ و ۲۸۲ و ۲۸ و ۲۸

ماأعده الله لهم: 2 ٢٥ و ٨٢ و١١٢ و٢١٨ 177, ov 4 (179, 1.7, ov 3 (777) 7 49 5 1140 9 177 9 177 9 1873 10 (1 . . , YY , Y1 9 (£ - Y 8 (£ £ ) £Y ۲ و٤ و٩ و٢٠١، 11 ٢٣ و٩٠١، 13 ١٩ -7 18 4 17 4YY TT 14 479 - YY YE و٣ و ٣٠ و ٣١ و ١٠٧ ، ١٩ و ٩٦ ، ٩٦ و ٧٥ 18 22 (1.T - 1.1948 21 (117) VT9 - 079 11 - 1 23 con ero re re 27 (YT - TT, YE 25 (OY, TA 24 (T) (£0, £2, 10 30 (0A, Y 29 (TY 28 (Y TO, YE, YT 33 (19 - 10 32 (A 31 (TO - TY, V 35 (TY) £ 34 (£Y) £ £9 Y 40 (1A, 1Y 39 (E9 - E. 37 (11 36 (E. - TT, TT, YT, YY 42 (A 41 (9 -Y 47 (18, 18 46 (8. 45 (VE - 7A 43 و 11، 48 و و و 29، 49 و و ١١، 52 - 1 . 56 . YE - E7 55 . TT, T1 53 . TA, 64 LTY 58 LTY 17 57 LAI - AA, 2. 70 cr = 19 69 ch 66 cll + 1 · 65 c9 80 co 76 ctr, tt 75 ct. 74 cto - tt 85 ( YO , 9 - Y 84 ( TO , TE 83 ( T9 , TA 1 90 (17 - A 88 (10, 18 87 (11 (A) Y 98 (7 95 (V - 0 92 (4 91 (1A) T, Y 103 (Y, 7 101

### سابعاً: الملائكة

عروجهم : 70 ؛ قيامهم بأمر ربهم:

\_ إغاثتهم المؤمنين: 3 ١٢٤، 8 و ١٢و٠٥

- حفظهم: 6 ١١، 13 ١١ ١١، 82 ١١، 82 - -

حملهم العرش: 40 ٧، 69 ١٧

- دعاؤهم: 33 ٤٣ ع) 42 ه

\_ شفاعتهم: 53 ٢٦ \_

- كتابة أعمال بني آدم: 10 ٢١، 43 ٠٨٠ 10 ١٧ و١٨ و ٢١ و٢١، 72 ٢٧، 18 ١١

- ملائكة الرحمة: 13 ٢٣ و٢٤

- ملائكة العذاب: 2 - 37، ٢١ - 37 ، 37 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ - 43 . ٢١ -

- نفخهم في الصور: 6 ٩٣، 18 ٩٩، 20 - ٤٩، 36 ٨٧، 27 ١٠١، 23 ١٠٢

جبريل: 2 ۹۷ و۹۸، 26 ۱۹۳، 66 ، 3، ۲۰ 8۱

- ماروت: 1 ۱۰۲ 2

- مالك: 43 -

- ملك الموت: 32 ١١

- میکال: ۹۸ 2

- هاروت: 2 ۱۰۲

ثامنا: اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر : 2 ؛ و١١٧، 4 ١٩٣، 9 الإيمان باليوم الآخر : 2 ؛ و١١٧، 4 ١٩٣، 9

(100) YT 6 (11 · 2 : wife 2 : 18 (10 ) YT 6 (11 · 2 : 18 ) 18 (10 ) 18 (10 ) 18 (10 ) 18 (10 ) 18 (10 ) 19 (10 ) 18 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10 ) 19 (10

أسمارُه:

- الآخرة: 2 ٤

- الحاقة: 69 ا

- الساعة: 6 ٣١ -

- الشاخة: 80 ٣٣

- الطامة الكبرى: 79 ٣٤ -

راب الدنيا والأخرة : 3 د ١٤٠٥ و ١٤٠١ و ١٩٠١ و ١٩٠١

 جزاء العمل الحسن
 : ١٣٦ ٥ ١٤٤ و ١٩٤٥ و ١

الحشر : 2 ۲۰۳ و ۲۰۸۱، 3 ۲۰۸۱، 4 ۲۰۸، 5 ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰۱، 6 ۲۱ و ۲۲ و ۳۳ و ۲۰ ۲۲ و ۲۰۲ و ۲۰۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸، 7 ۲۲ ۲۲، و ۲۲، 9 ۲۲، 9 و ۲۲، ۲۳ و ۲۲ - الغاشية: 88 ١

- القارعة: 69 ٤، 101 - ٣

- المعاد: 28 ٥٨

الواقعة: 56 ١

- يوم البعث: 30 ٥٦

- يوم التغابن: 4 64

- يوم التلاق: 40 ١٥

يرم الجمع: 42 ٧

- يوم الحسرة: 19 ٣٩

- يوم الدين: 1 ٣

- يوم الفصل: ٢١ 37

- يوم القيامة: 3 ٥٥

يوم الوعيد: ٢٠ 50

تفضيل الأخرة على الدنيا: 3 ع ١٥٠ ر٥٥ ر٥٨، 4

(11 36 (10 35 (OA 17 (7) 16 (O £ 71 6A 69

### أولا: حدودها

الإضطهاد بسبب العقيدة ظلم لا يجرز: 2 ١١٤2، 1 ١٨٦ و ١٩٥٥ 4 ١٩٠ و ١٨٦ ع ١٨٦ ع 85 (07 29 (09) OA) £ · - TA 22 (£Y) 19 - 9 30 (1 - 1

التساهل مع السالمين : 2 ٦٢ و ٨٢ و ١٠٩ و ١٣٩ 1129 1179 779 729 7 . 3 . 4079 و١٩٩، ٤٨ - ٤٤ 5 د١٦٢ 4 د١٩٩، و٥٥ و٨٦ و٨٠١، 7 ٨٨، 10 ٩٩ و٠١٠، 20 (EA 33 (ET 29 (T9 - TV) E . 22 (1T. 73 (12) 17 46 (12 45 (10 42 (7 39 7 - 1 109 (1)

التشدد مع الكفار المقاتلين: 2 ١٩٣٠، 4 ٨٩، 5 71, 77, 09 (0V - 00 8 (0), TE, TT (A) £ 47 (A) 28 (177, 117, YT, Y9, A 68 4 66 4179 Ty 1 60 4779 0 58 و٩، ٢٦ ٦١ و٢٧

لا إكراه في الدين : 2 ٢٥٦، 10 ٩٩، 18 ٢٩،

VA 22

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٣٣ لاغلو في الدين : 4 ١٧١، ٢٧ ×

ثانياً: الحكمة في الدعوة

الإمتناع عن إثارة الخصم: ١٠٨٥

الدعوة بلسان القوم وعا يفهمونه : 14 ٤ ، 41

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦، 25 TO, TE 41 :01 28 :TT

ضرب المثل: 2 ٢٦، 14 ٢٥، 25 ٣٣، 93

لكل أمة أجل محتوم: 7 ٢٤، 10 و٤، 15 المجادلة بالتي هي أحسن : 16 ١٢٥، 17 ٣٥، 18

14 . 2 11 . 4 . 9 07, 27, 20, 72, 7., Y19 OT 17 OTA 16 OTO 15 OEA9 Y1 و٩٧، ١٤ ١٧ و٩٩، ١٩ وه و٩٨ وه وه الله و ۱۱۱ و ۱۲۴ و ۱۲۴ و ۹۳ و ۹۳ 24 (1 · · 9 ] · 9 | 17 23 (Y 22 (1 · £ 9 28 (AY) AT 27 (AY 26 (1Y 25 (7)) ٧٠ و٥٥ و٨٨، 29 ٨ و١٧ و١٩ و ٢٠ و٧٠ 34 (11 32 ( 77 31 ( 07 ) 70 ) 71 30 ٢٦ و ١٠ د ١٨ 35 ٢١ و ٢٢ و ١٥ و ٥٠ T19 V 39 (TE - TY, 14 37 (AT) 43 679 10 42 619 41 617 40 67 43 (0.) £9 56 (££ 50 (10 45 (A0) 1£ 71 (17 70 (YE 67 (9 64 (A 62 (7 58 86 .7 84 .7 - £ 83 . TA 77 . T 75 . 1 A

9 100 (7 99 (A 96 (Y 0 88 (A

شهادة الأعضاء : 24 ، 36 ، 70 ، 41 - 70 شهادة الأعضاء 77

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 • ٢٠ و ۳۰ م ۲ م ۱۲ د۱۸ ۱۱ و ۹۳ و ۱۳ و ۱۳ 39 (YE 37 (T 34 (YT 29 (T9 24 (TT 75 . 1 A 69 . 1 A 9 7 58 . YA 45 . 79 99 177 88 10 82 1189 1 - - A 81 117 A 102 W. 100 W - 7

فئات الخلق يومئذ: ١٥ ٢ ، ١٥ - ٥٥ - ٨٨ -Y . - 1 Y 90 490

فتنة الأمرال والأولاد : 8 ٢٨، 64 ١٠ 68 ١٠ 68 11 -

#### المرت :

الابتلاء: 67 ٢

ساعة الاحتضار: 30 19، 56 ٨٣ – ٨٧ r. - 77 75

قضاء محتوم: 3 ١٤٤ و١٤٥ و١٥٤ 29 (10 23 cro) TE 21 cVA 4 c1A0, ( 17 55 ( 1 9 50 ( T + 39 ( ) 1 32 ( o V 11 63 A 62 T. 56

09 - 0Y 43 (£7 29 (0 £

وجرب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و ٢٦٦، 3 ٨٤ و ٢١٦، 4 ١١٣، 16 ١١٢، 17 ٢٩، 33

0 54 cTT 43 cTE

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

TE 33 (EE 16 (1AY 3 (1YE

رجربها على كل مسلم : 3 ٢١ و ٢٠١ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠

# القرآن الكريمر

أقسام القرآن الكريم:

الأمثال فيه

- الامتناع عن ضرب المثل لله: 16 ¥4 - « ضربُ الله الأمثالُ للناس: 14 • ٢٠

YY 39 4 TT 25

- عدم الاستحياء من ضرب المثل: 2 ٢٦، 33 من عدم الاستحياء من ضرب المثل: 2 ٢٦،

إنزاله في ليلة القدر: 2 ١٨٤، 44 ٣ – ٥، 97 ١ - ٥ - ٥ - ٥

تأويل المتأولين وتحريفاتهم: 2 ° ۷ و ۲۹، 3 ۲ د 18، 18 د ۲۰ د ۱۵ د ۱۵، ۱۵ د ۱۵، ۱۵ د ۱۵، ۱۵ د ۲۰ د ۱۵، ۱۵ د ۲۰

تلارته:

الاستعادة قبل التلاوة: 16 ٩٨

- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ٣٠٣، 46

- الأمر بتلاوته: 2 ۱۹۱، 3 ۱۰۱ و۱۱، 7 او۱، 7 و الأمر بتلاوته: 2 ۱۹۱، 3 ۱۰۱ و الأمر بتلاوته: 2 ۱۹۱، 3 ۱۹۱، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3 ۱۹۰، 3

38 (1V. - 17V 37 (TY - Y9 35 (Y 32 TY, TT, T - 1 39 (AA, AY, 18 - 1 £1, T., TV, 0 - Y 41 (£1, £1, YA) (11, 1 - Y 43 (1 Y 42 (01 - 07) 11 -19 Y 46 (Y . 9 Y 45 (09 0 A) 0 - Y 44 - Y 53 (TE) TT 52 (TI) T9) IY - Y) ££ 68 : Y1 59 : AY - Yo 56 : 1 Y 54 : 1 A (Y) 1 72 (0Y - TA 69 (0Y) 019 209 75 :07 - 08, 81 74 : 1 . 9 & - 1 73 19 81 (17 - 11 80 (77 76 (7 - 17 :18 - 17 86 :TT 9 T1 85 :T1 84 :T9 o - 1 97 (19 1A 87

سجدات التلاوة : (راجع فصل الصلاة).

محاججة المنكرين والجاحدين : 2 ٢٣ و٢٤ و ١٩ و ١٩ و ١٩ و ١٩٥ و ١٧ و ١٠ و ١٧ و ۱۸ و ۸ و ۱۸ و ۹۲ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۸۳ و ۱۸۳ ١٥٠ - ١٤٨٥ م و٥ و١٤٨ - ١٥٠ TI) 14 - 17 10 (147 7 (104) 107) 77 19 (01 - 19 17 17 (1. 7 0 16 26 (41, Y1 23 (TY 21 (1TT 20 (TY) 00 39 (71) EA 29 (00 - EE 28 (19V - 7 62 . AY , 07 , ET - TT 43 .09 -

> المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، 11 ١ النسخ : ١٠٦٤، ١٠١١٥

٨٩, ٨٨ 43 ٤٣ • 25 : هجره

وجوب الحكم بد: 5 ٤٤ وه٤ و٢٧ و ٥٠ وصفه ووجوب الإيمان به : 2 ٣ و ٩٩ و ١٢١ ٨٢٠ ٤٧ 4 د٢١٣٠ ١٧٦٠ ١٧٤٠ ١٣٦٥ 17, 10 5 (178, 117, 117, 100) و ۱۵۰ - ۱۵۰ ، 7 و ۳ و ۲۰ و ۱۷۰ و ۲۰۳ (1 - E) 1 - Y 12 (1 Y 11 (1 - A 10 (Y - E) 16 4 15 COY 14 CTY, TI, To, 1 13 ٢٢ و٤٤ و٢٤ و٨٠، ١٦ ٩، 20 ٩٩ و١٠٠٠ أحكام خاصة:

د د ۱۹۲۰ و ۲۲ و ۲ و ۱۹۲۰ و ۱۹۲۰ و ۱۹۲۰ و ۲۱۰۰ 29 (10, 08 - 01 28 (98, 98, 1 27 39 479 38 47 34 47 31 col 30 460 (27) £9 T 43 (07) 149 Y9 T 42 (07) (T1 - T9, 17, T 46 CT 45 COA, T 44 56 (E. 9 TY 9 YY 14 54 (YE) Y 47 (11) 1. 65 (A 64 (Y) 59 (A. - YY 72 (01) 0.9 EA9 ET - 2. 69 (0Y 68 - 17 75 .00, 02 74 . 7 . , 2 73 . 7, 1 TO 19 81 (17 - 11 80 (TT 76 (19 T, Y 98 (1 96 (TY, Y1 85 (TY)

### (١)- أدوات الجهاد:

الحديد : ٢٥ ٥٦

7 59 .78 17 .A 16 .7 . 8 . 18 3 : الخيل

### (٢) - الأسرار الحربية:

تناقل الأخبار : 4 ٨٣ 33 ٢٠ - ٦٢، 49 ٦ وجوب كتمانها: 4 ٨٣

### (٣) - الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضا عملي الرقيق واستنصال وجوده

- الإعتاق: 2 ١٧٧ عالم، ٩١ و ١٩٠، 5 ١٨٩ 17, 17 90 cr 58 crr 24 c7.
- تنظيم معاملة الرقيق على أساس من الإنسانية: 4 ٣٥ و٢٦
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء بالمال: 9 - ٦
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته ماليا على التخلُّص من الرقُّ: 24 ٣٣

قداؤهم قبل استرقاقهم : ٧٠٥ و ٧١، 47 متى يؤخذ الأسرى : 8 ٧٧ و٦٨

(٤) - تعليمات حربية:

الغرار من المركة : ١٥٥، ١٦ ٦٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): 2 ١٩ مدح الجهاد : ١٩٠٥ و١٩١١ و٢١٦ - ٢١٨ - 1019 1179 1279 179 3 1711 ۱۵۸ و ۲۰۰۰ ۲۱ - ۷۷ و ۸٤ و ۹۵ و ۹۳ و ۲۰۱ و ۲ و ۳۰ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۸ و ۲ و ۲ و ۲ و٩٩ و٥٥ - ٢٧ و٥٧ - ٦٦ و٢٧ - ٥٧٠ ٧ ١٤ - ١٦ و١٩ و٢٤ و٣٦ و٨٣ - ١١ 22 118 - 180 1110 803 223 د ۱۲ و۱۷ و ۲۱ و ۲۱ و ۲۱ و ۲۱ و ۳۱ و ۳۱ و ۳۱ 9 66 (17 - 10) \$ 61 (1 60 (1 57 المعاملة بالمثل: ١٩٤٤ النهى عن الإعتداء : ١٩٠٥ : ٢ ، ٢٩ 22 ٢٩ (٧) - الرباط : ٢٠٠ × : داعداء : حياتهم عند الله : ١٧١-١٦٩ ، ١٧١-١٧١ منزلتهم وما أعد الله لهم: 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ وه ١٩٥ ه ١٩٦٥ و ١١٢ ع ١١٢ ع ٨ م و ١٩٥٥ 7 - 2 47 (٩) - الغزوات: غُرُوةَ أَحِدُ : ١٢١ - ١٢٨ و١٩٢ - ١٧١ غزوة بدر : 8 ٥ - ١٩ و ١١ - ٥٤ و ٤٩ - ٥٠ غزوة بني النضير: 7 - 7 - ٦ غزوة تبوك : ۱۱۸ - ۲۰ و۲۲ - ۹۸ و۱۱۸ -غزوة الحديبية وبيعة الرضوان: 48 ١ - ٢٧ غزوة حمراء الأسد : 3 ١٧٢ - ١٧٥ غزوة حنين : ٢٦٥ - ٢٨ غزوة الخندق: 33 ؟ - ٢٧ فتم مكة : ١١١٥ - ٣ (١٠)- نتائج الحرب: الغنائم والأتفال: 8 ١ و ١ ع و ٢٩، ٩٩ ١٩

الأعمى والأعرج والمريض: 9 ٩١، ١٦ له الصلاة وقت الحرب 1.7-1.14: القتال في الأشهر الحرم : 2 ١٩٤ و٢١٧، و ۹۷ و ۲۲ و ۲۸ القتال في الحرم TY 29 (191 2: قتال من ألتى السلاح : 4 ٩٣ ماهو أشد من القتل : ١٩١ و٢١٧، 8 1 . 29 479 50 نظام الجهاد وقانونه : 4 ٧١ و٩٤، ٣٣ و٣٤، ١٥ - ١٨ و٨٥ و ٢١ - ١٤ و ٢٧ و ١٨ - ١٥ 8 الوساطة والإصلاح في الحرب: 49 و ١٠٥ (٥) - الثأر: ١٢٦ ١٥ (٦)- الجهاد في الإسلام: أشرارالجند: ٧٢ ٤ و٧٣ و٨٨ - ٩١ ، ٣٨ 9 -Y1 - 9 33 (111) 97 - A1, 0V إعداد الجيش: ١٠8: تفضيل المجاهدين : 4 ٩٥ و ١٠٠٠ 8 ٧٤ و ٧٥، و الجنوح إلى السلم: 318 الحرب في الإسلام: 47 £ - ٢ الدعوة إلى الجهاد : 2 ١٩٠ - ١٩٥ و٢١٦ -۲۱۸ و۱۲۶ و۲۶۱ - ۲۵۲ و۱۲۲، ۱۳۹ و١٤٢ و١٤٦ و١٥٤ - ١٥٨ و٢٠٠٠ ٧١4 -٧٧ و ١٤ و ٩٣ و ١٠٢ ٥ و ٢٥ و ١٥٥ او ١٥٤ و١٦ و٢٠ - ٢٦ و٢٩ و٠٤ و٦١ - ٤٨ و٧٥ - ١٦، ٧٩ - ١٦ و٢٠ - ٢٢ و٢٤ و٢٩ و ۱۲۸ - ۲۱ و ۷۳ و ۱۱۱ و ۱۲۰ - ۱۲۳ ، 16 ١١٠، 22 ٣٩ و٠٤ و٨٥ و٧٨، 29 ٦٦، 33 - Y . 9 Y - £ 47 ( Y 0 ) YY 17 - 17 57 و ٣١ و ٣٥ ٤ 48 و ٧ و ١٨ - ٢٧، 57 ١٠ و ٢٥ ، ٢٥ - ١٥ و ١١ - ١٤ ، 60 ١١ 16 ذم المتخاذلين عن الجهاد: 4 ٧٢ و٧٣ و٨٨ -٩١، ٧ - ٣٨ و ١١١ و ١١١، 33 ٩ - ٢١ و ١١١،

### (٣) - الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (11) 9 (100 6 (10 4 (12) 3 92 (17) 76 (10 67 (20) 73 (79 39 (2)

#### (٤) العمل الصالح

الإستقامة في العمل: 3 ١٣٩ و ١٢ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٥ و ١٤٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و

إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر: 3 ٣٢ و ٢٣١، 4 ٩٥ و ١٤ و ١٨ و ١٩٥ و ١٨٠ و ١٥ و ١٥٠ ا و ٢٠ و ١٤، 9 ١٧، 24 ١٧٠ و ١٥ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥ و ١٧، 47 ٣٣، 48 ١١، 49 ١١، 93 ١٢، 93 ١٢

تطابق العمل مع القول : 2 ، 3 ، 3 ، 4 ، 16 1 ٢ التعاون مع الآخرين : 5 ، 3 ، 4 ، 9 ، 10 ٢ و ٢٠٠ التعاون مع الآخرين : 5 ، 4 ، 8 ، 4 ، 9 ، 9 ، 10 و ١٩٧٠ و ١٩٧٠ و ١٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠

177 - 1779 (179 (179 (179 ) 179) (179 (179 (179 (179) ) 179) (179 - 179) 5 7 (2

التواضع : 15 ۸۸، 17 ۲۷، 24 ۳۰، 25 ۳۳، 17 ۳۰، 15 ۳۰، 15 ۳۰، 18 ۳۰، 26

التوسط في العمل : 17 ٢٩ و ١٦٠، 25 ٢٧، 31 ٣٢ ،35 ٣٢ ۲۱، 60 ،۱۰ - ۳، 60 ،۲۱ من أسباب النصر:

- الفضل الإلهي : 8 ه - ١٢، 9 ٢٥-٢٧

- المدد الإلهي : 3 174 و ١٢٤ 9 و ١٦٠ 9 ٢٧ و ١٤٠٦ ٣٦، 33 ٩ ، 48 ٤ و٧، 17 ٢١، 74، 74

النصر حليف المظلوم: 22 ٣٩ و٦٠

النصر من عند الله : 2 ، ۲٤٩ ق ۱۳ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۲۱ – ۱۲۸ و ۱۲۰، 8 ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۶ – ۶۰ و ۲۲، 9 ۲۰ و ۲۲، 10 ۲۰، 30 ٤ وه و ۲۷، 33 ۲۲ و ۲۷ و ۷۷ و ۷۷

الهزيمة : 3 ١٣٩ - ١٤١ و١٦٥ - ١٧٥ و١٩٥ - ١٩٥

#### (١١)- الهجرة:

ثواب المهاجرين : 2 ١١٨، 3 ١٩٥، 8 ٢١٧ - ٢٠ و ١٠١، 9 ١٠١ كا ١٤ د ١٠١ و ١٠١، 9 ١٠٠ و ١٠٠ م 59 ١٠٠ م ٢٠ و ١٠٠ م 59 ١٠٠ م

هجرة الأنصار: 9 ١١٧، 59 ٩ هجرة النبي ﷺ: 9 ١٤

## العمل

(١) - التكليف بالعمل على قدر

الإستطاعة:

23 (£Y 7 (10Y 6 (A£ 4 (YAT) YYY 2 Y 65 (TY

(٢)- الجزاء :

\$ . 42

السارعة في الخيرات : 2 ١١٠ و ١١٤ ، ١٤ ، ١١٠ ٥ ٥٦ و ٥٦ . ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ ه. ١٥ ٠ ٥٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و

#### (٥) - العمل الصالح:

#### الأعمال المحرمة:

ليسير العمل: 2 م١٨٠ 12 ١١٠، 65 ٧، 94 ه

الخطأ في العمل : 33 ه

ذنوب البشر سبب في ظهور الفساد في الأرض: ٤١ 30

العمل الآثم: 2 ٢٠٦ و٢١٩، 3 ١٧٨، 4 ٤٨

حسن السلوك : 2 ١٠، 4 ١٠، ٦ ٢ ٢٥، ١٩ ١٩٠ و٥٩ و٥٩ و٥٩ و٥٩ و٢١ ١٩ و٣٤ و٨٥ و٥٩ و٢٦ ٢٦ 52 ٢٦ و٣٤ و٣٥، 52 ٢٦ ١١ 58 و٣٥، 52 ٢١ و٢١، 58 و٣٥، 52 ٢٢ و٢١، 58 و٣٥، 54 ٢٢ و٣٤، 58 و٣٤، 54 ٢٢ و٣٤، 54 ٢٠ و٣٠ و٣٠ و٣٤، 54 ٢٠ و٣٤، 54 ٢٠ و٣٤، 54 ٢٠ و٣٤، 54 ٢٠ و٣٠ و٣٤، 54 ٢٠ و٣٠

العمل المغضي إلى البر : 2 ١٧٧ و ١٨٩٠ 3 العمل المغضي إلى البر : 2 ١٧٩ و ١٨٩٠ 3

العمل المغضى إلى النجاح : 2 - ٦ و ١٩٧١ و ١٩٠١ و ١٩

و۳۰ و۱۲۱، ۲۲ و۲۲، ۲۲، ۳۴

٣ - ١ التطفيف في الوزن: 83 ١ - ٣

- الربا: 2 ۲۷۰ - ۲۷۹، 3 ۱۴، 4 ۲۹، 30 ۱۹۱،

- السرقة: 5 ٦٨ و ٢٩ ، ٢٥ -

- كنز الذهب والفضة: 9 ٣٤ و٣٥، 70 10 - ١٥ -

- الميسر (القمار): 2 ٢١٩، 4 ٢٩، 5 . ٩٠ و ٩١

#### القتل والتتال

- الانتحار: 2 ١٩٥٥ ، ٢٩ و ٢٠٠

- قتل النفس التي حرّم الله: 2 ١٧٨، 4 ١ و ٢٩ و ٨٩ - ٩٣، 5 ٣٢ و ٤٥، 60 ، ٦٨ و ٢٣، 25 ، ٦٨ و ٢٨، 60

-- وأد البنات: 16 ٥٨ و٥٩، 43 ١٧، 81 ٨ هـ و٩

مشاقة الله : ١١٤ 2 - ١٢ 8 ، ٣٣ 5 ، ١١٤ 2 : • 58 ، ٣٣ ، 47 ، ١٦ ، 42 ، ٥٨ ، ٥٧ ، 33 ، ٦٣ و ٦ ، ٢٠ ، ٢ 59 ، ٢٠ ،

النجاح في العمل : 6 ه١٦٠ 14 ٢٤ 15، 15 ٢٤ 15، 15 15، 15 15، 15 15، 15 15، 15 15، 15 15، 15 15، 15 15، 15 15، 15

اليأس والقنوط : 11 ٩، ١2 ٨٧ الا، 13 ١٦ الما 13 ١٦ الما 39 ١٣١ الما 14 ١٦ الما 19 ١٣ الما 19 الما 1

### (٦)- المسؤولية :

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: 6 ١٦٤،

(PT 7 (11 - 6 (17 ) 7 ) 7 5 (111 ) 111) (4) A 58 (PT 53 (17 49 (Y 45 (17 32 ) 17 83

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق بالإيمان).

الظلم : 2 ۲۹۱، 5 ۲۹، 6 ۸۲، 29 الظلم : 2 ۹۶۱، 5 ۲۹، 6 ۲۹، 1۱۱

- إتيان النساء في غير موضعه: ٢٢٣ 2

- النكاح في فترة الحيض: ٢٢٢ و٢٢٣

- نكاح قوم لوط: 4 ١٦، ٦ ٨٠٠ - ٨٢

- النكاح المحرُّم: 4 ٢٢-٢٥، 5 ٥٠ 33

- نكاح المشركة وإنكاح المشرك: 2 - المشرك: 1 ١٠٤ و ١٠٤٠ و ١٠٠٠ و ١٠٤٠ و

991 (18 87 (17 64 (1 62

- التحليل والتحريم: 117 16 و١١٧

- الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و ٢٢٥، 5 ١٠ 68 ، ٩٩

- الغيبة: 4 ١٤٨، 49 ١١، 104 ١

- كتم الشهادة: 2 ۱٤٠ و۱٤١ و۲۸۳، 5
 ۳۳ 6،۱۰٦

- اللِّي والنجوى بالإثم: 2 ١٠٤، 58 ٨

- الهمز واللمز: 23 ٩٧، 49 ١١٥ ١ ١ ١

79

في المال:

في القول

- أكل الأموال بالباطل: 2 ١٨٨، 4 ٢ و٢٩

البشاشة والرداعة: 4 ۲۸، 8 ۱۳، 17 ۳۰، 26 من 26 البشاشة والرداعة: 4 ۲۸، 8 ۱۳، ۱۳، ۱۳۰ ۱۳۰

التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

التواضع : 15 ۸۸، 17 ۳۷، 24 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26

الحكمة : 2 ١٢٩ و١٥١ و١٥١ و١٣١ و١٥١ و١٦٩، 3 ٤٨ و١٦٤، 4 ٥ و١١١، 16 ٢٣ 43، 33 و١٦، ١٢٥

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦، ٩٦ دع، ٦٤ ٢١، ٩٦ دع، ٤٤ ٢٥، ٤٤ دع، ٤٤ دع، ٤٤ دع، ٤٤ دع، ٤٤ دع، ٤٤ دع، ٤٤

شكر النعمة : 2 • ٤ و ١٢٢ و ١٢٢ و ٢٦٦، 3 الما 3 و ٢٦، 8 و ٢٦، 3 و ١٦، 9 و ١٦، 3 و ٢٦، 8 و ٢٦، 1 و ١٤، 3 و ٢٦، 1 و ١٤، 3 و ٢٠، 1 و ١٤، 3 و ٢٠، 1 و ١٤، 3 و ١٤، 3 و ١٤، 1 و ١٤، 3 و ١٤،

(01 36 cto 34 ctt 31 cos 24 cs) 10 The 53 cto 42 cth 37

۱۱۲۱ و ۱۳۹ و ۱۳۱ و ۱۳۶ و ۱۳۹ و ۱۳۹ و ۱۳۹ و ۱۳۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و

الإنسان و العلاقات الاخلاقية

### أولاً: الأخلاق الحميدة

الإحسان : 2 مر ۱۱۲ و۱۲۷ و ۱۷۷ و ۱۷۷ و ۱۹۳ ، ۵ الإحسان : 0 مر ۱۹۳ ، ۵ مر ۱۹۳ ، ۵ مر ۱۹۳ ، ۵ مر ۱۹۳ ، ۵ مر ۱۹۳ ، ۱۹ مر ۱۹۳ ، ۱۹ مر ۱۹۳ ، ۱۹ مر ۱۹۳ ، ۱۹ مر ۱۹ ، ۱۹ مر ۱۹ ، ۱۹ مر ۱۹ ، ۱۹ مر ۱۹ مر ۱۹ ، ۱۹ مر ۱۹ مر ۱۹ ، ۱۹ مر ۱۹ ، ۱۹ مر ۱۹

الإخاء : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

الإصلاح بين الناس: 4 : ١١، 49 و و ١٠ الإصلاح بين الناس: 4 : ١١، 94 و ١٠ و ٢٠ ٢٠ الإعتدال في الأمور: 17 ٢٩ و ٢٠ ١٠ و ٢٠ ٢٠

TY 35 .TY 31

الإعراض عن اللغو : 23 °25,7 °27، 28 ه ه الاقساط : 7 °7، 60 م

(To, TE 41 (VY, 00 40 (1 . 39 (EE 33 CA 23 CTE 17 (90, 95, 97, 91 16 CEA 52 CT9 50 CT1 47 CTO 46 CET 42 TY 70 (YT; 10; Y 90 CYE 76 CY 74 CY - 73 CO 70 CEA 68 الأخلاق الذميمة T 103 (1V اتباء الشهرات: 3: الصدق: 2 ۲۷۷، 3 ۲۷، 5 ۲۱۹ و ۲۱۱۹ الأثرة: 5 د ١٠٠ 17 ١٠٠ 47 . TO - TT 39 . TO, TE, TT, A 33 الإختيال والعجب: 4 ٣٦ و٤٩، 31 ١٨، 57 10 49 (1) العنة : 2 ٢٧٣ / ٦ و ٢٥٠ 5 م، 23 م و ١ وه استراق السمع : 5 ٤١ 15 ١٨ - Y9 70 (7.9 TT ) T. 24 ( Y -الاستكبار : 4 ٣٦ و١٧٢ و١٧٣، 16 ٢٩، 17 TO, T1 TO 40 . YY, 7. 39 .10 32 .TA TY العقو عن الناس : 2 ٢٣٧ و٢٦٦، 3 ١٣٢ TT 42 :TY 24 :177 16 :159 4 :175, 1 £ 64 ( £ T 9 £ + 9 T Y 9 25 c9 21 cty 20 cars ty 10 cats T1 العفو مقرونا بالصفح : 2 ١٠٩ 5 ١٣، 15 TE, TA 40 cor 39 (19 36 (10) 26 cty 1 £ 64 (A9 43 (YY 24 (A0 TE 51 (T) 44 (0 43 (ET) غض البصر وحفظ الفرج : 23 ه - ٧، 24 الأسى على مافات: 3 ١٥٣ ، 77 ٢٣ 79 70 . TO 33 . TI 9 T. إطاعة المسرفين: 26 ١٥١ نعل الخير : 2 £ 1 و ١٤٨ و ١٩٥ ، 3 ١١٥٥ الإقتراء على الله ورسوله: 3 ، ٩٤، 4 ، ٥٠ 5 (97 23 (117 20 CF. 16 (77 10 COA 18. - 184 , 114, 98, 41 6 61.8 ٨٥ ٧ 98 د ١٤٦٥ و ١٥٠ ع د ١٤٠٥ ع TY, 17, 18 10 (107, YY) TY 7 (122) القرى (إكرام الضيف) : 2 ١٧٧ و ٢١٥، و ٦ ر ۱۸ و ۱۰ و ۱۹ و ۱۰ و ۱۹ ۱۱ ۱۲ و ۱۸ 74 cT£ 69 coq 12 cYA, 79 11 c7. وه، 16 ده وه ۱ و ۱۱۱ و ۱۵ ه ۱۵ م ۱۵ د ۱۲ د ۱۲ م 17 - 18 90 c1A 89 c9 A 76 c88 42 .A 34 .T 32 .TA, 1T 29 .£ 25 .0 21 التصد في المشي والخفض من الصوت : 31 Y 61 (YA) A 46 (YE الإفساد : 2 ۲۷ و ۲۰ 5 ۲۳ و ۲۶ ۲۰ ۲۵ قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، 17 ٥٣، YY 47 (107, 101 26 (A0) YE البخل: 3 : 4 د ١٨٠ ع د ١٢٨ و ٢٧ م ٢٥٠ و ٢٥ كظم الفيظ: 3 ١٣٤، 16 ٢٢١، 42 ٣٧، 64 ٢١ - TT 47 (TY 25 (1 ... ) Y9 17 (YT) المسارعة في فعل الخير: 2-١١٠ و١٤٨، 3-(4 59 (YE, YT 57 (E) - TY 53 (TA 23 cq . 21 c) . . 9 cEA 5 c) TT, 11 E 104 (11 - A 92 (1A - 10 70 (17 64 10 - 1 - 56 (77 35 (71) 07 1 - 3 البطر: 8 ٢٤ : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية -البغاء : 24 ت المجتمع).

البغض: 5 ٨، 108 ٣

£Y 42 . YYY 26 . 9 .

البقى : 7 ٣٣، 10 ٢٢ و٢٣، 13 ٢٥، 16

البهتان : 4 - ۲ و۱۱۲ و۲۰۱، 24 ٤ وه و۱٦

YA 53 (1Y 49 (77, 7.) 1 . 68 67 49 CON 33 640 - 47, 19, شهادة الزور: (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 (17 -الطمع : 2 ١٦٨ ٤ ٢٢، 15 ٨٨، 20 ١٣١ عمل قوم لوط : (راجع باب العمل - العمل المحرم). 17 49 (77 17: العهارة : ٢٦ ٥٠ التشييع للأخبار الكاذبة: ٦ ٢٠، 33 ٢٠ و٢٢ الغرور : 3 ١٨٥، ٤ ١٢٠، 6 ١٠٠٠ و ١٣٠، 7 التكبر : 2 ٢٤ 4 ٣٦ و١٧٢ و١٧٣ ١٣ 7 57 180 45 to 35 188 31 128 17 to1 - YT 16 (Y · T ) 1 ET , 1 TT , E · , TT , 7 82 44 67 44 9 12 (AT 28 (3T) Y1 25 (TA) TY 17 (Y9 الغش: : 83 : ٣ -- ١ 09 39 (YO, YE 38 (10 32 (1A 31 57 . Y · 46 . Y ٦ و ٠ ٢ و ٢٠ 40 . Y ٢ و ٠ ٢ و ٢٠ و ١ ٢ ٠ ٢ ٠ ٢ ٠ الغضب : 3 ١٣٣ و١٣٤، 9 ١٥، 42 ٣٦ 0 - 1 111 6TY: التنابز بالألتاب : 49 ١١ النفاة: ١٤٦٠ / ١٣٦ / ١٣٦ و١٤١ و١٧٢ و ۱۷۹ و ۲۰۰۵ ا ۲ و ۹۲، 16 ۱۰۸ ا ۱۹ 10 8 cyr, yr 4 clok, 107 3: 50 co 46 ch 36 cv 30 chv 1 21 cm ov, ol, 19, 11 9 (17, الجهر بالسوء: ١٩ ٧٤ ، ١٩ ٧ الغل : 3 ١٣١، 15 ١٤٧ ع، 30 ٢٤ ع، 1 ٠ 59 الجهر بالقول السيء : 4 ١٤٨ الغيبة : 49 ١١، 104 ١ الغيرة : 2 • ٩ 49 (19 45 (180 6 (8. 4 (YY 2 : النجور : 4 ١٥ و١٦، 6 ١٥١، 80 - ٤ -11 1 5 82 657 (1.9 - 1.0 4 (171 3 (1AY 2 : النساد : ١١ و١٢ و٢٧ و٣٠ و٣٠ و٠٠، :41 - 47 16 :07 12 :Y1, 0A, YY 8 TA 22 A7, A0, YE, 07 7 (75, TT, TY 5 الرأى الفطير: ٣٦ ١٦ و٢٠١ و١٤٢، ١٥ ٧٣ م ١١٨ و ١٩١ م 10Y 26 (AA 16 (YO 13 (YT 12 (1)7) الريا: (راجع باب العمل - العمل المحرم). الرياء : 2 ٢٦٤ / ٣٨ و١٤٢١ 8 ١٥٦ الرياء 30 CTT 29 CYY 28 CTE, 18 27 CIAT, 1 × 89 ( Y 47 ( £ ) السخرية : 2 ١٤ و١٥ و٢٧ و٢١٢، 4 ١٤٠٠ الفسق: ١ ٢ ت ٢ و ٥٩ ، ٨ ٢ 5 ٣ و ٢٥ و ٢٦ 7 (171) 29 6 (1 . 1) 09 29 27 149, 709 78 9 1109 0 6 10A, OY 5 ۱٦٢ و١٦٥، 9 ٢٤ و٥٥ و٢٢ و٠٨ و٨٤ د د ۱۸ و ۱۸ د ۲۲ ا و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ د ۱۸ 29 .00, £ 24 .0. 18 .17 17 .97, 18 ٥٦ و١٠١، 21 ٦٦ و١٤١، 26 ٦١ £A 39 (12) 17 37 (T. 36 (7 31 c). 61 (19, 0 59 cY . 46 cY . , 1A 32 cTE (TO, TT, 9 45 (TY 43 (AT 40 (07) 7 63 10 الغضول : ١٠١٥، ١٢ ٩٩ 11 49 (17 46 النضيحة : ١٤٨4 السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). السكو: (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفعل يخالف الترل: 2 ٤٤٤ ٢ 61

الغواحش : ١٥١٥: ٢٨٦ ٩٠ ١٥

سوء الطن : 3 ١١٦ 6 ١١٦ و١٤٨ ٢٦ ٣٦

(١)- الأسرة: الإستئذان في أوقات الخلوة : 24 م ٥٠ - ٦٠ إكراه الإماء على البغاء : 24 ٣٣ أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٣٣ انكام الأيامي والعبيد والإماء: 24 ٢٣ 8 (101) 12. 6 (1. 3 (TTT 2: 37.51) (0., £9 42 CTY 34 CET 18 CT) 17 CYA 1 £ 64 4 63 41 60 4 57 4 52 7 65 4109 الايلاء : 2 ٢٢٦ و٢٢٧ التحكيم قبل الطلاق: 4 ٣٥ التعدد وشروطه: 4 ٢ تكرينها : 13 د 25 د 25 د 14 ك توارث المرأة المتوفى عنها زوجها: 4 ١٢ حق الوالدين : 2 ٨٣ و ٢١٥، 4 ٢٦، 6 ١٥١، 46 (10) 18 31 (A 29 (YO - YT 17 11 - 10 الحمل والرضاع: 2 ٢٣٣، 31، 46، ١٥ ١٥، خطبة النساء أثناء العدة: 2 ٢٣٥ الصداق : 2 ه ٢٢٠ 4 و ٢٠ و ٢١ و ٢٤ 5 ٥٠ 11, 1 - 60 الطلاق الأحكام التي تتربُّب على الطلاق: 2 ٢٢٨ פרידו פרדו פרדו פרדו ארדים Y - £ 65 (£4 33 (YEY) YEL) - الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4 To 1 65 4TE - عدد الطلقات: 2 ٢٢٩ الطهار : 33 ٤ ٤ ، 58 ١ - ١ عدارة بعض الأزواج والأولاد: 64: ١٤ 64

عدة المترفى عنها زوجها : ٢٣٤ 2

17 60

T : 4:

TT 24 (TO 4:

قتل الأولاد : 6 ۱۳۷ و ۱٤٠ و ١٥١ ٢١ ١٦،

القساوة : 22 دوة 6 د١٣ 5 دوة 29 مع 39 و39 17 57 444 الكذب : 2 ١٠، 6 ٢٤، 9 ٢٢، 10 ١٠٠١ T, Y 61 (T 39 (T - 22 الكفران : 8 ٥٥، 10 ١٢ و٢٢ و٢٣، 11 ٩ 29 (17 74 17 (00 - 07 16 (10) 41 (0) - £9, A, V 39 ( TY 31 (70 لغوالقول : 2 ه ٢٢٠ 5 ٨٩، 23 ١ - ٣، 25 00 28 CYY اللمز: 9 و ٢٩ و ١١ د ١ 104 و ٢ اللهو واللعب : 5 ٧٥ و٥٠، 6 ٢٣ و٧٠، 7 57 cm 47 co 35 ch 29 chy 21 coh 11 62 cY . المخاصمة والمنازعة : 2 ١٨٨، 3 ١٥٢، ٢٩ ٢٩ و٥٩، 8 ٢٤ و٢٤ السافحة : ٢٤ ١٠ و ٥٠ ت مساوىء الأخلاق : 4 ١٢٣، 5 ١٠٠، 6 ١٢٥، 1 . 36 cTY 10 YT 16 (ET 14 (EY, TT 13 (Y) 10 35 crr 34 col, o. 27 cty 17, 20, YY 71 ( £0 40 ( £T , ) -منع الخير : 50 ه ٢٠ ١ 68 ١ - ١٣، 70 ٢١، Y 107 المن والأذي في الصدقات : 2 ٢٦٢ - ٢٦٤، 7 74 نقض المهد : 2 ۲۷ ، 3 ، ۷۷ ، 8 ٥٥ – ٥٥ ، 9 90 16 (YO 13 () النبية : 5 ١١، 9 ٤١، ١١ 68 ١١، ١١ الهم: : 104 د١١ 68 د٩٧ 23

العزوبة

القوامة

عضل المرأة : ١٩4:

- 179 18 - 17 23 (119 0 22 (TY 21 31 (08) 819 TT 30 (TO 29 (TY 27 (TY 10 - 11 35 (YY 33 (4 - Y 32 (TA9 Y) 1 39 (YE - Y) 38 (YY 36 (TA9 YY) (179 1Y 45 (8A 42 (TY - TE 40 (8A9 - A 78 (8 - 1 76 (T) - 19 70 (TT 40 - 0 86 (TY - 1Y 80 (TT - YY 79 (T) (A - 1 95 (1) - 1 90 (17) 10 89 (1)

100 ٦ و٧

ضجره في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء: 07 محره في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء: 07 محمد 10 محمد المحمد المحمد

من يعبد الله على حرف : 22 ١١ نهيه عن تزكية النفس : 4 ٨٤ و٤٩، 53 ٣٢

(٣) – التبنّي بطلانه : 33 ره ره ٤

الزواج بمطلقة المتبئى : 33 ٣٧

(٤) - التسرّي : ٥٥

(٥)- الخصيان: 4 ١١٨ و١١١١ و١١٠

(٦)- الرجال:

7779 7779 77 - 719 7. 2 1149 7 1179 1749 729 77 4 17479 38 177 24 14. 16 170 - 74 15 177 13 72 - 71

(٧)- الرجل والمرأة:

۲۸, ۱ 4 (۱۹0 3 (۲۱۳) ۲۸ 2 10 (۲۲ 9 (۲۹ 7 (۹۸ 6 (۱۲٤) ۹۹) ۹۸) - ۲۵ (۲۳ 13 (۱۹ ۲۲) ۱۸ (۱۹ اللعان : 24 ٢ - ٩ و١٣

من يحل نكاحه ومن يحرم : ٢١ 4 - ٢٤ 5 5 من يحل تكاحه ومن يحرم : ٢١ 4 - ٢٤ 5

النشور : 4 ۲۲ و۱۲۸ - ۱۳۰

17 - 1 · 60 · 77 33 · 71 30

نكاح المشركة وإنكاح المشرك : 2 ٢٢١ وأد البنات : 16 ٨٥، 43 ٢١، 81 ٨٤،

(٢)- الإنسان

تكريم الله إياه: 17: ٧٠، 89 ١٥

دالم 7 داره 6 دروستا 12 دروستا 13 دروستا 14 دروستا 14 دروستا 15 د

حمله الأمانة : 33 ٢٢

Y. - TY, 11 17 (4Y, A), YA, TY

22 (TY 21 (17T 20 (0) 18 (AT)

29 (TY 27 (YY - 1Y) 12 - 1Y 23 (1))

(Y. 31 (00) 20) 21, TI, Y1 30 (To

00 36 (10 - 11 35 (YY 33 (9 - Y 32

12, 2. 40 (29, T 39 (Y1 38 (YY) 0))

47 (1T 45 (Y.) T 49 (T 48 (19)

70 (12 64 (1A 57 (1T 49 (T 48 (19)

1Y 80 (TT - YY 79 (1T - A 78 (19)

12 90 (1T) 10 89 (1. - 0 86 (YY 
Y, T 100 (A - 1 95)

(۸) – الرقيق والأسرى: (راجع باب الجهاد)
 (٩) – صلة ذوي القربى:

(١٠)- المجتمع :

آداب المجلس : 58 و 11 و 17 و 17 و ٥٠٨ آداب الإستئذان : 2 ١٨٩، 24 ٢٧ – ٢٩ و٥٠ - ١٠ - ١٠ و٥٠ الما ١٠ - ١١ و٥٠ الما ١٠ - ١٠ الما ١٠ - ١٠ و٥٠ الما ١٠ و٥٠ الما ١٠ - ١٠ و٥٠ الما ١٠ و٥٠ الم

الإتحاد واتباع الصراط المستقيم: 3 ١٠٣ و١٠٥، ١٠٣ و٢١٠

الإصلاح بين الناس : 2 ٢٢٤، 4 ١١٤ و١٢٨ و١٢٨ و١٢٨ و

الأمر بالمعروف : (راجع باب الدعوة إلى الله). التحية والسلام وأدب الضيافة : 4 ٨٦، 6 ٥٥، 6 التحية والسلام وأدب الضيافة : 4 ٦٦، 10 و ١٦، 14 ٢٤، 15 و ١٦، 10 ٢٧ و ١٦، 20 و ١٩، 20

الجليس : 4 ٦٩ و١٤٠، 6 ٢٥ و٦٨ و ٢٠ و٢٠ الحليس : 4 ٦٩ و١٠٠، 6 ٢٥ و٢٠ الحديدة

١ 37 ، ٢١ 4 ، ٤٣ 2 : قام الجماعة

(۱۱)- المجتمعات:

أهل الكتاب - الصابئون - المجوس: (راجع باب الديانات القادم).

أكل الأموال بالباطل: (راجع بحث العمل الطالح).

الأمانة: 2 ١٧٨ و ٢٨٣، 3 ٧٥ و ٢٧٦ و ٥٠٠ الأمانة: ٢٠ ١٨٥ و ١٨٠ و ١٨٠

أمراك السقهاء : 4 ه أمراك الكفار : 3 ١٠ و١١٦، 8 ٣٦، 9 هه و ٨١ و ٨٥، 18 ٣٤، 58 ١١٢ هه ١٤، 74 و ٨١ و ٨١، 19 ٢ ١١٤ و ٣، ١١١ ٢

أموا**ل الناس : 2 ۱۱۸۱ 4 ۱۲۱۱ 9 ۳۶** 30 موا**ل الناس** 

أموال النساء : 4 ؛ و٧ و١١ و١٩ و٣٣ أموال اليتامى : 4 ٢ و٦ و١٠، 6 ١٥٢، 17 ٣٤

البيع : 2 ه٢٧، 24 ٢٧

علك الأموال : 2 ٢٩ و١٠٧ و ١٥١ و ٢٥١ و ٢٥٠ م ١٣ و ١١٠ و ١٨٠ و ١٨ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١٠٠ و ٢٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و

الحجز : 4 ه

الشعوب والقبائل والغرق : 2 ٢٥٣، 3 ٧ و ١٩٠ و ١٩٠

المهاجرون ، الأنصار : (راجع الهجرة).

(۱۲) - النساء:

الجباب : 24 °۳ و۳۱ و ۲۰ 33 ۵۰ وه ه

(۱۳) - اليتامي:

## تنظيم العلاقات المالية

الإشهاد على التبايع وقبض الرهان: 2 ٢٨٢ و٢٨٣ و٢٨٣ إعتاق الرقاب: (راجع البند الثالث المتعلّق بالأسرى والرقيق في باب الجهاد).

اکتسابها: 2 ۱۹۸ و ۱۹۷ و ۲۹، 9 ۱۱۱، 24 ۲۳، ۳ - ۱۹۸ و ۲۱، 18، ۱۹۰ و ۲۱، 62 ۱۱، 35

مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق بالاسرى والرقيق في باب الجهادي.

الميراث : 4 ٦ - ١٣ و١٩ و٣٣ و١٢٧ 19 89 (YO, YY 8 (1Y7)

الميسر: ٢١٩2، ٥٠٥ و٩١

الوصية :

التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ - ١٢

التحذير من تبديلها: 2 ١٨١

وجوبها: 2 ۱۱۱ - ۱۰۹ 5 ۱۱۱ - ۱۱۱

والصناعه

### أولا: التجارة

إباحتها: 2 ۱۹۸ 4 ۲۹ 62 ۲۹ ا

الدين : 2 ٢٨٢ – ٢٨٣

الرهن: ٢٨٣ 2 المقرد: 2 ٢٨٢

ثانيا: الزراعة

٩٩ و ١٤١١ : 13 ١٤ م ١٠ - ١١ و ١٢ و ١٢٠ TY - YE 80 CTY 32 CT - 1 A 23 CO 22

ثالثا: الصناعة ٢٠ ٥٦

رابعا:الصيد ١٥ و١١ - ١٦

### (١)- أحكام قانونية

أحكام عامة: - إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، ٥ ١١٤ ١٥ ١٦، ٦ ١٩٦٠ ٥ ٥

- سنّ التكليف (البلوغ): 4 ، ٦ 4 ٥٨ -

الكبائر: 4 ٢١، 42 ٣٧، 53 ٢١، ٢٢

### حق ذي القربي ، واليتامي، والمساكين،

وابن السبيل: 2 ۱۲۷، 8 ٤١، 9 ١٦،٦٠ ٢٦

الربا : 2 ۲۷۰ و۲۷۱ و۲۷۸ – ۲۸۰، 3

T9 30 (1T.

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة : 5 ١٢ 60 ٢٨ ١٢

الصدقة: ١٩٦٤ و٢٦٣ و٢٦٤ و٢٧١ و٢٧٦ 1.7, 74, 7. 9 (80 5 (118 4 (74.) ره ۱۲ م ۱۲ م ۱۲ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م

(راجع الإحسان). الضرائب : 6 ١٤١، 8 ١٤، 9 ٢٩، ١٣ ٥٤

العقود YAY 2:

الفني

- الأغنياء: 3 ١٠ و١٨١، 8 ٣٦، 24 ٢٢، o 80 (11 73

طلب الغني: 2 ٢٠٠٠ - ٢٠٠١، 9 ٢٤٤ 16 Y - 89 (7 74 (£7 18 (Y)

خنة المال: 8 ٢٨، 17 ٣٨، 28 ٧٦ -(Y) 71 (10 64 (Y . 57 (YY 42 (AY 1 - 1 102 (V) 7 96 11 - A 92 £ - \ 104

المترفون: 9 ٨٥، 11 ١١٦، 17 ١٦، 34 ٣٤ 10 56 1719 TT 43 1TY -

الفقراء : 2 ٨٣ وه ١٥ و١٥٦ و١٧٧ و ٢٧١ -- 79 11 (9) 9 (0Y 6 (TT) A 4 (TYT ETT, TA 22 CTA 18 CT1 - TA 17 CT1 47 (10 35 CTA 30 (11 26 CTY 24 93 (17 - 1 80 (TO 70 (19 51 (TA

الكيل والميزان : 3 ٢٥٠ 6 ٢٥٢، 7 ٨٥، 8 () AT - 1A1 26 (TO 17 (AO 11 CYY

0 - 1 83 49 - Y 55 41Y 42

الداينة : 2 ه ٢٤٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ م (14 64 (1A) 17) 11 57 (T. 9 (1Y) Y . 73

الشاركة : 24 ، ٦١ ، 38 ، ٢١ – ٢٤

### (٢)- تنظيمات تضائية

التثبت من الخير: 49 :

الحكم بالعدل : 2 ٢٨٦، 4 ه و ٥ و ١٩٠٥ 5 ١٩٠٥ 6 و ١٩٠٥ 6 و ١٩٠١ 6 و ١٩٠١ م ١٥٠ م و ١٩٠١ م ١٩٠٥ م و ١٩٠٥ م ١٩٠٥ م ١٩٠٥ و ١٩٠١ م ١٩٠٥ و ١٩٠١ م ١٩٠٥ و ١٩٠١ م ١٩٠٥ و ١٩٠٥ ١٩

- شهادة الزور : 22 ، ٣٠ 25 -
- كتم الشهادة: 2 ٢٨٣، 70 ٣٣

رجوب أدائها كما هي: 2 ١٨١ و٢٨٢ و٣٥ - ٢٣ م و٣٥ - ٣٥ - ٣٣ م و٣٥ الله عند الل

### (٣) - علاقات قانونية ودستورية

إهلاك الأمم بسبب نسقها :17 17، 34 34

تكريم بني أدم : ١٦ ٢٠

توحيد الأمم بالدين: 19 ٢٦، 21 ٩٢، 23 ٥٠ الجواء: (راجع باب العمل).

الحق يزهق الباطل: ١٨ ١٦، ١٥ ١٨ ١٨

16 (۲۷ 10 (۱٦٠ 6 (۱۹٤ 2 : السيئة بمثلها 2 (٤٠ 40 (٨٤ 28 (٩٠ 27 (٦٠ 22 (١٢٦

٤

المحرمات : (راجع باب العمل). المسؤولية الشخصية : ١٠٤٥ 6 ١٠٤ و١٦٤، - الوفاء بالنذر: 22 ٢٩

#### الجزاء:

- - جزاء الصيد في الحرم: 5 ٩٥
- جزاء الفاتل: 4 ۹۲ و۹۳، 5 ۳۲ و۶۰،
   ۳۳ 17
- جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل العمل المحرّه).
  - جزاء الكافرين: 2 ١٩١
- جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ٦-١٠

#### الحدود:

- حدّ الزني: 24 ٢
- حدّ زني الإماء: 4 ٢٥
- حدّ السرقة: 5 ٣٨ و٣٩
  - حدّ القذف: 24 ٤ وه
    - حدّ المحاربة: 5 ٣٣

### العفو:

- الاستثناء: 4 ° و ۹۸ و ۹۹، 5 ° ، 16
- الاضطرار: 2 ۱۱۲، 6 ۱۱۹ و۱۱۰ او ۱۱۰ او ۱۱ او ۱۱۰ او ۱۱ او ۱۱۰ او ۱۱ او ۱ا او ۱۱ او ۱ا او ۱۱ او ۱ا او ۱ا او ۱۱ او ۱۱ او ۱۱ او ۱
  - الإعفاء: 2 ١٧٨ ك ٥٥
- الترخيص: 2 ۱۸۰ و۱۹۲، 4 ۳۳ و۲۰۱، 7 ت، 9 ۹۲ و۹۳ ، 24 ۲۰ و۱۲ ، 70
  - ۲.
- التكفير: 2 ١٨٤ و ٢٧١، 4 ٣١ و ٩٦، 5 ٩٨ و ٩٥، 29 ٧، 39 هـ 58 ٣ و٤، ٩٨ ٩، 66 ٢

النفي: 2 ك ٨٤ و ١٥٠ ك ٦٦، 5 ٣٣، 9 ه. 9 و ١٣٠ ك ١٣٠ و ١٣٠

(111 12 (TY 8 (1 . T) OA 5 (19.9 20 avo 15 cor 14 are - 19, £ 13 9 39 ( 27 , 79 38 ( 7 & 30 ( 27 22 ( ) 7 A 12 59 10 45 114

(٥)– الحث على نشر العلم وعدم كتمانه 127 2 :

179 7 (22, TY 4 (1AY 3 (172, 109) (٦) – الحقائق العلمية والإشارة إلى وقائع أيدتها الاكتشافات العلمية:

TA 50 (YY 30 (Y - 21 (£ 10 (7 3 : La Y) الإشارة إلى إزدواجية المادة: 20 م، ٤٩ 51 ، 55 ٢٥ الإشارة إلى الجاذبية: 13 ، 22 ه، 30 ، ٢٠ الإشارة إلى £1 35 c1 · 31

الاشارة إلى الذيذيات الصوتية: 23 ٤١، 29 ٢٧ 50 cor, £9, 79 - YA 36 cro 30 c£ - , T1 54 . EY , E1

الإشارة إلى الذرة: 4 - ٤، ١٥ ٦٦، 15 ١٩، 99 A - Y

د۳ 13 : الإشارة إلى طبقات الأرض - 1.09 OF 20 (A), 10 16 (19 15 (AA) 71 27 (78 26 (8) - 8. 21 (1.4) 99 (£ £ 9 Y 50 (YY 35 (9 9 Y 34 (£ + 29

الإشارة إلى عبرر الفضاء : 17 ١، 53 ١٠ -12

الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٥٩، 20 ٥٥، 50

الإشارة إلى الكيمياء 17 ٥٠، ١٦ ٩٧ – ٩٧ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي: 17 ۱۲ - ۲۰ 41 درا 36 درا ۱۶ - ۱۲ - ۱۲

15 75 479 45 A 43

الإشارة إلى مايكن أن يكرن انفجارات : 44 T1 89 (1 - A 77 (11 - 1 .

الإنسان في الكون : 2 ٢٢٣ 3 - ١٩٠ 52 ch 39 ch 27 ch 23 cm · 21 ch 41

Y . 77 , Y 76 , TY 75 , 7 58 , T7 - T0

١٥ ١٥ و٢٦، 27 ٧٤ و٧٥، 29 ١٥ ١٦ Y 39 6 2 Y 4

التحركات السرية : 58 ٨ و ١٠٥

(111 4 (YT) YT 3 (YIT) 11T 2 : 13 c1 + 9 10 cAY 7 c29 - 229 279 1 5 24 : 79 07 22 : 117 21 : 17 16 : 11 1 · 60 . T 39 . T 7 38 . 01, EA

السلطة لله يؤتيها من يشاء : 2 ٢٤٧ 3 ٢٦، 4 ۹۰ و۲۸

السلم : ۲۰۸2، ۱۹، ۲۱ ۳۰ ۲۰ ۳۰

الشوري : 3 ۹۰۱، 42 ۳۸

المؤامرات : 35 ١٠ 8 ٩ ٩

ولى الأمر

وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ٨٨، 26

وجوب الطاعة له: 4 ٥٨، 64 ١٦

٤-١٥٥،١١٢٥: اللاغة : ١٥٥،١١٢٥ (٢)- التقويم:

 الأشهر الحرم: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧، 9 TY + T7

- الأشهر المعلومات: 2 ١٩٧

الشهر الحرام: 2 ١٩٤ و٢١٧، ٢ 5 ٢ و٩٧

- شهر رمضان: 2 ۱۸۵

- عدة الشهور: 9 ٣٦

اليوم عند الله: 22 ع ع عند الله: 22 ع عند الله: 32 ع عند الله: 4 م عند الله: 32 ع عند الله: 4 م عند

(٣) - الحث على التفقه في الدين:

Y 21 (ET 16 (177 9

(٤)- الحث على التفكر واستخدام العقل: 2 ي و ٢٢ و ١٧١ و ٢٤٢ و ٢٦٩، ٧

- Y1 23 (YT) YA 22 (T. 21 (A. -36 (1) 29 (19 - 17 27 (10 24 (1) (1T - 17 43 (A. - Y9 40 (YT - Y) 1 × 88 414 67 دعوة الانسان إلى اكتناه المقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (1) £ 20 (1.) 10 (Vo 0-196 11- 767 الرؤية عن بعد (بما يشبه التلفزيون): 42 00، 50، 50 الربح : ١٦٤ و٢٦٦، 7 ٥٥٧ ٢٢، 18 (79 - 7A 17 (YY 15 (1A 14 27 (EA 25 (ET 24 (T) 22 (A) 21 (EO 34 49 33 4TY 32 601 - £7 30 67T CYO . YE 46 CO 45 CTT 42 C9 35 C1Y Y = 7 69 (Y . - 19 54 (EY - E) 51 الراعة : 6 99 و 11 : 13 ن 16 : تواريا (TY 32 (T . - 1 A 23 (0 22 (TY) )T 77 - 71 80 السحاب : 2 ١٦٤ / ١٥٠ / 3 ١٩٠ / ٤٠ كا ١٠٠ / ٤٠ 56 (££ 52 (4 35 (£A 30 (AA 27 (£T) 74 - 74 9 (188 7 (108) 118 TA 2: سرعة النور A0 56 (1 17 (01 , TT 19 22:10 19 :79 16 :T1 1Y 74 (T1 22 (1Y0 6: الضغط الجوى 15 (1.) 10 (170) 70 6: غزو الفضاء TO - TT 55 (OT 4] (10 - 18 Y 51 4TY 36 41 . 21 : الفلاف الجوي £ - 1 86 (A 72 (10 71 (1 53 (EV) الغيث : 7 ٥٠ 13 ١٥٠ 16 ١٠ ١٥ ١٥٠ 21 ٢٠ 22

35 (TE 31 COA 27 COT 25 C)A 23 CTT 55 49 50 411 43 47A 42 471 39 41Y

Y + 57 419

لغة الحيوان : 6 ١٨ ٢٥ - ١٨ ٢٤ الليل والنهار : 22 ٢١، 31 ٢٩، 35 ٢٢، 36

الإنسان وخلقه : 2 ۲۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۱۳ و ۲۱۳ ، 3 11 1144 7 194 6 107, 74, 1 4 1108 18 cy - 17 cyn, y - , & 16 cy 15 cy (10 24 c) 1 - 17 23 (0 22 (0) TY - V 32 (02, Y) - 19, 11 30 (19 2) ov 40 (7 39 (VY 37 (TT) 11 35 (9 - 60 53 (18 49 (18 43 (TA - TY) TT 75 (1) - 14 71 (Y) - 19 70 (27 80 cA 78 crr - r. 77 cr 76 cr9 -V - 0 86 619 - 1V البحر: 2 ٠٠ و١٦٤، 5 ٩٦، 6 ٩٩٠ و٦٣ 14 (9 - , TY 10 (177 ) 1TA 7 (9Y) או 18 אין 17 דד - אר פייץ 18 וד 17 אין 16 ידי 24 .70 22 .VY 20 .1.9, Y9, TT -30 AT - TI 27 ATT 26 COT 25 (E. ITE - TY 42 (17 35 IT) TY 31 (E) Y. - 19 55 67 52 614 45 648 44 T 82 (7 81 (YE) بصمات الأصابع: 75: ٣ - ٤ 16 AT, 19 15 ET 11 VE 7: (1.Y - 1.0 20 (9. 19 (EY 18 (10 10 - - 129 26 11A 22 479 T1 21 (TY 35 () · 34 (YY 33 () · 31 (7) 27 - 0 56 c1 · 52 c1 · 41 c19 - 1A 38 (TY, 1 . 77 :12 73 :9 70 :12 69 :7 0 101 : 19 88 : T 81 : TY 79 : Y 78 حركة الأرض : 10 £ ٢٤ 27 ، 17 47 AA، 28 £ = 70 (0 37 (£ + ) TY 36 (YY - Y) حقائق في الكون : 2 ٢٩ و ٢٥٥، 7 ١٨٥، 10 (1.9 18 (A0) V. 17 (1.0 12 (1.1 36 CYA - YY 35 CY - 19 29 CT - 21 £9 54 cm 51 cho - A1 40 ct. حول ما يدعي بالتطور : 2 ٢٩ - ٣٠٠ ٢٥٩، 6 ۲۸، 7 ۱۱، 22 ۱۱، ۲۶ (أنظر تفسيرها)، A - 0 86 (7 76 (2 . - TY 75 الحيوانات والحشرات : 4 ١١٩، 5 ٣، 6 ٢٨ V9, 79 - 74, A - 0 16 (187) 90,

أذى : 2 רוף ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ – ۲۱۶ 14. 71 9 . 74 6 . 1 . 7 . 17 4 . 190 . 1 . 7 19. 0V . 07 . £A 33 .1 . 29 . 14 أرحام (بالمعنى العضوي): ٢٢٨٥، 3 . 0 22 . A 13 . 1 £ £ . 1 £ 7 . 1 7 9 . 9 A 6 . 7 أعرج: 24 71 ، 48 ١٧ أكمه: 11.5, 193: مك أمشاج: 76 أمعاء : 10 47 انسان : ۲۸ ۱۵ ، ۲۸ ۱۵ ، ۲۸ ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ اسان 18 י 16 \$ 17 ד פוופדונדספעדנדה 18 י 17 ד . £A 29; 17 23 : 33 22; TV 21 3V 19 :0£ . 01 41 . £9 1 39 VY 36 . VY 33 . 1 £ 31 55 . 79 53 . 17 50 .10 46 . 10 43 . £A 42 . 0 86 . 7 84 . 7 82 . 71, 1V 80 . T0 79 17 100 . T 99 . 7,0, Y 96 . £ 90 . YT, 10 89 أنف : 5 ه ٤ ، ١٦ ٩٦ بصر : ۲۰۳۵، ۲۰۱۹ و ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۳۵ 37 : 1 · 33 : YA 29 : 0 £ 27 : £7 22 : Y7 11 70 . 0 . 54, Y1 51 . A 50 . Y . 41 . 1V0 بطن : 2 ۱۷٤، 3 ۲۰، 6 ۱۲۹، 16 ۲۲، ۲۹ ۲۹ در ۲۹ در ۷۸

( 7 39 (1 £ £ ) 7 7 37 ( £ 0 24 ( Y 1 23 ( Y + 22 07 56 . TY 53 . Y £ 48 . £0 44 بك م : 2 ١٨ و ١٧١ ، ٢٩ ٥ ، ٢٧ ه ، ١٥ ٢٧ ، 4V 17

7 57 68 9 84 مايشبد الصواريخ : 84 و ١٩ الماء ونشأة الحياة : 3 وه، 18 ره، 29 - 19 £ 95 (7£ 40 (19 30 (Y .

20 (19 15 (TO) T 13 (YE 10 : النيات 1.9A-V50 (7. 27 (Y 26 (0 22 (OT

(٧) - ذم الجهل والجاهلين: 7 25 4119 16 487 11 4199 7

(٨) – الشعر والشعراء: 36 CYTY - YYE 26 CO 21 £1 69 (T. 52 (TT) TO 37 (T9

(٩) - الصحة: ٢١٦

(١٠) – فضل العلم والعلماء: 29 (17 13 (YE 11 (AT 4 (1A) Y 3 11 58 cq 39 cYA, 19 35 cET (۱۱) - الفلك:

(17) 17 15 (0 10 (1A4) YA 2 37 ct - TY 36 c1Y 23 cTT 21 c1Y 17 11, T - 1 86 (YA) YY 79 (0 67 (A - 7

(۱۲) - الفنون : 34 ، ۱ - ۱۳ (١٣) - الكواكب: ١٦ ١٥ - ١٨)

4, A 72 (0 67 () - 7 37 (Y)Y - Y) .

(١٤) - المجادلة بغير علم:

Y . 31 (A) Y 22 (١٥)- اللاحة:

17 43 (7) 31 (77 17 (77 10

(١٦)- الطب :

أبرص: ٤٩3، ١١٠5

أجنة : 22 ه ، 73 ۲۲ ا

أذن: ١٩٤، ١٧٩٦، ٢٥٥، ١٩٤، ١٢١٥

14 (2) 4 5 3 17

**Y4 75** 

۲۷ 50 ، ۲۲ 44 ، ۲۷ 39 ، ۲۲ 46

شفة - شفتان : 90 ٨, ٩ ،

اشيب : 19 ، 30 ، 19 ، 4 ، 19

صدر : 10 ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۷ مدر

صديد : ١٦ ١٤

صُلُب : 4 ۲۲ ، ۲۲۷ ، 86 هو دو٧

صمم : ۱۸۱و ۱۷۱ ، ۲۲۵ ، ۳۹ ، ۲۲۵ ،

27 ( YT 25 ( \$0 21 ( 4 V 17 ( Y £ 11 ( £ Y 10

YY 47 . £ . 43 . OY 30 . A .

ظلماتِ ثلاث: 39

1 . 84 . 17

عضُد : 18 : ٥١ عضُد

عَظْم، عظام: 17، ١٤٦٥، ٢٥٩٥ عَظْم،

37 . YA 36 . AT 9 TO 9 1 £ 23 . £ 19 . 9 A 9 £ 9

11 79 ، 75 ، 14 56 ، 10 79 ، 17

عَقِب : ١٤٣٥ ، ١٤٤٥ و ١٤٩ ، ١٤٣٥ :

YA 43 : 77 23

عقيم: 22 ٥٥، 42 ٩٤ر٥٥، 51 ٩٢ر١٩ر٢٤

علق – علقة : 22 ه ، 23 ١١-١٢ م ٢٧ م

0-1 96 . 44-47 75

عَمَـه : 15 ، 11 ، 10 ، 107 ، 11 ، 6 ، 102 : طَمَـة

£ 27 . VO 23 . VY

بنان : 8 ۲۲ ، 75 ؛

ترائب : راجع : (( صلب )) 86 ٥-٧

تراقى: 56 ، ۸۳ ، ۲۹ ۲۹

تقويم (الإنسان): 95؛

جرح: ۲۱ 45 ، ۲۰ 6 ، ۲۰ 5 ۲۱

جلد: ۲۳39، ۲۰, ۱۹ ۵۲، ۸۰ او، ۲۳39، ۲۰

41 • ۲و ۲۱و۲۲

جنين : راجع : أجنة

حَمْل : 7 22 ، ٢٢ 19 ، ٨ 13 ، ١٨٩ 7 : حَمْل ا

7) \$ 65 : 10 46 : \$ 41 : 11 35 : 15

حنجرة ( حناجر ) : 10 40 ، 10 10

حَيَاة : 2 ١٨٥ و ١٨٦ و ١٦١ و ١٧٩ ، ٧٧ ،

.4 V 20 . V 0 17 . 4 V 16 . TA 9 . Y 4 6 . V £ 4

( 0 · ) Y £ , 19 30 ( TY 23 ( 77 22 ( T · 21

: 1 V 57 : Y £ 45: 11 40 : VA) TT 36 : 4 35

Y 1 89 Y 67

دم : 2 : ۳ و ۱۲۳۶ ، ۱۲۳۶ ، ۱۲۳۶ ، ۱۲۳۶ ، ۲۰۳۱ ،

12 ۱۸ ، 16 ۲۲ و ۱۱ ، ۲۷ 22

دمع : ۹۲۹، ۸۳۶

رأس : ١٩٦2، ٦٥، ١٤ ٢٦و١١، ٢٤ ٤٣

32 : 14 22 : 40 21 : 44 20 : 4 19 : 01 17

: 0 63 : YV 48 : £A 44 : 1Y

رجُل : ١٩٥7 ، 24 ه ٤ ،

رضاع: ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۳۷، ۱۳-۷، ۱۳-۷،

7 65

رقبة - رقاب: ١٧٧٥، ٩٢٩، ٩٠ ، 9

. Y 58 . £ 47 . . .

ساق : 27 68 ، 49 48 ، 48 ، 48 27 ، 63 ، 41 ،

24 . 08 22 . 140,41 9 . £9 8 . 04,7 5 . 79 9 7 . 47 . 7 . 9 7 7 9 1 7 33 . A . 26 . 71 90 . Y1 74 . Y . 73 . 1 V 48 مرفق: ٣5 مستقر ومستودع: ۹۸6 مشی : ۲۰۱۵، ۲۰۲۵، ۲۹۵۸، ۱۹۵۳ و۹۰ 31 : YO 28 : TY y V 25 : £0 24 : 1YA 20 : YY 110 67 : YA 57 : 7 38 : Y7 32 : 19 11A 11.68 مضغة : 22 ه و 23 مضغة مَــنى : 75 ٣٧ مه ت : 2 ٤٥ و ٥ و ٧٧ – ٧٧ و ١٣٢ و ١٥٠ و ١٨٠ 91 169 3 : 47 : 9 409 : 400 : 464 : 414 و ۱۰۲ و ۱۶۵ و ۱۵۵ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ 6.11.51.,947, 71,11 ,104.110, ۱۰ و ۱۱ و ۹۳ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۳ · V 11 · 07 10 · 117 9 · 0 · 8 · 10 / 9 · 7 · 8 14 ۱۷ ، 15 ۲۲ ، 16 ۲۸ و۲۲ و۸۳ و۹۲ ، 19 23 . OA 22 . TO , TE 21 . V£ 20 . TT , YT ( A+ 27 ( A) 26 ( OA 25 ( AY )A + ) TY ,11 32 . T£ 31 . 07 ,0 . , T£ 30 . TT , OV 29 40 ( 17 9 4 39 ( 47 9 9 35 ) 1 4 34 ( 17 33 ٦٨ ، 44 ٨ و ٢٠ ، 45 ه و ٢١ و ٢٤ ، 47 ٢٢ و ٢٤ ، 63 . A 62 . 1 7 1 57 . T . 1 2 56 . 2 7 1 50 1 87 4 67 (11 11 + ناصية: 11 ٥٥ ، 55 ، ٤١ ، 96 ١٦,١٥

نطفة : 22 م، 23 ۱۲ ر ۱۶ ، 36 ۷۷ ، ۹۵ ۲۷ ،

عمے : 4 دا تا 13 دا تا 13 دا تا 24 دا تا 24 دا تا 24 دا تا 13 دا تا 14 دا ت Y 80 (1 V 48 ( OT 30 ( VT 25 ( 71 عنق - أعناق: ١٢٨، ١٦ ٥، ١٦ ٣١ و٢٩، ( YY ) Y 1 40 , YY 38 , A 36 , YY 34 , £ 26 عـــــن : 11 ١٦ر٧٣ ، 18 ، ٢٨ ، 19 ٢٦ ، 20 11 V 32 . 1 7 9 28 . V£ 25 . YV 23 . £ . 1 49 ( V 102 ( ) £ 54 ( £ A 52 ( V ) 43 ( 0 ) 33 غيض: 11 ؛ 13 ، 13 ، 14 فؤاد : 11 ، ١٧ ، 14 ٣٤ ، 16 ٨٧ ، 17 ٢٣ ، YY 67 . YT 46 . 4 32 . 1 . 28 فر ج: 11 ٩١ ، 23 ه ، 24 ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣١ ، ٣٥ ه ، 9 77 : 49 70 : 14 66 : 3 50 فصال: 2 ۲۳۳ ، 31 ، ۱۵ 46 ، ۱۵ فصال ق ل م : 2 ، 20 ، 3 ، 10 ، 14 ، 10 ، 2 : ق ل م : 55 ، 79 ، 10 ، 14 ، 10 ، 14 ، 15 قرار مكين: 12 23 قرح: ١٧٢٥١٤٠3 وردت ((قلب)) مفرد أو مشيني أو جمعا في القرآن الكريم ١٣٢ مرة ال : 14 ، ٧٨ 5 ، ٤٦ 4 ، ٧٨ 3 ۲۲و۲۱، 19 موو۷۷ ، ۷۷ که 24 ، ۱۹ ماو۲۲ ، ۲۷ ماو۲۲ ( 19 33 C YY 30 C YE 28 C 190 A E 17 26 990 4 7 60 4 11 48 4 17 46 4 0 1 44 عيض : 2 ۲۲۲ ع 55 ۲۰ و 55 ، ۷٤ ع د 65 د ع د 65 د ۲۲۲ ع مخاض: ۲۳ 19 موض : 2 - او ۱۸۶ و ۱۹۵ و ۱۹۲ ، ۲۹۲ و ۱۰۲

TV 75 . £7 53

وجرب التساهل معهم (مع غير المحاربين):

VT, TE, Y. 3 (YOT, 179, 1.9, TY 2 EA - EE 5 (17Y 4 (199, 11E, 11F) (AY 7 (1.1), TQ, TA, OT, OY OY 6 (79, 25 (79 - 74 22 (17. 20 (1...) 99 10) 42 (T 39 (EA 33 (10 31 (ET 29 (77 73 (1E) 17 57 (1E) 17 46 (1E 45 (10 T - 1 109 (1.

وجود المؤمنين بينهم : 3 ١١٣ و١١٤ و١١٥ و ١١٠ - ١٠٧ ا منان ١١٩٥ - ١٠٧ منان ١٩٩ و ١٠٩ منان 17 عاد ١٩٩ و ١٩٩ و ١٩٩ عاد ١٩

(٢) - بنو إسرائيل:

أحبارهم : 5 £ و ٦٣، 19 ٣١ و ٣٤

أخذ الميثاق عليهم : 2 ٣٣ و٣٨ و٣٣، 3 ١٨٧، ٧٠، ١٢ ٥ ، ١٥٤ 4

أصحاب السبت : 2 ه ٦ و ٢٦، 4 ٤٧ و ١٥٥، ٦ ١٢٤ ١٥، ١٦٣

إفسادهم في الأرض مرتين : 17 ؛ - ٨ أقوالهم وجرأتهم على الله والأنبياء: 5 ، ٦٤ ، 9 ، ٣ - ٣٤ ، 44 ، ٣٢ - ٣٢

إلقاء العداوة بينهم: 5 ٢٤ و ٨٢

أوامر الله إليهم : 2 · ٤ - ٨٤ و٦٣ و١٢٢ ما ١٢٢٠ ٨١ ٥٥ ما ١٨٢٠

تحريفهم كلام الله : 2 ه ٧٠ 4 ٢٤، ١٣ 5 ١٣ و ١٨ عريفهم

نکس : 21 ه ۲، 32 ، ۲ ، 36 ، ۲ ، ۲۸

وتين: 69 ٢٤

وريد: 17 50

روفاة : ۲۲۰ م ۱۹۳ و ۲۷۰ م ۱۹۳ و ۱۹۳ م ۱۹۳ م

۷۷۶٦٧ 40 ، ٤٢ 39 ، ١١ 32 ، ♦ 22

وُقْ ر: 41، ٧ 31، ٥٧ 8، ٤٦ ١٦، ٢٥ 6:

يأس : ۲۵ ، ۱۱ ، ۹ ، ۱۵ ، ۸۷ ، ۱۵ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۸۳ ، ۸۳ ، ۳۱

£ 65 c 17 60 c £4 41

### الديانات

يمشى على رجلين: 24 ه

(١) – أهل الكتاب: (اليهود والنصاري)

حسدهم المؤمنين : 2 ۱۰۹، 3 ۲۹، 4 که ۲۹۰ العلاقة معهم : 2 ۱۰۰ و ۱۰۹، 3 که و ۱۹۰ و ۱۹۰

## القصص والتاريخ

إبراهيم - سارة: ١١ ٧١، ١٦ ٢٩ ٢٩ - قوم إبراهيم: 3 ٣٣، 4 ٥٥، 9 ٧٠، 22

ابنتا شعيب : ٢٧ - ٢٣

ابئي آدم : (مايل وقايل): 5 ٢٧ - ٣٣ أبو لهب وامرأته : 111 ١ - ٥

الأسباط: 2 ١٣٦ و ١٤٠، 3 ٨٤ ٤ ١٦٠، 7

أصحاب الأخدود : 85 · - ٨

أصحاب الرس: 25 ٣٨، ٢٥ ١٢

أصحاب الرقيم : 18 ٩

أصحاب الفيل: 105: - ه

أصحاب القرية : 36 ١٣

أصحاب الكهف : 18 9 - ٢٦

(۲۰ 9 ،۸۰ 7 : أصحاب مَدين (قرم شعيب) : 7 ه.۸ 9 .23 .23 .24 .25 .29 .44 .15 .49 .45 .17 .28 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .77 .29 .7

1 8 5

الحواريون : 3 ٢ ٥٠، 5 ١١١ و١١٢، 16 ١٤ 61 الحواريون : 3 ١٤ 61 م

الروم : 30 ٢ - ٥

19 - 18 58 (A - Y 17

شدة حرصهم على الحياة : 2 ؟ ٩ - ٩٦، 62

عداوتهم لله والملائكة والمؤمنين : 2 ۹۷، 5 ۲۲ عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : 2 ۱۲۰ و ۲۲ 3 3 ۲ دورهم وأمانيهم : 2 ۱۱۱ و ۱۳۵، 3

77 16 . Y · 5 . 1 Y Y 4 . Y £ 9

قضاء الله عليهم ما حرم عليهم بسبب بغيهم : ١٤٦ 6

7 (11) 7 (17) 109 (07) 7 (11) 7 (11) 7 (11) 7 (11)

واغ و ۱۲ و ۱۹ و ۱۷ و ۱۱ و ۱۱ و ۱۱ و ۱۱ و ۱۱ ۱ و ۱۱ ۱ و ۱۱ و ۱۱ ۱ ۱ و ۱۲ و ۱۱ و ۱

تعم الله عليهم : 2 · ٤ · ٥ و ٣٢ و ٢٤ ر ١٤١ و ١٤١ و ١٤١ و ١٤١ و ١٤١ و ١٤٠ و ١٧٠ الله عليهم ١٧٠ الله عليهم اللهم الله عليهم اللهم اللهم

(٣) - الصابئون: 2 ،٦٢ ، ٦٩ ، ١٧ 22 ،١٧

(٤) - المجوس: 22 ١٧

(٥) - النصارى: (أنظر أمل الكتاب):

أقوالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ و١١٣ و١٣٥ و١٤٠، 5 ١٧ و١٨، 9 ٣٠ و٣١

التثليث : 4 ١٧٦، ٢٢ و٢٣ و١١٦

الحواريون: 3 ٢٥، 5 ١١١ و١١١، ١٤ ١١

الرهبان : 5 ۸۲، 9 ۳۱ و۳۶، 57 ۲۷

عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : ١٢٠ 2

غرورهم وأمانيهم وطعنهم باليهود : 2 ١١١ و١٣٠٥

77 16 :19 5 :177 4 : Yoy YE 3

فرعون: 2 24 و ٥٠٠ 3 ١١١ 7 ١٠٣ و١١٣ و١٢٣ و١٤١، 8 ٢٥ و٥٥، 10 - 1 . 1 17 . 4 14 . 9 Y 11 . 9 . , Yo 26 (27 23 (٧٩) ٤٣) ٢٤ 2) (1 . ٤ ١١ و٥٦ 27 ١١، 28 ٣ و١٣، 29 ١٦ 101-17 43 127, TE, TT 40 11 38 (E. - TA 51 (17 50 (T) - 14 44 10 73 4 69 111 66 (27, 21 54 1 · 89 (1 × 85 (1 × 79 (17) - قوم فرعون: 2 29 و ٥٠٠ 3 ١٠٣ 7 ١٠٣ -26 (7 14 (07 8 (1 2) 174) 1 . 9 ١١، 28 ٨، 40 ٨٦ و٥٤ و٤٦، 44 ١١، قارون YE 49 (8 . 9 79 2) (V9 , Y7 25 : 1 £ 50 CTY 44 : قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): 7 . ٨٠ و ٨١، ١١ (ET 22 (71) 04 15 (A4) YES Y. TESTT 54 (18 38 (07 27 (17 26 امرأة لوط: 7 ٨٣، 11 ٨١، 15 ٠٦٠ 27 1 . 66 CTT, TY 29 COV الذي أماته الله منة عام : 2 ٢٥٩ الذين خرجوا حذر الموت TET 2: لقمان وحكمته 19 17 (17) 17 31: المتنكات 4 69 (Y + 9 : موسى: - اصحاب السفينة: 29 م - امرأة موسى : 28 ٢٣ - ٣٠ - أم موسى: 28 y و ١٠ - التابوت: 2 ٢٤٨ - قوم موسى: 2 ٢٤٨ 4 ٤٧، 7 ١٤٨ -Y7 28 (71 26 (109) YEA 2 : مارون: -نوع: - امرأة نوح: 66 ١٠ الطُّوفان: 6 ٦، 7 ١٣٣٦، 29 قوم نوح: 7 ۲۹، 9 ۲۰، ۱۱ ۸۹، 14 (17 38 (1 . 0 26 (TY 25 (ET 22 ( 9 9 54 (0Y 53 (ET 51 ()Y 50 ( T) +0 40 ياجوج وماجوج : ۱۹ وه و ۹۲

7 19 (77) 77 12:

- بلقيس (ملكة سبأ): 27 ٢٣ قوم سباً: 27 ۲۲ و 34، 34 ه ١٩ - ١٩ السير والنظر في عاقبة الماضين 12 (1-19 78 10 (119 7 6 (1919 174 22 cm - 21 cEA; TT 16 cm 13 cl - 4 1 - - A 30 cr . 29 c74, 18 27 c87 40 (£Y 39 (££ 35 (YY 32 (£Y) Y)) 1 . 47 (AE - AY, YY, Y) عاد (قوم هود) : 7 ه - ۲۲ و ۲۰ و ۲۰ ا۱ TA 25 EET 22 ET 14 EAT, T. - 0. (17 38 CTA 29 (12 - 17 26 CT9) 50 ( 77 - 71 46 ( )7 - 17 41 ( 71 40 () (TY - 1A 54 (OT+ EY, EY 51 (1T A -7 89 6A - E العبر التاريخية في أنباء القرى: 3 3 ، 1 ، 1 ، 3 07 8 11 - 7 - 929 09 2 7 120 - 279 و٤٥، 9 ٦٩ و٧٠، 10 ١٦٢، 11 ١٠٠ -77 16 (11) 1 · 15 (17 - 9 14 (1 · Y V£ 19 (7. ) £T - TY 18 (17 17 ) 22 (90, 10 - 11 21 (17A 2) (9A) TA 25 (TE 24 (EE - EY 23 (EA) to ( T 32 ( E . - TA 29 ( O A 28 ( E . -38 cyr - Y1 37 cr1 - 18 36 cto 34 - 7 43 c1 41 c0 40 c77, 70 39 cr TT 50 (1T 47 (TA) TY 46 (TY 44 (A 64 (01) 09 \$ 54 (08 - 0. 53 (74) 69 crr - 14 68 c1 A 67 c9 A 65 co عُمْرَان : - آل عمران: 3 ٣٣ -امرأة عمران (أم مريم): 3 ٣٥، 19 ٢٨ مريج ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و٤٢ -(9) 21 (TE - 17 19 (107 4 (EV 11 66 فرعون امرأة فرعون (آسية): 23 ، 9 الله الم

تعزيفا المخفات في

بعون الله تعالى ، وبعد سنوات من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن عثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام .

وفيها يلي تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق ﴿: يرمز إلى مواضع المدّ اللازم ، ويُمَد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجَّكَ \_ الْمَمَ . اللّمَون الأحمر القاني ﴿: يرمز إلى مواضع المدّ الواجب ، ويُمَد أربع أو خمس حركات

اللول الاحمرالفاني في يومر إلى مواطبع المد الوابيب الموسلة المساطبية).

سل: ٱلْمَآءِ - يَأَيُّهَا - مَالَهُ - أَخَلَدُه .

اللون الأحمر البرتقالي: يرمز إلى مواضع المدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية) .

منل: عَظِيم - ٱلْأَلْبَب - لَيَقُولُ إِن - خَ ف.

اللون الأحمر الكموني : يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصّلة الصغرى، ويختص بها ترك كتّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيها بعد، وقد ميّزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين . مثل : بقَلدِرِ - لَهُ مَصَدّىٰ - يَسَتَحْمِى ن - دَا وُلُدَ

اللون الأخضر ● : يرمز إلى موضع الغُنّة ، والغُنّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- الإدغام بغُنة، مثل: مَن يَعْمَلُ عَذَابًا مُهِينًا وقد لَونًا الحرف المُدْغَم فيه لأن الغُنَّة عليه، الإخفاء، مثل: أَنتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا . وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنَّة عندهما. الإقلاب، مثل: مِنْ بَعْدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا . وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنَّة عليها. - النون والميم المشددتان، مثل: إِنَّ - ثُمَّ .

ونشير إلى أن الغُنَّة مطلوبة دوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بها قبلها

أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط ، على تفصيل يُعْلَم من فن التجويد . اللون الرمادي ( : يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان :

أُولاً: مالا يُلفَظ مُطلَقاً: ١ - اللام الشمسية : ٱلشَّمْس - ٱللَّغْو .

٢ ـ المرسوم خلاف اللفظ: زَكَوْمِ - بَلَنَوُّا - وَجِئْتَهُ .
 ٣ ـ ألف التفريق: أَذَكُرُولُ .

٤ - همزة الوصل داخل الكلمة : وَالْمُرْسَلَاتِ .

٥ ـ كرسي الألف الخنجرية : نَجُسُلُهُمْ .

٦ ـ الإقلاب داخل الكلمة : فَأَلْبُتْنَا .

ثانياً : مالا يُلفَظ من الأحرف المُدغَمة والمُنقَلبة :

١ - النون والتنوين المُدْعَان : مَن يَعْمَلُ - عَذَابَا مُهِينًا .

٢ ـ النون المنقلبة مياً : مِنْ بَعَدُ .

٣ ـ الحرف المُدْغَم إدغاماً متجانساً : أَثْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطَّع ·

٤ ـ الحرف المُدْغَم إدغاماً متقارباً : قُل رَّبِ - غَلْمُكُم رُ

وأما مايجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق •: يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرَيْسُ - قَدِيرًا - وَالْمُرْسُلُتِ - رُسُلًا . وَالْمُرْسُلُتِ - رُسُلًا .

اللون الأزرق : يرمز إلى موضع القلقلة على حروف : (ق ، ط ، ب ، ج ، د) الساكنة : أَو ٱدْعُو -

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي: بِرَبِّ ٱلْفَلْقِ الْ

### توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن الوقف على رؤوس الآي كما رسمت في المصاحف سنة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئِلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحمد في مسنده جزء ٢ صفحة ٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيمان .

وكمان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضٌ مِّنْهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ ـ جعلنا المد اللازم كلَّهُ باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن المدّ في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف الممدود ،

وفي الحرفي على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته.

٣ - جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ، وهو اختيار الشاطبي ، فالمد واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طيبة النشر ، ولكننا التزمنا طريق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوها بأربع حركات وقرؤوها بخمس .

٤ - اقتصرنا في الجائز ـ اللون الأحمر البرتقالي ـ على المد العارض للسكون والمد اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

وهو يدورعلى اختيار القرّاء ، ولما تعذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة اليه عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كما سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، مما لم نثبته باللون الأحمر البرتقالي التزاماً بها قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنَّة الإدغام والإقلاب والإخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

- ربيا وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مدًا ، مثل : لِنُحْدِي . فقد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخِلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مدّه مما تركه النساخ . ٢ ـ اخترنا أن نلوّن حركتي التنوين معاً دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك

" \_ أخـــترنــا أن نلوّن حركتي التنوين معا دفعاً للتشويش عن القارىء ، علما أن ذلك اليغير من حكم التنوين الأصلي في شيء .

٧- تكون الغُنَّة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخفاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليهما حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغُنَّة ، أما تحقيق مخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كما أسلفنا .

٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : ٱللَّغُو - ٱللَّهُو . وأمثالها ،
 وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة : ٱلَّيْلَ.

٩- أدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ،
 كما في : فَاتَبِعُوهُ - بِاسْمِ - وَالضُّهَ حَى وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلاً - ولو مع الاستئناف اللاحق - فهي حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : في اللائرض - أَوادعُوا -

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حينئذ همزة داخلية كهافي: وَالْمُوَّمِنِينَ وَالْمُوَّمِنِينَ وَالْمُوَّمِنِينَ وَالْمُوَّمِنِينَ وَالْمُوَّمِنِينَ وَالْمُوَّمِنِينَ وَالْمُوَّمِنِينَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالَّالِ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِ

وبالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال . ١٠ ـ أدخلنـا في اللون الـرمـادي مارُسِم خلاف اللفظ ، وبـذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كلمات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الـرسم القـواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَوُّ .

أما إذا كانت الهمزة تُرسَم أصلًا بغير كرسي فإننا نجعل الكرسي حينئذ باللون الرمادي مثل: لَنَنْوَأُ - ٱلضُّعَفَدَوُا

١١ ـ أدخلنا في اللون الـرمـادي كرسي الألف الخنجـرية للإشارة الى أنه لايُلفظ، والحقيقة أن نُسّاخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلَّا في مواضع محددة هي التي لوَّناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ: يَكُمُوسَى - هَنتَينِ .

مثال ماتركه النساخ: إِحْدَنْهُمَا - بَحْنَهُمْ .

١٢ \_ أدخلنا في اللون الرمادي سائر الحروف المدغمة سواء أكان إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نَدخل المدغم إدغاماً متهائلًا ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يَترك القارىء لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتماثلين أن ينطق بهما حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن ثم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متماثل في كلمة واحدة كتبه النَّسَاخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل: ٱللَّغُو -ٱللَّهُو.

١٣ ـ أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميماً ، مثل : مرابعيد . ولم نُدخِل التنوين لأن نُسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلًا ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميهاً صغيرة ، مثل : خَبِيرُ ابِمَا .

١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخَّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ.

١٥ - أدخلنا في اللون الأزرق حروف القلقلة في حالاتها الصغرى مثل: أَيْنَاتُهَ. وفي حالتها الكبرى عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١).

١٦ \_ تُركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آي القرآن الكريم .

### المنهج المستعمل

| ا مد ۲ أو ٤ أو ٣ جوازاً                            | 🚳 مدواجب ٤ أو ٥ حركات                                                         | 💿 مد ٦ حركات لزوماً                      | الصطلح                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Permissible prolongation                           | Obligatory prolongation                                                       | Necessary prolongation                   | إنكليزي                 |
| 2,4,6 vowels                                       | 4 or 5 vowels                                                                 | 6 vowels                                 | إنحليري                 |
| Prolongation permise                               | Prolongation obligatoire                                                      | Prolongation necessaire                  | إقرنسي                  |
| de 2,4 ou 6 voyelles                               | de 4 ou 5 voyelles                                                            | de 6 voyelles                            |                         |
| ДОЛГОТА ПРОИЗНОШЕНИЯ 2 ИЛИ 4 ИЛИ 6 ЗВУКОВ ВОЗМОЖНО | DOIFOTA  II FOR 3 H O H E H H H  A H H H F B B J R O B  O B F S A T E I B H O | ДОЛГОТА ПРОИЗНОМВНИЯ 6 ЭВУКОВ НЕОБІОДИМО | روسي                    |
| Prolongacion probable                              | Prolongacion obligatoria                                                      | Prolongacion necesaria                   | إسباني                  |
| 2,4,6 movimientos                                  | 4,5 movimientos                                                               | 6 movimientos                            | Ç,                      |
| 2,4, oder 6 volkale                                | 4 oder 5 Vokale lang-                                                         | 6 Vokale langziehen,                     | -10}                    |
| langziehen,zuläßig                                 | ziehen, obligatorisch                                                         | erforderlich                             | ألماني                  |
| ۴، ۲ یا ۹ حرکتون والی<br>اختیاری مد                | ۴ یا ۵ حرکتوں والی<br>مدواجب                                                  | ې حرکتون والی<br>مد لازم                 | أردو                    |
| مد اختباری<br>۲ یا ٤ یا ٦ حرکت                     | مد لازم ٦ حركت مد راجب ٤ يا ٥ حركت                                            |                                          | قارسي                   |
| 2,4,6 Gaiz                                         | Uzatma lüzüm                                                                  | Uzatma lüzüm                             | تركى                    |
| Harekettir                                         | Hareket 4, 5 dur                                                              | Hareketi 6 dır                           |                         |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT       | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)                                       | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)      | أندونيسي<br>/<br>ماليزي |
| 可以拉长两拍或 四拍或六拍                                      | 应该拉长四或五拍                                                                      | 必须拉长六拍                                   | صيني                    |

### The Pattern employed

| القلقلة 💿                                          | • تفخيم (الراء)                 | <ul> <li>الإيلنظ</li> </ul> | و مُختَة ، حركتان                           | 🐞 مد ، حرکتان                                       |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Unrest letters Emphatic                            |                                 | Un announced                | Nazalization                                | Normal prolongation                                 |  |
| (Echoing Sound)                                    | pronunciation of the letter (R) | (silent)                    | (ghunnah) 2vowels                           | 2 vowels                                            |  |
| CONSONNES EMPHASA<br>EMPHATIQUES DE LA LETTER      |                                 | Non                         | Nazalization                                | Prolongation normale                                |  |
| EMPHATIQUES                                        | (R)                             | prononcees                  | (ghunnah) de 2voyelles                      | de 2 voyelles                                       |  |
| эмфатические<br>согласны е                         | 3 BOHKA B BENBUNY               | не<br>- Еиоч п<br>- Котирон | ГОВОРИТЬ В НОС ДОЛГОТА ПРОЕЗНОШЕНИЯ 2 ЗВУКА | A TOTIO A<br>R N H S H O H E H O G I<br>A N Y E E S |  |
| CONSONANTES ENFASIS<br>ENFATICAS DE LA LETR<br>(R) | 2311212020                      | No se                       | Entonacion                                  | Prolongacion normal                                 |  |
|                                                    |                                 | pronuncia                   | 2 movimientos                               | 2 movimientos                                       |  |
| Emphase<br>Konsonat                                | Emphase<br>der Buchstabe        | Es wird nicht               | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache             | 2 Vokale langziehen                                 |  |
|                                                    | (R)                             | ausgesprochen               | (durch die Nase sprechen)                   |                                                     |  |
| قلقله                                              | تفخيم راء                       | تا قابل تلفظ                | 'غنّه ،<br>۲ حرکتیں                         | ۲ حرکتون<br>والی مد                                 |  |
| قلقلة                                              | تفخيم حرف راء                   | غير ملفوظ                   | 'غنّه<br>در حرکت                            | دو حرکت                                             |  |
| Kalkala                                            | Kalın - Ra                      | Yazılır laf z<br>olunmaz    | Burundan (gunne) 2 Harekettir               | 2 Hareket                                           |  |
| Qalqalah                                           | Ra ' dibuca<br>tebal            | TIDAK DI BACA               | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)                 | MAD 2 HARAKAT                                       |  |
| 爆破音                                                | 重读"拉吾"                          | 并读、不发音的字母。                  | 鼻音、隐读<br>(两拍)                               | 自然拉长两拍                                              |  |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises:

Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah): مَرْ يَعْمَلُ عَذَابا مُهِينًا: Disappearance (Ikhfa'a):

Inversion (Iglab): آم أبعد - سَمِيعًا بَصِيرًا

-Stressed -N- and -M-: ------

N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop.

-The grey colour : indicates what is un-

announced

a. what is never pronounced:

1. The assimilated "L": اللَّهُ عنو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عنو اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

زَكَ وَ \_ بَكَ اللهِ عَهِ عَهِ - يَدْعُوا :2. The incompatible

3. The (alef) of discrimination: آذگرُو

4. The conjunctive hamza within a word : وَالْمُرْسَلَتِ :

5. The position of the omitted alef:

6. Inversion within a word: فَأَلْبُتُنَا

b. Unpronounced contracted and inversed letters:

1. Contracted (n), (nunnation): مَرْيَعْ مَلْ - عَذَابًا مُهِينًا:

2. The (n) which is inverted into (m): عُنْهُ فَيْهُ

3. The letter which is relatedly contracted: لَقَ تَقَطُّع

4. The letter which is approximately contracted: قُورُبُ عُلِينًا عُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

The dark blue colour •: indicates the emphatic pronunciation of the letter (R): اَذَكُنُوا

-The blue coloure: indicates the unrest letters

- echoing sound - (qualquala) : ٱلْوَتْتِ

### IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

-The dark red colour •: Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example: حَاجَّكَ - المَّة

The bloodred colour : Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises non-stop prolongation, separate and major link.

المآء - يَتَأَيُّا - مَالَهُ وَأَخْلَدُه Example: مَالَهُ وَأَخْلَدُه

The orange red colour : Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation.

prolongation. عَظِم \_ الْأَلْبَ \_ لَيَقُولُ ن \_ خَ ف Example:

-The cumin red colour : Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَادِرٍ - لَهُ تَصَدَّىٰ - يَسْتَحْي - دَاوُ دَ :Example

- The green colour • : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

## بِسمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية (( والتي كُتبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كها أُثِر عن سيدنا عثمان بن عفان وبها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

ـ ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الرقابة المورية العريبة السورية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل.

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ۵ / ۲ ۱ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹ ۹ ۹ ۹ م المبيّنة في بداية هذا المصحف الشريف .

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لسهاحة الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتى بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ ١٩٩٤/٤/٢٦ وطلب المهندس صبحي طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارة الإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجح شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محي الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة: محمد سعيد رمضان البوطي، وهبة الزحيلي، عمد عبد اللطيف الفرفور، محمد الزحيلي، الذين دعموا العمل وتبنّوا فكرته وشجعوا تنفيذها.

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي المذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلاً لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً .

دمشق ص.ب: ۳۰۲۸۸ هاتف: ۲۲۱۰۲۹۹ دمشق تلکس: ۲۲۱۹۲۹۰ طه

### أمثلة على الأحكام المطبقة في هذا المصحف الشريف

#### الحروف دات اللون الرمادي مك

١- اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة)

٣- همزة الوصل داخل الكلمة و لُقَمَر .

٤- المرسوم خلاف اللفظ

٥- الإدغام الكامل (بلاغُنّه)

٦- الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

قَالُوا. ٱلصَّلَاة. كُأْ لَهُ - مُصَدِّقًالِما -عَدُوُّلِي - فَيُوْمَ بِذِلَّا أَنْقَلَت دَّعُوا - لَقَدتَّقَطَّع. بَلِرَّتُكُمْ - نَخَلْقَكُمْ .

### خروف ذات اللول الأحمر (بتدرجاته) تمد مدا زاندا

٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقل) دَابَّة.

۹ - المدّ اللازم (الحرفي)

١٠ (مدّ الفرق)

۱۱ – المد الواجب (المتصل) او ٥ حركات

١٢- المدّ الواجب (المنفصل) حَتَّى إِذًا. ٤ أو ٥ حركات (اختيار الشاطبي)

> ١٣ - مد (الصلة الكري) ٤ أو ٥ حركات

١٤ – المدّ العارض للسكون ٢ أو ٤ أو ٢ حركات

> ١٥ مد اللين ۲ أو ٤ أو ٦ حركات

١٦- الألف الخنجرية

١٧- مدّ الصِّلَة الصغرى حركتان

١٨- مدّ العِوض (تفى الالف سوداء وغُدُ وقال صوابًا (مَنَّ ذَلِك بركتين عند الوقف عوضاً عن التنوين المنصوب)

الَّمِّ.

ءَ ٱللَّهُ أَذِنَ .

جَآءَهُم.

تَأْوِيلَهُ ﴿ إِلَّا - بِلِهِ إِلَيْهِ .

ٱلْمِيزَانَ إِنَّ تُقَلِّمُ إِن اللَّهُ عَكِمْ اللَّهُ الْمِيزَانَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

ٱلبت الله خون

يُجَدِلُونَ. لَهُ يَوْمَ - نُؤْتِهِ مِنْهَا.

١٩- (غُنَّة الإخفاء) مِن كُلِّ - رَسُولًا فُنتَّبِع - خَيْرٌ فَأَعِينُونِي - عَمَدِ تَرَوْنَهَا. (إخفاء شفوي) وَهُم بِأَلَّاخِرَة.

فَإِنَّهُم .

مِمّا.

مِنْ بَعْدُ- أَمْوَ تَا بَلْ لَسْرِيحُ إِإِحْسَنِ - وَايَتِ بَيِّنَتٍ مَى يَشْتَرِي-غَكُ ايْرْتَعْ-عِجَافُ وَسَبْع - حَبَّة مِّنْ. رَبُّهُم مُّنِيبِينَ ـ لَن نُّوْمِنَ ـ رَبِحَت يِّجَكَرَتُهُم .

٢٠ - النون المشددة (غنة مع الشدة)

٢١- الميم المشددة (غنة مع الشدة)

٢٢- الإقلاب (غَمَّة على الميم الصغيرة)

٢٣- الإدغام بغنة (الغنة على الحرف المدغم فيه)

٢٤- الإدغام المتماثل

### الحروف داب اللول الأزرق لصفات الفلفلة والنفخيم

وَبْلَنْهِمُ - تَبْعَلُواْ - وَأَدْعُواْ - شَطْرَهُ - ٱلْفَا

٢٦ – تفخيم الراء

٢٥ - القلقلة

ٱلرَّسُولُ - يَرْتَعُ - بِالْلَاخِرَة - خَيْرُ .

۲۷ - الترقيق (تىقى الره مالأسود)

ٱلْبُرِيَّةِ - أَمْرِمَر - (أَ)

- الإظهار (تبقى النون والتدون بلون اسود) من أحببت - سيِّتًا عَسَى - نَفْسُ إِلَّا - عَالَيْةٍ حَتَّى ا ٢٨- الإظهار

ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء الحكم الأصلي الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي .

كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون ، ويتم كذلك قلقلة حروف :

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من آخر الكلمة.

علماً أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقّي ...

لأن هذا المصحف الشريف لا يُغنى عن التلقّي.

### عَلَامَاتِ الوقف وَمُفْطِلُخاتِ الفَبْطِ :

م تُفِيدُ لزُومَ الوَقْف

لا تَفْنِيدُ النَّغْيَ عَن الوَقْف

صل تُفِيدُ بأنَّ الوَمْلَ أَفْلِى مَعْجَوَاز الوَقْفِ

قل تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلِى مَعَجَواز الوَصْل

ج تُفَيدُجَوَازَ الوَقْفِ

ه م الله يُحْدَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ المَوْضِعَيْنَ وَلِيسَ فِي كِلَيْهِمَا

للدِّلَا لَةِ عَلَىٰ زيادَة أَكْمَرْف وَعَدَم النُّطْق بهِ

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ زيادَةِ أَحَرُف حِينَ الوَصل

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ أَلْحَرُفِ

م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُود الإِقلابِ

= للدِّلَالَةِ عَلَى إظهكار التَّنوين

اللَّهِ عَلَى الإِدْ عَامِ

اللبلالة على الإخفاء

وع ن الدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْقِ بِالْحُرُوفِ المَرُوكَةِ

للتِلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ التَّطَقِ بالسِّينِ بَدل الصَّادِ
 وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنَّطْقُ بالصَّادِ أَسُّهَر

للدِلَالَةِ عَلَىٰ لزُومِ المَدِالزَائِد

اللِّهِ لَالَّهِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُودِ

فَقَدْ وُضِعَ فَوْقَهَا خَط

الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بِدَايَةِ الْآجُزَاءِ وَالْآخُزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأُرْبَاعِهَا

الدَلِالَةِ عَلَى نِهَابَةِ الآيَةِ وَرَقَمِهَا

# دخت التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (عصر ماخضر، ازرق) (بينما اللون الرمادي لايلُفظ)

## تطبق ۲۸ حکماً

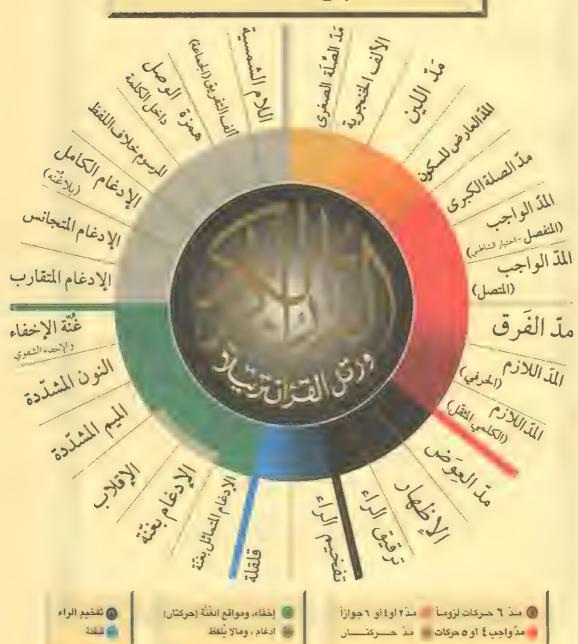



حَازِتُ شَرِفُ إِصْدَارِهَا تأبِيدًا عَلِيْ نِعِيْدَ مَاذُرُهُ المُولِامِن الدَّارِيَةَ





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص. ب 30268 ماتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإلكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروشق المنطقت امحرة





